حسام عبد الكريم صعود معاوية خلفتان الفتنة الخبرى ـ عمد عثمان

DEL-KABEE

1



دراسة في المعادر الإسلامية



# قولهم عجمه المساسلة



#### الأهليّة للنشر والتوزيع e – mail: alahlia@nets.jo الفرو الأوّل (التوزيم)

المسلكة الأردنيّة الهاشميّة، هقان، وسط البلد، بناية 12 ماتف 8668 6 4637445 ماكس 00962 6 4638688 و 00962

> ص. ب: 7855 صفان 11118 الأردلُ AlAhliaBookstore : 🚰

> > : alahlia\_bookstore

الفرح الثاني (المكتبة) حمّان، وسط البلد، شارع الملك حسين، بناية 34

صعود معاوية: دراسة في للصادر الإسلاميّة/ تاريخ (الجزء الأوّل) خلئيات النسنة الكرس/ مهد عنسان حسام عبد الكريم/ الأردن

> الطبعة العربية الأولى، 2019 حقوق الطبع محفوظة حقوق الطبع محفوظة

ن مسيم قللات: زهير أبر شايب، عن 09627 95297109 تعسيم قللات: زهير أبر شايب، <del>مسلم هجه جي المسلم مسيم به المسلم 1950</del> 7 9534975 00962 7 9634975 و 09627 7 9534975 و 1054 مالك 20965

All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form or by any means without the prior permission of the publisher.

جميع اخقوق محفوظة . لا يسبع بإمادة إسدار هذا الكتاب او اي جزه منه ، باي شكل من الاشكال، إلا بإنان خطي مسيل من قناشر . الآراد التي يضمنها هذا الكتاب لا تبر بالضرورة من وجهة نظر النفر

الرقيم الدول: 8 - 904 - 99 - 6589 - 878 ISBN 978

## 22,113

حسام عبد الكريم

معود معاوية نلفيّان الفتنة الكبرى ـ عهد عثمان

1

دراسة في المعادر الإسلاميّة



#### المقدمة

هذا هو الجزء الأول من كتاب يبحث في أحداث قضية كبيرة في تاريخ صدر الإسلام، ويتناول وقالع الفتدة الكبيري الفي اعتدا احداثها في الفترة ما بين سنة 23 للهجرة (دابلة حكم الخلية عداد) المرسخة المهجرة (دبسة برا مو معاوية على مثالية الحكم، ولكن هذا لبل سن أريخاً أثلث الفترة الزحية، بل هو يبحث تاريخي فيها أي إن الأحداث والوقاع المتطاقة في هذا البحث من تلك فقط التي أهدافة الكبري وهي متقالة من بين أحداث أخرى في ذات الفترة التي يكن أبها زناط بموضوع الكتاب.

فهذا العمل بعث وتشيب في أمهات الكتب والعصادد الأصيلة للتازيخ الأسلامي. وقد قدت بعقارة كيف روي الخير الواحد في العصادر المسخطة ولاسطة الانتخاف أو الانخاف فيها بينها. وحرصتُ على إثبات التصوص كما ووزت في مصادمها بدقة متناجة ويون تصرف. وتركث للقارئ القرصة للنظر فيها وفيهما ومي بلنتها القديمة.

ضمن أجل الوصول الى الدحقية التاريخية كان لا بد من البحث والتحقيق والمقارنة بين المصادر وتحليل الأحيار وريطها بظروفها العرضوجية من أجل الاستقرار على الخبر الصحيح . وكان لا بد من الربط بين الوقائع وتسلسلها وتنابعها ودراسة خللهاتها.

وهذه مهمة صعبة بالنظر الى كثرة الروايات واختلاف التفاصيل، فكان لا بد أن يكون منهج البحث علمياً عقلانياً يأخذ بعين الاعتبار الإمكانية التاريخية للحَدّث ويتمثّن في الأزمان والتواريخ والبلاد والاسماء. وفي أكثر الأحيان تكون الحقيقة موزعة بين شتى الروايات بحيث تكمل بعضها بعضاً. فمن النادر أن تكون رواية بعينها تروى غليل الباحث عن الحقيقة تماماً، بل الأغلب أن تكون حتى أصح الروايات بحاجة الى ما يكملها أو يوضحها أو يغطى جوانب الضعف والنقص فيها. وهناك فرق بين قبول الروايات التي تتعلق بمجمل سير الأحداث، وبين قبول تفاصيلها. فمن الممكن أن تكون الرواية مقبولة في إطارها العام ولكن بعض تفاصيلها مغلوطة أو مكذوبة. وهذا الأمر يبرز كثيراً عند تناول الوقائع التاريخية الكبرى حيث هناك في الأغلب اتفاقٌ على مجمل مسار الأحداث، مع اختلافٍ في التفاصيل وفي الأقوال المنسوبة للشخصيات المعنية بتلك الأحداث. والتيجة أنه من الجائز قبول جزء من رواية ما، وعدم قبول جزء آخر منها. وطبعاً يمكن قبول رواياتٍ من مصدر ما ورفض روايات أخرى من نفس المصدر. فالانتقالية مسموحة، بل ويمكن القول إنها مطلوبة في السعى من أجل التخلص مما علق بالروايات من شوائب التشويه ورواسب تزييف بعض ذوي الأهواء أو مبالغات الرواة وأخطاتهم. ومن البديهي القول انه لا يجوز التسليم الكامل بصحة كل ما ورد في أي مصدر من مصادر الحديث أوالسيرة أوالتاريخ، مهما بلغ ذلك المصدر من الشهرة والذيوع. ولا ينبغي أن يكون هناك حَرَّج في الإشارة إلى ما يعتري بعض جوانب الكتب المشهورة من خلل أو وهن. ولا يعني ذلك بالضرورة قدحاً في مؤلفيها أو أو تهويناً من شأن الجهود الجبارة التي بذلوها.

# إنصاف المؤرخين

وأرهب هنا في تأكيد علقة الدور الذي ابعة الورتون والإخباريون في المستقدات التجامية لا أسبحامية لا أسبحامية لا أسبحامية لا أسبحامية لا أسبحامية المستقدات التراوية ولا لا تكان المستقدات المناوية على المستقدات على القداد الألوب المستقدات على القداد الأولد الهجري عربيات التعاون وقدة مع على أيدي

محترفين ومتخصصين في القرن الهجري الثاني، الى أن بلغ ذروته مع عمالقة القرن الثالث. وهذا كله مجهود ينبغي أن يُشكر ويُحمد.

إلاً أن تراثنا الاسلامي قد اولى مكانة كبيرة وبارزة للمحدّثين والفقهاء. وهؤلاء كانوا ميالين على الدوام الى التقليل من قيمة المؤرخين، بل وازدرائهم ومفتهم، وفي هذا ظلم كبير.

ونتهم، وفي هنا ظلم كبير. والبحرح والتحذول، وهم أهميته و وظلمت، لا ونتهم، وفي هنا ظلم كبير. والمجرح والتحذول، وهم أهميته و وظلمت، لا بعرز اعتماده معباراً لعلم الماريخ فإن البحث في أسانيد الروايات، والتركين نقط هم واما فيما يتعلق بالتاريخ فإن البحث في أسانيد الروايات، والتركين نقط هما خلك من أجل متعادها تكون مليان أو ميزاً فيها للمتكم على مسحها، خما بحبيم لائه سيودي إلى الانتلاق في حدود نصر من قلالة جما لا تكفي حمل للإمانية بالكن نمو هي مسجعة لم يتبسر لها سنة بدورة المحدود الراحاد. يلا الإعبرا أن تنخص لمدير علماء المرح والمعمول في أمهات الكب بجوز أهمال الذي المحمد للتحديد والأمم والتي موجود و وكم عام الرجال. يلا كبيراً مما شاع من أعبار، تناقلها الأجيال وسمها الموزمون، فالأحادين كبيراً مما شاع من أعبار، تناقلها الأجيال وسمها الموزمون، فالأحادين من أمليم الديدة. ولي والمدروري — أن يُصرف المحدث شلمل والعلى واللي

كما أن ألفرابلد والمنايير التي وضعها علماء الجرح والتعديل لقبول الرواة تضمن بُعدًا ملعيًا واضحاً، فرغم لته لا علاك على أهمية صفات الصدق والأمانة في النقل لدى رواة الأحاديث والسير والأعبار، إلا أن اشتراط أن يكون الراوي من المومين بعقولاتٍ ومعتقداتٍ ملحية معيّرة، ألّتي معليًا ان يكون الراوي من المومين بعقولاتٍ ومعتقداتٍ ملحية معيّرة، ألّتي معليًا

أن يكون الراوي من المؤمنين بمغولات ومعتقداته مفجية معيقة أقي عمليا إلى ردّ وفض الكبر من الروايات الصحيحة التي يرجد في أسانيدها بمش من لم يرّة المحدّثون المتعصيون أملاً للرواية لا يسبب يتصل بأمانته وصدّف، بل بسب عدم اتفاقه مع بعض أراقهم في أمور مفحية. ومنا منها الاتهام بالشيح الذي كان كثيرا ما يوجه الى المؤرخين. وقلما نجا احدُّ من رجال علم التاريخ والأخبار من الاتهام بالتشيع من قبل أهل الفقه والحديث. فطالت تلك التهمة أبا مخنف وهشام الكلبي والواقدي وابن اسحق واليعقوبي ونصر بن مزاحم والمسعودي وابن أعتم وغيرهم الكثيرين. وحتى الامام الطبري – وهو الذي أشاع في كتابه قصص ابن سبأ وروّج لمرويات سيف بن عمر المعادية لكل ما هو شيعي - اتهم بالتشيّع من قبل الحنابلة وعاني الكثير من جراء ذلك في بغداد. فأوساط المحدثين والفقهاء لم تكن ترتاح لمن يتصدى للحديث عن أخبار الفتنة الكبرى والحروب الأهلية الكبيرة التي حدثت بين المسلمين في النصف الأول من القرن الهجري الأول. وحين يصل الكلام الى الحديث عن الخلافات بين كبار الصحابة ودورهم في أحداث الفتنة الكبرى تبلغ حساسية المحدثين والفقهاء ذروتها ويصبحون كمن يخوض معركة للدفاع عن ذاتهأ فالمحدثون والفقهاء تبنوا نظرية عدالة كل الصحابة وروّجوها، وهي التي ترفع من مقام الصحابة الى ذريّ سامقة وتمنحهم نوعاً من العصمة والحصانة ضد النقد وتحولهم الى شخصيات دينية غير تاريخية. فلا تريد أوساط المحدثين والفقهاء أن تسمع شيئاً عن صراعات كبار الصحابة لأنها تتمسك بالصورة التي تخيلتها وارتضتها لمجتمع الصحابة المثالي وشخصياته المتحابة المضحية المتفانية في خدمة الدين. فإذن قرر المحدثون والفقهاء إقفال باب البحث والنقاش فيما جرى، حتى لو كان ذلك على حساب الحقيقة. ولذلك كانوا ينظرون شزراً لأهل الأخبار والتاريخ، ويهاجمونهم ويضعفونهم ويتهمونهم كلما وجدوا الى ذلك سبيلا. فالمشكلة إذن ليست من لدن الإخباريين والمؤرخين بل هي مسألة

فاستخده إدن ليست من لذل الإخباريين والطروعين بل مي مسانه مبدأ لدى أهل الفقه والحديث، اللين لن يرضوا عنهم إلاّ إذا تركوا علمهم جملة وتفصيلاً، أو أنهم ترفقوا عن موضوعيتهم وتحولوا الى مرزجين لتاريخ متخل وهميّ تقيب فيه الحقيقة لحساب نظرية عدالة الصحابة كما يفهمها الشقاع.

وحتى لو كان المؤرخ شيعياً فما الضير في ذلك؟ وهل الموضوعية والمصداقية والتحليل العقلاني حكرٌ على مذهب دون غيره؟ وهل كون الكاتب وسنيةً يمنحه ميزة ويجمله متفوقاً على نظيره «الشيعي»؟ هذه الأسئلة جديرة بالطرح نظراً الى كثافة الهجوم على المؤرخين والتشكيك في جهدهم وعملهم المملاق.

والحق أنه حتى إلى كالت مثال العيران شبية في كابات بعقى المار الأعبار (اثاريخ، كابي مخف واليغنيي ونصر بن مراحم، فهي لا تعدق كونها تضييات عنا وهناك أن تلوين للروايات أنا تشده، لا تعمل جوهر المعدث الخارسي، ولا اكتراز كانوا دورمني محترفين ولا برجع في كاباتهم أي نوغ من الخامسية، المسلمية، هم كانوا بريواد كان نيخروا، لا أن يبرحوا، لا أن يبرحوا، لا أن يبرحوا، لا أن يبرحوا، هم انتحوا بالمحقية التاريخية، ولم يبروا تلفيقها، وهم بالإجمال مناظوا على حد شورا من الموضوعية، ولم يبروا تلفيقها، وهم بالإجمال مناظوا على حد شورا من الموضوعية، ولا بأمي بعد ذلك إن كان للموزم عرافطه. مراع ملحمي دكير. وفي مقابل العيول الشيحة لبضى أهل التاريخ والأعيار معراع ملحمي دكير. وفي مقابل العيول الشيحة لبضى أهل التاريخ والأعيار معالى العراد كالعرد.

# مصادر البحث

لقد لجأتُ إلى المصادر الأقدم والأقرب للأحداث. فكان جلّ الاعتماد على أحمال مؤرخي القرن الثالث الهجري. ويمكن تقسيم المصادر الى رئيسية أساسية وثانوية مساعدة.

وصل دائس الصعاد الأسلسية للمادة التاريخية بأن بالطبع كتاب تاريخ الأمر والمساول لالإما الطبيري الزيني منا 1900 للهيري)، الذي مو موسوعة تناريخية عُلَّمَس تَرَّتُ مشتى الواليان المنطقية في المناصبية و الإلمان وكتابة السباب الأمراف. ويعتقف كتابا الطبيري والبلاذي في الشكل والصنيف الماليان كتاب المؤمن أم احتد بدأ السلسان المؤمن لم الشكل بنا المالة المهلان كتاب ليكون كتاب السباب يشعرض فيه للتخصيات ومبرتها، وخلال تزجت للتخصيات التي أوردها بعسب دوجة قرائها من الاختلاف الظاهري يشترك كابنا الطبري والبلاذري في خناهما الهائل يتفاصيل المادة التاريخية. ويعانز هاذال المورخان بالشعولية والزعة الموسوعية، الى حد تسجيل المحركات واللفتات واللمحات، فضلاً عن الكلمات والمواقف والمحراف، بدقة منامية واستيمان لا نظير له، ولذلك يمكن اعتبارهما ذروة التاريخ المدوّن لصدر الأسلام.

وستني الطبري والبلاذي مادتهما التاريخية من معادر أقدم مكوية والكن لم مسئنا إلا من علاقهما، ونصو دها دامستان الى مؤرمين واعباليين مهمين عاشوا في الله لناقات الإسلامي، كانت لهولا مو فائد عباية تناول. تلك يتركيز شديد كل جوالب أحداث النصف الأول للقرن الهجري ما 180 المهجرية وإلى منتخف لوط ين يعمد (لتبي الطبري) الماليين توفي عام 180 المهجرية وإلى عام 207 للهجرية)، ومصعد بن شهاب الزهري (توفي عام 124 للهجرية)، ومعاد المحتولة المؤرمين والمحتولة المؤرمة وإلى الجورية مام 124 للهجرية مام 125 للهجرية مام 125 للهجرية مام 125 للهجرية من مصاد المؤرمة المؤرمة والمهجرية مام 125 للهجرية من مصاد المؤرمة والمؤرمة والمؤرمة والمهجرة مام 125 للهجرية مام 125 للهجرية من مصاد المؤرمة والمؤرمة من المؤرمة والمؤرمة من مصاد في المحتولة والمؤرمة من المؤرمة من المؤرمة والمؤرمة من المؤرمة من المفاقل والسيرة والمؤرمة المؤرمة المغالق والسيد المعافلة والمؤرمة والمؤاذات المؤرمة والمخالفة المؤرمة المؤرمة المؤرمة المؤرمة وعادة المؤرمة وعادة المؤلمة الكيرية الطبورة عادة المؤرمة المؤلمة وعادة المؤلمة ال

ومولاد بدورهم يرجمون الى طبقة اقدم من أهل الأخبار، من القرن القرن الجريرة الخيارة من القرن القرن الجريرة الخيرة الخيرة الخيرة الذي يمكن اعتباره حرية الرئيس (توقيم عام 100 المهجرة) الذي يمكن اعتباره حرية أقرام عام 100 المهجرة الذي المهجرة، والأوقاء المهجرة، والمرتبة من الميارة، وعرفة المهجرة، من من الميارة المواجرة المنافقة والمتعارفة المنافقة والمتعارفة المنافقة والمتعارفة المنافقة والمتعارفة المنافقة والمتعارفة المنافقة المنافقة والمتعارفة المنافقة والمتعارفة المنافقة والمتعارفة المنافقة والمتعارفة المنافقة المنافقة والمتعارفة المنافقة والمتعارفة المنافقة والمتعارفة المنافقة والمتعارفة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة والمتعارفة الأخراء المنافقة والمتعارفة الأخراء المنافقة والمنافقة المنافقة المنافقة

بن خديج، ابو الجناب الكلبي ثم يأتي شاهد العيان. فإذن أجيال المؤرخين واهل الأخبار تتالى وتتراصل، حلقة فحلقة، وطبقة فطبقة، الى أن نصل الى الحافظين الكبار من أهل القرن الثالث الهجري.

ولكن هناك إشكالاً بخصوص مصادر الطبري المتعلقة بأعبار الفتة الكبرى. فرغم تتزع مصادر رواياته إلاّ أن الفترة الأولى من احداث الفتية الكبرى - زبان الطبقة عنمان بن طفان - تعيزت بإفراطه في الاحتاد على مصدر بهت: سيف من عمر. فلو أحصيناً وراياته عن أحداث زمان الخليفة عنمان لوجناها كما يلي :

سيف بن عمر: أخذ عنه 97 رواية

الواقدي: أخذ عنه 59 رواية الزهري: أخذ عنه روايتين

المدائني: أخذ عنه 8 روايات

وهشام الكلبي: أخذ عنه روايتين

قالامام الطبري فرو كما هو ظاهر من هذا الارقام التعداد رابات سيف بن عمد الارتفالية . نسيف بن عمد كمصفر روسي لأجهاز فرقة ودافقة عشديًا لا يمكن الاطمئنات الله، وينظري التاسيقات الله، وينظري الناسيقات الله، وينظري والناسية في تاريخه في الرابعة من المساورة وينظري من الأفكاء المناطقة حيال يعرفه الشافة حيات وينا طاء والذي موضوع ميف بن عمر طويل وينحاج بعوثاً المستقاة وهو يرتبط بقاء والذي موضوع ميف بن عمر طويل ين ينحاج بعوثاً ولسنية بعدياً الخارة إنها تأكام البهودي. ولسنية بن ينطبه ومن إليان تاليا الغارة ونظريات الكامر البهودي. سيا وسيف بن عمر طويل بن كانتها كليه البهودي. سيا وسيف بن عمر مول المن كانتها المناسقات في الأنتها المناسقات ال

 <sup>(1)</sup> أحصاء الروايات هذا ماخوذ من كتاب المؤرخون العرب والفتنة الكبرى لعدنان ملحه ص 69-77.

<sup>(2)</sup> مثلًا: كتاب دهيد الله بن سبأه لمرتضى المسكري، وكذلك كتابات حسن بن فرحان المالكي ونمو اتفاذ التاريخ الإسلامي، وومع د. سليمان المودة في عبد الله بن سبأه. وأيضاً يراجع كتابنا وقريش وعليه.

وأنارغم اعتراضي على مجمل روايات سيف بن عمر واعتفادي بأنه كان يتحدد تلفيق روايات لخندة خطه المقائلتي والمدفعي إلاّ أنيّ تماملتُّ مع هذه الروايات التي يزخر بها تاريخ الطبري، فلم أخرض عنها بل بذلتُّ جهداً في تفدعا وتوضيح مكاس الخطال فيها وتناقضاتها.

وأما البلافري فقد كان أكثر توازناً في مصادره عن فترة حكم عثمان. وهنا الإحصائية :

> الواقدي: أخذ عنه 62 رواية أن مخنف: أخذ عنه 36 رواية

. الزهري: أخذ عنه 16 رواية

عوانة بن الحكم: أخذ عنه 6 روايات

المدائني: أخذ عنه 42 رواية

وهشام الكلبي: أخذعته 14 رواية

الهيشم بن عدي :أخذ عنه 5 روايات أى أن الواقدى هو المشترك بين الطبرى والبلاذري فيما يتعلق بهذه

المرحلة التاريخية. والملاحظ أن افتحاد الطبري على روايات ميف سوف يتهي بعد معركة الجدار وقيل معركة صغين، حيث تعول بعدها الى الاعتماد على أبي مختف والأخرين. أي أن الطبري يعيز بين مصادره، فلكل مرحلة تاريخية ما يناسبها عنده

ورغم عدم شهرته (١٠ إلّا أنّ كتاب تاريخ المدينة لابن شبة النميري (توفي عام 262 للهجرة) مصدرٌ رائع لأحداث عهد الخليفة عشمان. وهو يحتوي كماً مدهشاً من الروايات التي تتناول الاحداث التي وقعت في عهده والنهاية

<sup>(1)</sup> يمود ذلك الى تأخر الدور على مخطوطته الى أو اخر القرن الرابع عشر الهجري. فقد ذكر حيب محمود احمد أنه عثر عليها في مكتبة المرحوم محمد مظهر القاروقي في المدينة المؤرة فهود بتحقيقها الى فهيم محمد شائرت. كتب ذلك في مقدمة الكتاب بداريخ تري المحية 2001 للهجرة.

الاليمة التي القيها. ولعله لا يوجد نكس قديم عاليج حياة عثمان والمجتمع المدني وأحداث الفتة بيثل تلك الدقة والتربيع الموجودة في تعالى ابن شية مذاء مما يجعله من اهم المصادر الأحميلة المتاحة المباحث المباحث ما زاد ما زاد ما زاد ما زاد ان المؤلف يورد أخبار، بيأساء كامل الى أن يصل أعدد المحادثة أرا مساعها أو باللهاء ولكن الكامل يتهي عند مقط مكان ولا يتناول ما بعد ذلك.

وأما كتاب الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد (توفي عام 230 للهجرة) يقهو قديم وشهور: ورضم أنه في الأساس كتاب في علم تراجم الرجال إلا أنه يمكن اعباره مصدراً معيز ألتاريخ صدر الاسلام من خلال ما حواه من اخبار وروايات مسندة من احداث الفتنة في سياق استمراضه الشخصيات الصحابة وسياقهم.

ومناك كتاب الفتوح لاين احتم الكرني (توفي عام 114 للهجرة). وهو
مما تأثير اكتفافه وتحقيد، ولكنه يحيري ورائعي مضلة كرنيا من منا كان
الفتذ، وملاك المصادر الأساسة التي ذكر ناها يحتد دولقه أسلوب الاستاد
الجمعي حيث يذكر أسماه من وصله الخبر عن طريقهم من واحدة ثم يعان
الجمعي حيث يذكر أسماه من وصله الخبر عن طريقهم من واحدة ثم يعان
عندين من عامد من من ما مسكن من دراياتهم عامل المتلاف المقاتبم المألفة
عندينا وما عامل من واحدة، وتضم مصادره أبو مختف والواقدي والشعبي
وحيف عبد الرحدين عوض وحين من عوض وحينه

واختلف كتاب تاريخ اليطويي (توفي عام 284 للهجرة) هن غيره من المصادر الرئيسية بتركه للاستاد التفصيلي للروابات التاريخية. كما تميز بنزعة للاختصار والتلخيص مما قلل من شأنه كمصدر بالقياس إلى الطبري والبلاذري.

وقد أوضع منهجه يقوله ولمبر نلعب إلى القور بكتاب نعسته ويشكلف من ما قد سبة المه غيرة لكنا قد فعينا إلى جيمت العقالات والورايات لأنا قد رجننامه قد استقوام في أساديتهم وأشيارهم وفي السنين والأحسال، وفإد بعضهم وتفعى بعض، فأردنا أن تجمع ما التيمى إلينا صا جاء به كل امرئ منهم لان الواسد لا يعيد بكل العلم» وقد أجعل ذكر مصادرة كما يلي هركان من روينا عن ما في هذا التحاب: بسعاق بين مساورة من طبي الحابة المساق بن مساق بن مساورة من طبي المهادة المنافع بني ماشه و الإستاري ومساورة ومن من رجالاه وأيان بن حشاء من نواحد من موسى المياكن بن حشاء من نواحد بن حيد المياكن بن حشاء من نواحد بن حيد المياكن ومساورة للمياكن بن مشاء من نواحد بن حيد المياكن والمياكن من نواحد بن نواحد بن خاب المهاجم بن من نواحد بن خاب والمهاجم بن من نواحد بن خاب تحد المهاجم من أي من من المياكن والمياكن من من المياكن والمياكن من نواحد بن خاب تحد المهاجم بن نواحد الله بن أي سهد من أي المياكن والمياكن بن من المياكن والمياكن بن من المياكن والمياكن بن من المياكن بن منافعة بن منافعة بن المياكن بن منافعة بن المياكن بن منافعة بن المياكن المي

وعند تاول معرفة صامين روا جرى بها لا يمكن تجاهل كاب فوقفة صفيرة قدم بن مراحم المغربي. فهو كتاب متخصص بهذا العدت الكبر و وقد أوجع فيه طاقة (دوم من المصادر القديمة – توفي سنة 212 للهجرة) فقاصل كثيرة جما عن القاتل و المحارف والمساجلات والمراسلات، والاشعار والخطب ، وكل ما يتمان بمثلك العرب. والكتاب على ملمحية، دوم بالحال بين المناسلات وراحة الصوير، ولك فني الملحقة، دوم بالحال بيال الى المبالغات وراحة الصوير، ولك فني منتف والمانية على مصدد قديم غير ابي منتف والمانية، عن مناسلة قديم غير ابي منتف والذي جاءت رواياته يشكل عام غير ساتلة عمر ورائاتها.

وكذلك يعتبر كتاب الاخبيار الطواله لأي حيفة المينوري (توفي سنة 282 للهجرة) من المصادر المفيدة للباحث كونه يحتوي تفاصيل كثيرة عن حربي الجمل وصفين وافتيال عليّ وتتازل الحسن لمعاوية. ولم يعتن مؤلفه بذكر اسائيد رواياته بل اعتمد اسلوب انتقاء الإخبار التي وجدها من المصادر القديمة وقال «وجدتُ في كتب اهل العلم بالاخبار الاولى» ثم يسترسل بالسرد. ولم يذكر اسماء مصادر رواياته الا قليلا، ومنهم الشعبي والكلبي والهيشه بن عدى.

واما المصادر العساهة فهي كثيرة. وأهمها كتاب تاريخ دشق لابن مساكر أروالذي مع مملّ موسوميّ مضيّع ديفيّه الأأ أن طؤلف من المتأخرين)، وشرح نهج البلاغة الإس المحديد، والبداية والنهاية لابن كثير والامامة والسابلة لابن تحية ذرعم أن مثالة شكاتًا في مسعة نسبة الإبن المؤلف الابن عبان ركب تراجم الرجال وعاصة أسد المابة لابن المؤلف والاستياس لابن حبد البر وتاريخ عليقة بن خياط (الذي مو قدم ولكم منتصر).

وقد أوليثُ عناية خاصة لابن كثير ورواياته وأرائه، لكرنه يمثل انجاهاً واضحاً منحازاً للخليفة عضان ولبني أمية بشكل عام. فيمكن القول إنه المورخ الرسمي للحكام ولمؤسسة الخلافة برشها. ويقترب من خطه الامام اللهبي في كتابيه سير أعلام النبلاء وتاريخ الاسلام.

وهناك مصادر هامشية لجاتُ اليها لتدعيم روايات أو إكمالها مثل الاصابة لابن حجر ومروج الذهب للمسعودي وتاريخ ابن محلدون.

#### ----

 ويتكافرُ هذا المدل مع جزئين تالين لأفقلُ بقية الملحمة : و هفلُ و وعقشةً ... حرب الجمل » حصِفُونَ الشوارع ... ونهاية هلرّ) و أنسى إن أكرن تد ونشأ في ما كيث، وأن يكون هذا الكتاب إسهاماً في جلاء المعقبة التاريخية لدن يسمى لها.

حسام عبد الكريم آب 2018



## الفصل الأول: قضية عبيد الله بن عمر(١)

مشكلة تواجه الخليفة في يومه الأول

كانت أول مشكلة واجهت الخليفة عثمان وتطلبت منه قراراً هي ما حصل من عبيد الله بن عمر بن الخطاب.

والظاهر إن عبيد الله هذا كان شاباً قوياً متهوراً. ويتغلاف أشيه عبد الله الذي الشيخ بالمبادة والهدوه بيدو أن هناك شكاً حول حُسن أخلاقه منذ صغره. وقد فكر محمد بن حبيب البغدادي في كتاب «المنتق في أشبار قريش، أن أياه عمر كان أقام عليه حد الخصر .

### الوقائع

فقد انتفع عبيد الله بن عمر لمثأر من عدد من الاشخاص اللين اعتقد أنهم ساعدواً بأوالواء في قتل والده ريدون أي تسجيس أو تدقيق أو تعقيق، فابتنا أبيتل الهرمزان، وهو كانا من القيادات الفارسية وقد أشهر إسلامه في زمان عمره تم أبل جفية، وكان نصرائياً من أهل السيرة، فقتله. ثم أتى منزل بركواة فقواً إنت الصفرة.

وليس هناك اختلاف يذكر بين المؤرخين وأصحاب الأخبار بشأن ما قام به عبيد الله من كتل. ولكن هناك تأويلات وتبريرات لما فعله، تهماً لميول الرواة.

<sup>(1)</sup> مصادر ملا البحث: الطبقات الكبرى الإن سعد (ج5 صر19-17)، تاريخ الطبري (ج5 (17) مصادر ملا البحث الطبري (ج5 صر18)، الأسيمات في معرفة الأحساب لإن مر202-2003، تاريخ البطويل (ج5 مر18)، المستمات في معرفة الأحساب لإن حيد البر (صر18)، أحد المائية لإن الأبور (ج5 مر180-200) البداية والتهاية لإن كثير (ج7 صر18)، والمنتق في أنهار قريش لصحد ين حيب البدائدي (ص 280).

فمثلاً قال ابن كثير في «البداية والتهاية» عن الخليفة عثمان «وأما أول حكومة حكم فيها تفضية حبيد الله بن صوء وذلك انه فلما على ابنة ابي الواوة قائل صوء فقائل، وضرب رجلاً نصراتهاً يقال له جفينة بالسيف فقتك، وضرب الهرمزان الذي كان صاحب تستر فقتك.

#### وكان قد قيل انهما مالاً أبا لؤلؤة على قتل حمر. والله أعلمه

وروى ابن الأثير في «أسد الغابة» انه بعد دفن حمر هيل لعبيد الله: قد رأينا أبا لولوة والهرمزان نعياء والهرمزان يقلب خفا العنجر بيلمه، وهو اللي تقل به حمره ومعهدا جنينة وهو رجل من العباد جاء به سعد بن ابي وقاص بعلم الكتاب بالمعلينة وابن فرون وكلهم مشرك لالآ الهرمزان.

فعلا عليهم حبيد الله بالسيف فقتل الهرمزان وابنته وجفينة. فنهاء الناس فلم ينتو وقال والله لأقتلنّ من يضغر هؤلاء في جنبه...»

وقد ذكر اين سعد في «الطيقات الكبري» هنة روايات من الواقدي كلها شير الى قيام حيد الله يقتل الهرمزان وجنية والبنت الصغيرة. ويصفها يقول أن عيد الله في حياجه أراد ألاً فيزل سيباً في المدينة بوستاء لا تعلمه الولا قيام عمر بن العاص وسعد بن ابي وقاص وحتمان بن خفان بالسيطرة عليه والنزلج سيفه وثهدك:

#### موقف عثمان تجاه القاتل

سبّ ما قام به حيد الله مشكلة حقيقية وحرجاً بالغاً للخليفة الجديد. فالقاتل هو ابن الخليفة المغدور، وعمر بن الخطاب له مكانة رفيمة وعظيمة في نفوس المسلمين الذين لم يكونوا بعدُّ استفاقوا من صدمة اغتياله.

ولكن ما فصله حبيد الله كان فظيماً. فهو ارتكب جريمة بشمة تعكّد بقتل يلاجة أشخاص من بنهم طفقة، على الطن ودون أي محاكمة. والهرمزان كان مسلماً، وعلى الرغم من أن البعض قد يشكك في مدى إعلام ذلك القائد القارسي الذي دعل الاسلام، إلا أنه لم يصدر منه ما يتناقض مع واجبات كسلس. فالحكم الشرعي بحق عبيد الله معروفٌ إذن: الاعدام. فالقاتل يقتل، إلاّ أن يعفو أولو الدم.

ولكن ماذا يفعل عثمان؟ هل ينفذ حكم الشرع بعبيد الله بن عمر؟ هل يأمر بقتله؟

أم هل يتغاضى عنه على اعتبار أن مافعله كان فورة غضب وهياج؟ وهؤلاء المقتولون كانوا من الموالي، وبالتالي ليس لهم قبيلة تغضب لهم.

كان شدان بيالاً بكيف الى السرل الثاني، فكنكي مصية قتل معرو ولا الأسلام النادة الإسلام الله المسلم المنادة الأسلام المنادة الأسلام المنادة الاسكمة المنادة المسلم العدل والمحكم الالهيء المناسية على المسلم المنادة والمحكمة الالهيء فهي ليست دولة أباطرة وأكاسرة، وضعان يحكم عصبه كان فطيقة لوسول عليه والمنادة المناجة أعلى عيد الله المقايدة وضعه في منا الموقف الصيدة رويا بمناسعة في الطيقة المسلم الدي منافق المنابقة المسلم الدي المنافقة المامة المنابقة المنافقة المسلم الدي المنافقة ا

قرر عثمان أن يجد مخرجاً شرعياً لقراره بالعفو عن ابن عمر:

فهو اولاً أراد أن يكون قراره مدهوماً بموافقة أطبية المسلمين. فقام بجمع كبار القوم واستشارهم:

وروى الطبري في تاريخ وابن سعد في الطبقات الكبرى عن الزهري: انقال عثمان لجماعة من المهاجرين والأنصار: أشيروا على في عذا

> الذي فتق في الإسلام ما فتق. فقال حلى: أرى أن تقتله.

فقال بعض المهاجرين: قتل حمر أمس، ويقتل ابته اليوم 9

فقال عمرو بن العاص: يا أمير المؤمنين: ان الله قد أعفاك أن يكون هذا

الحدث كان ولك على المسلمين سلطان. إنما كان هذا الحدث ولا سلطان لك.

قال عثمان: أنا وليهم. وقد جعلتها دية. واحتملتها في مالي؟

إذن يقول حثمان انه بمحكم متصبه كأمير للمؤمنين، يكون هو ولي اللم لهؤلاء المتتولين الذين هم من الموالي. وهو يتلك الصفة يمطي نفشه الحق بالمفق

وقد أكدت رواية ابن الاثير في واسد الغابة، على هذا المعنى:

وقيل: انه إنما تركه عثمان لأنه قال للمسلمين: من وليّ الهرمزان؟ قال ا: أنتُ.

قال: قد عفوتُ من عبيد الله. ٩

ومعظم الروايات تذكر تدخل عمرو بن العاص لمساعدة الخليفة الجديد في قراره

قال ابن كثير في البداية والنهاية <sup>و</sup>وقال بعض المهاجرين: أيقتل ابوه بالأمس ويقتل هو اليوم؟

فقال عمرو بن العاص: يا أمير المؤمنين، قد برَّأك الله من ذلك. قضية لم نكن في أيامك فدعها عنك. ٩

وذكر ابن سعد في رواية كلمة عمرو بن العاص لعثمان فيا أمير المومئين، ان مذا الأمر قد كان قبل ان يكون لك سلطان على الناس»

وروى ابن الأثير \*... وقال جماعة منهم حمرو بن العاص: قتل حشرُ أمسُ ويقتل ابنه اليوم! أبعد الله الهرمزان وجفينة. ٤

وللإنصاف تبغي الاشارة الى أن عشان، بقراره العفو عن ابن عمر، كان في الواقع يقترب من الشعور العام السائد في المدينة. وقد أشارت إحدى روايات الواقدي في الطبقات الكبرى لاين سعد الى جو الكايّة الذي عيم على المدينة بسبب إشفاق الكبرون من العسلمين من تطبيق عقوبة الاعدام بحق عيد الله فوأظلمت الاوض يوحظ على الناس فعظم ذلك في صدور الناس والفقو أن تكون هوترة قتل عيد الله جيئة والهوتران وابنة المولاوة. وذكرت إسعدى الروايات أن قيام مثمان في الثهاية باللغو من عيد الله كان ناتجاً عن هذا المرأي العام قان مثمان المستمار العسلمين فأجمعوا على دينها ولا يقتل بهما هيئا الله بن عمر وكانا المستمار العسلمين فأجمعوا على دينها

وقام الخليفة بدفع الدية، بالنيابة عن القاتل، الى ذوي المقتولين، كما في روايات الطبري وابن سعد وابن الاثير وابن كثير.

وأما اليعقوبي فلم يشر الى دفع الدية. فقد ذكر في تاريخه أن الخليفة عثمان قد عفى عن القاتل، واكتفى بإبعاده من المدينة الى الكوفة:

الله أخرج عثمانُ حبيدُ الله بن عمر من المدينة إلى الكوفة، فأنزله داراً

فنسب الموضع اليه: كويفة ابن عمر ا

وكذلك لم يذكر ابن حيد البر في الاستيماب دفع الدية صراحة. بل قال باختصار «*ان حبيد الله بن عمر قتل الهرمزان بعد ان أسلم، وحفا حنه حثمال*ه

كما ان روايات الواقدي لدى ابن سعد «الطبقات الكبرى» لم تذكر ان عضان احتمل الدية في ماله ولا انه أرسل عبيد الله الى الكوفة، ولم تشر الى نص كلام عثمان بشأن قراره بالعفو.

#### موقف علي بن ابي طالب ومعارضة قرار العفو

أخرج ابن سعد في الطيقات الكبرى عدة روايات للواقدي تشير الى معارضة علي بن ابي طالب للعفو عن عبيد الله وإصراره على تطبيق الحد الشرعى عليه :

هال علي لعبيد الله بن عمر: ما ذنبٌ بنت ابي لولوة حين قتلتها 19

فتكان وأي عليّ حين استشاره عثمان، ورأيُّ الأكابر من أصبحاب رسول الله على قتله، لكن عمرو بن العاص كلم عثمان حتى تركه. فكان على يقول: لو تقدرتُ على عبيد الله بن عمر ولي سلطان لاقتصصتُ منه 4 وقال أبن كثير في البداية والنهاية عن عثمان ا*كان أول ما تحوكم اليه في* شأن *عبيد الله*.

فقال علي: ما من العدل تركه، وأمر بقتله. ٩

وقد مرت بنا رواية الزهري لدى الطبري وابن سعد وفيها إشارة علي بقتل حبيدالله.

فالسبة لعلي: العبدا هو الأساس. فحق لو كان القتل من القرس حديثي الدخول في الاسلام أو حتى غير مسلمين ليس في الدين اديرو قبل الناس على المستثاقة وفي الشرع ليس الانتماناً ميروا للعربية، وليس في السرع ما ينحو لفتل الأطافال، فلا بدأن يعاشب حبيد الله على خلست وعالم يرى أنه يجب النزام السبدا الرسولي في أن لا فرق بين عربي وعجمي إلاً بالتقوى.

وقد الشار عدد من الموزعين الى أن موقف علي تبعاه ابن عمر كان من الأسباب التي دحت الأخير الى الاقتماق بمعاولية بعد حوالي 21 عاماً من ثلك المحادثة، حين ولي علي المقارفة، ومن ولا أم اين حيد الير الذي قال أي الاستيماء عن عبد الله بن عمر هد. فلما ولي علي خشي مراضع عمل غضي عمل غضه فهوب الاستيماء عن عبد الله بن عمر قدار الله فلك من عمر فهوب منه الى معاونة قاتل بهم طالب لما يوبع له أواد قتل حيد الله بن عمر فهوب منه الى معاونة قاتل بهمينياً

ولكني لا أحقد أن الأمام هيأ لما ترقى الخلافة سنة 35 للهجرة قد أراد باللمل أن يقل هيد الله بن همر، لأنه يساطة كان يواجه آنذاك هن المسئالي والصحيات، الكبيرة والخطيرة، ما يصرفه عن معالجة قضية قديمة لابن عمر، ليس لها طاح لمائي، ولكن هذا لا يقي أن هيد الله ربعا يكون استسلم لمخارف وهواجب تجاه على قفرر عدم المخاطرة بالبقاء الى جواره.

وانفرد اليعقومي بالاشارة الى أن المقداد بن حمرو كان من المعارضين لقرار العفو. فقال في تاريخه:

الوأكثر الناس في دم الهرمزان وإمساك عثمان عبيد الله بن عمر.

فصعد متشان الشير خنطب الناس وقال: ألا إني وليّ دم الهرمزان، وقد وحبّ لك ولعمر، وتركته لدم عمر . فقام العقداد ين عموو فقال: إن الهرمزان مولى لك ولوسوك وليس لك أن تجب ما كان لك ولرسوك.

*فقال: فتنظر وتنظرون.*» وهذه الرواية ممكنة القبول لأن المقداد كان من النواة الصلية المؤيدة لعلى بن ابي طالب في كل موافقة.

روايات مُصَمّمة للدفاع عن القاتل وعن موقف الخليفة

وقد انفرد ابن الاثير بذكر رواية مصممة للدفاع من الخليفة عن طريق الزعم بأن العفو من القاتل قد صدر بالفعل عن ابن الهرمزان، وبالتالي لا لوم على مثنان 1 فقد قال في «أسد الغابة»:

وقبل: ان عثمان سلم عبيد الله الى القعائبان بن الهرمزان ليقتله بأبيه.

قال القماذبان: فأطاف بي الناس وكلموني في العفو عنه. فقلتُ: هل لأحد أن يمنعني منه؟

قالوا: لا.

قال: أليس إن شئتُ قتلته؟

قالوا: بلى. قلتُ: قد عف تُ منه ا

قال بعض العلماء: ولو لم يكن الامر هكذا لم يقل الطعانون على عثمان عدل ست سنين ولقالوا انه ابتذأ أمره بالجوز لأنه عطل حدًا من حدود الله. ٤

وبالاضافة الى أن ابن الاثير قد ذكر الرواية بصيغة فقيل • مما يشي بشككه بهاء فقد عبر صراحة من ذلك حين كتب: «ومقا أيضا فيه نظر، فإنه لو مفا عنه ابن الهرمزان لم يكن لعلي أن ينشله، وقد أواد قتله لمعا ولي المخالاة ولم يزل عبيدالله كذلك حياً حتى قتل مثمان دولي علم المخالاة وكان رابه أن يقتل حبيد الله . فأواد قتله فهرب منه إلى معاوية وشهد معه صفين، وكان على الخيل . فقتل في بعض أيام صفين ا

وفات ابن الاثير أن يذكر أن القماذبان بن الهرمزان، لو صمّ أنه عفا عن قاتل أبيه، فليس له أن يعفو عن قاتل جفيتة، الرجل التصراني من الحيرة، ولا أن يعفو بالنياية عن البنت الصغيرة ابتة أبي لولوة.

رأما العلامة ابن كثير فهو لم يشعر بالعاجة الى البحث عن روايات ولا الكثير من التيريزات لمن الكثير من التيريزات المن الكثير من التيريزات المن الكثير من التيريزات المن المن المن المن المن المن المنافذة المن المن المنافذة المنافذة

وهذا الموقف متوقع من ابن كثير، وهو ينسجم مع خطه العام.

وفي تاريخ الطبري نجد أن سيف بن همو التيمي قد ذكر رواية من شأنها إنجاد علر للقاتل وتيريز اندفاه من طريق الاقدا للوم على المشتوانين، وهد الرواية تحديث من تعاصل والرائع القوال موسيط المجال الهرزان وجفته القاتل أين لواق: ققد دوى الطبري في تاريخه هن مبدار محمد بن الي يكر الما نقاعة علين عمر ترمزات عمل الي لواقة عشى المسروحة بيفتي المهيزان، وهم نجى قلما وعقيمي الرواء وشقط منهم خدجرك وأسان، نصابه في وسطه.

وقد تخلل أمل السسجد وخرج في طلبه رجل من بني تعيبه فرجع اليهم التعيمي، وقد كان الله بأبي الواق منصرف من حسر سنني أمنامه فتنام، وجاه بالمفتجه الذي وصف حبد الرحمة بن الي بكر. فسمع بقلك حبيد الله بن حسر، فأسلك منز مات حصر

تم انتشار على السيف فاتر الهومزان فقتله، فلما حضه السيف قال: لا الله الالله : تم مضمى سنتم أتى بيفيته، وكان نصرانياً من احل العبوة، ظواً السعدين مالك أقدمه الر المدينة للصلح الذي بيته وبيشهم وليعلم بالعدية الكتابة، فلما علاد المسيف مسلم بين حيثه . ويلغ ذلك صهيباً فيعث اليه حمرو بن العاص فلم يزل به وعنه ويقول: السيف بأبي، وأمي، حتى ناوله اياء، وتاوزه سعد فأشخذ بشعره وجاؤوا الى صهيب»

وسيف بن عمر متخصصٌ بروايات المؤامرات. ولذلك لا يبني أعد روايته هذه بكثير من الجدية. وعلى أي حال، فروايته هذه أيسر شأناً بكثير معا سيرويه عن مؤامرات هاتلة رهية حيكت وأدت لمقتل الخليقة عثمان وحرب الجمل.

ويلاحظ ان رواية سيف هذه تجاهلت ذكر قتل البنت الصغيرة. ولم ينسّ سيف أن يذكر دور ذلك الرجل من قبيلته، تميم، الذي لحق بأيي لؤلوة حتى قتله ا

وختاماً أشير ألى أن العلامة ابن هبد البرقد عبر عن تشككه في تفاصيل جريمة عبيد الله بن عمر حين قال في الاستيماب فرقصته في ت*قل الهرمزان* ر*جفية وبت ابي لؤلؤة فيها اضطراب*. ولكنه لم يوضح أسباب قوله هذا. وهو على كل حال قد أثبت تفاصيل مقتله بصفين .

# الفصل الثاني: عطايا عثمان لعائلته ولأقربائه(١)

#### رد الحكم بن ابي العاص

كان من أول الأشياء التي فعلها الخليفة الثالث حين استام السلطة أنه غام برز حته المحكم بن ألماض دينها الى المدينة، في مخالفة صريعة لأمر الرسول(مرا) ورغبة، مثل كان رسول الله (صر) أمر ينفي المحكم بن أبي العاض روامه إلى الطاقت، لأنه لا يربد أن يساحه مقاداً الشخص، نظر التاريخة الطول في إيانات وبأسفل الطول والكرمة المطاطة.

ذلك رغم أن عثمان كان قد كلم أبا بكر فيهم بعد وفاة الرسول(ص)، وسأله ردّهم، إلاّ أنه رفض إيواء طرداء رسول الله، ومع أنه قد حاول مرة أخرى مع عمر الذي رفض واتخذ الموقف نفسه.

وقد ذكر ابن اسحاق اكما ورد في سيرة ابن هشامه أسماه كل من أبي لهب، والحكم بن أبي العاص بن أمية وعقبة بن أبي معيط وعدي بن حمراه

<sup>()</sup> مساور مثان البحث الأمانات الكري لأن سد (يرا هر مي)) بالبان المبادر المبادر المبادر المبادر المبادر المبادر المبادر المبادر ميراه) المبادر المبادر ميراه) المبادر المبادر ميراه) أميان المبادر المبادر ميراه) أميان المبادر المبادر

الطفي وإن الأصفه الهللي على أنهم كانوا أسوأ جيران لرسول الله في مكة أليم كانوا يؤذن في يته كانوا أصغم حيل ذكل بي يلم على الله على ملى الله عليه وملم وحرالقا إلى هواليم الأون المعام الميان المناصفية الميان مثل أنا المعام الله في رحمة إنا قسطية . ق. حتى المنافذ رسول الله حجرا يستر به منهم إذا صلّى. فكان رسول الله إذا المنافذة على بابه شريعاران با يشير المداونة بالميان على منافذة بالميان المان المنافذة على بابه شريعا والمنافذة بالمنافذة المنافذة الم

وليس هناك خلاف بشأن سيرة الحكم بن ابي العاص مع رسول الله(ص). فأعباره مشهورة معروفة. وأكتفي بما قال ابن الاثير عنه في أسد الغابة:

 4... وهو طريدٌ رسول الله(ص). نفاه من البدينة إلى الطائف، وخرج معه ابنه مروان...

وقد اختلف في السبب الموجب لغي رسول الله(ص) إياه. فقيل: كان يتسمع سر رسول الله(ص) ويطلع عليه من باب بيته...

... وقبل: كان يحكي رسول الله(ص) في مشيته ويعض حركاته. وكان النبي (ص) يتكفأ في مشيته فالتفت يوما فرآه وهو يتخلع في مشيته...

روس بيات من المنه ونفيه أحاديث كثيرة لا حاجة إلى ذكرها. إلاّ أن

الأمر المقطوع به أن النبي(ص)، مع حلمه وإغضائه على ما يكره، ما فعل به ذلك إلاّ لأمر عظيم

ولم يزل منفياً حياة الني(ص). فلما ولى أبو بكر الخلالة قبل له في العكم ليرته إلى المدينة فقال: ما كنتُ لأحلّ عقدة مقدما رسول الله(ص). وكلك عمر.

فلما ولى مشمان رضى الله عنه رتّه…•

وقد روى ابن حساكر في تاريخ دهشق هن ابن سعد غير شادّة بين الحسن والعسين من جهة ويروان من جهة أخرى: هال مروان: انكم أهل بيت ملمونون! ففصب الحسن وقال: ويلكّ قلّ أُملَّ يستِ ملمونون!!! قوالله لقد لمن الله أباك عمل لسانة يه (صل / وأنّ في صليه!!!

<sup>(1)</sup> والعديد من المصادر ذكرت أن حائشة قالت نفس هذه العبارة لعروان أثناء علاقه من أخيها عبد الرحمن. ومنهم ابن الآثير في أسد الغابة وقال: ان القصة مشهورة.

ومعد أن رقد عشدائل اللعدية، أكره موصف وقاصفا في السكونون من أسحاب التروخون من أسحاب التروخون من أسحاب التروخون الديكم يقطل التلاكم بين أسكون ورض هولاء الموسيقية الذي قال في تاريخة؛ وكلب ششان الله السكم بن أبي اللهامس أن يقدم عليه وقد كان طويد وسرل الله وقد كان المسلم أن أبي المسلم أن يقدم كان طويد وسرل الله وقد كان شاخت أمها أو أبي بكر فسالون في تعلقات أمها أوله، فلما داري مصر قبط الله كل عليه يأفونه المشاركة المسلم الله المسلم يأفونه المسلمية على المورخات، وعلى المسلمية على الورخات، وعلى المسلمية على الورخات، تم معد منظ ما وهواسان، ينظورن إلى سود حاله وساله الله وساله وساله وساله وساله وساله وساله المن من المن عرفه وساله ينظون المن سود حاله وساله وسا

ولكن متى الامام اللحجيء صاحب النزمة الاموية، لم يسلك إلاّ الإقرار الباقال الطيئة على حد السكم، فتال في سير أحلاج البلاز: "فقا المنير[صد] الرا الطائف، لكونه متكاه في مشيد وفي يعض مركات، نسب وطوعه، فتزل بدادي مع (الطائف)، وتقع جساعة على أمير الدومنس مصان مصان كرزه حلق صف حدة العمكم، الوادة والمصاف العديمة، ووصله بعثة ألف،

وهكذا فالذهبي يعترف بأن اجماعة؛ قد نقموا على عثمان لرده الحكم بن ابي العاص.

والمصادر الشيعية تفيد أن قرار عثمان هذا قد لاقى رفضا واعتراضاً من جانب الامام على الذي واجه الخليفة مباشرة وطالبه بالعودة عن قراره. فقد روى الشيخ المقيد في كتاب الجمل:

الإلما ولم عثمان الأمر استدعاء من الطائف إلى العديثة وآواه وحياء وأعطاء وقطعه العريد بعدية الرسول فعظم ذلك على العسلمين وقالوا آوى طريد رسول الله وحياء وأعطاء. وصاروا إلى أمير العوشين (ع) فسألوه أن يكلمه في إخراجه من العديثة ورده إلى حيث نفاه النبي.

فيها وه أمير الدومين وقال له: قد علمت يا عثمان أن التي قد نم حلماً الرجل عن العدية ولم يردد وأن صاحبيك سلكا سبيله في تبعيد واتبعا سته في ذلك وقد عظم على العسلمين ما صنعت في ردد وإيواله فاشرجه عن العدية واسلك في ذلك سنة التي صلى الله عليه وآله . فقال: يا علي قد علمت مكان هذا الرجل مني وأنه عمي وقد كان الني صلى الله عليه وأله أخرجه من العلية لبلافه ما لم يصلح عليه وقد مضى الني لسبيله وداى أبو بكر وحمر ما وأياه. وأنا أوى أن أصل رحمي وأقضي حق صمى وهوليس شرأهل الأوض وفى الناس من هو شرمته.

فقال (ع): والله لتن بقيت يا عثمان ليقول الناس فيك ما هو شر من هذا.

هل يدفع عثمان من ماله الشخصي أم من بيت مال المسلمين؟

والحديث عن رد الحكم واكرامه مدخل جيد لبحث نقطة حساسة تتعلق بسياسة الخليفة الثالث.

ولا يدأن ذلك كان أمراً معيياً ينظر مامة السلمين الذين لم يكن معروفاً لديهم على أي اساس أيل علية وسول الله لفته أن روّ واسعاً من أعدى أعداء الرسول(هن) اللى مديت، بل ويجاوز ذلك إلى مد تكريمه والاحتفاء به أو لا شك أن الكريم من السلمان علاق أو المؤونة من فات مشان باستهجان وعَجَب القيامة بتوزيع الأمرال على عائلته الأموية بتلك الطريقة . وقد كان أمر السكم بن أي المناص من المطاعر الرسية على عضاف واستحدث كارهر عثمان في شتى المناصبات لتربر علقهم له والتأليب عليه . وقد اضطر حضاف شهة النميري في تاريخ المدينة . فكان دفاع عثمان يرتكز على لالاته أسس :

- إن الحكم قد تاب.

- إن أبا بكر وعمر لوكان لهما قرابة مثله لفعلا نفس الشيئ.

- إنه يعطيه من ماله الخاص

وضيا بلي نص هذه الرواية المتعاطفة مع حثمان : «ونقستم *عليّ إيرائي* المحكم برا يمي المعاصر، وإن رسول الله قد كان يثيل توية التكافر، وإن المحكم تاب فقيلت تويت. ولعمري أنه لو كانت ثمت لأي يكر وهمر مثل رحمه بي ولاياد، وقضته عمل أن وصلته بمالى، وللك عا هو إلاّ عالى. ولكن البعقومي في تاريخه لا يوانق على أن عشان كان يعطي عنه الحكم من ماله الخاص، بإلى يوانق على العكم الماليه وان فائك الأو مطاعة عنز ون يت المال المائح عاول المعاملات في التعيد والتهير من الدائم من المنافقة و التهير من الدائم من الدائم و المائم المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة عندان. من الدائم المنافقة عندان، من المنافقة عندان، منافقة المنافقة المنافقة عندان، وتقال المنافقة المنافقة عندان، وكان حثمان لذا أجداز أحداً من أمال عنها وتبدئة بالمنافقة عندان، يتم بعالزة جعلها فرضًا من إلى العاس، وكان حثمان المنافقة عندان،

فجمل يدافمه ويقول له: يكون فنعطيك أن شاء الله .

فألتّح عليه فقال: انما أنت خازن لنا، فإذا أعطيناك فخذ، وإذا سكتنا عنك فاسكت!

فقال: كُفيتُ والله ! ما أنا لك بخازن، ولا لأهل بيتك. انما أنا خازن المسلمين.

وجاه بالعفتاح يوم الجمعة وعثمان يخطب فقال: ايها الناس زعم عثمان اني خازن له ولأهل بيته وائما كنتُ خازنًا للمسلمين، وهذه مفاتيع بيت مالكم، ورمى بها!

فأخذها عثمان ودفعها الى زيدبن ثابت

ورغم أن رواية اليعقوبي هذه تخلو من ذكر اسم خازن بيت السال، ذلك القوي الذي اشتبك علناً مع الخليفة، واستقال احتجاجاً، معا يمكن اعتباره عصر ضعف فيها؛ إلاّ أن هناك من الروايات ما يدعمها ويجعلها ممكنة القبول حداً.

فقد تحدث رواة آخرون، لا يُشتبه في تحاملهم على عثمان، عن خلافات الخليفة مع خازن بيت ماله، عبد الله بن الارقم.

فقدذكر ابن الأثير في اسدالغابة في ترجمة عبدالله بن الارقم *«واستعمله عمر على بيت العال، ومصنان بعلم» ثم انه استعفى عضان من ذلك فأعفاه\** ورغم انه لم يذكر سبباً مباشراً لاستقالة ابن ارقم؛ إلاَّ أن ابن الاثير أشار في موضع أمر الى وفضه احطيات عثمان معا يوسي بصحة رواية البعقوبي حول استجباء حل مسال أعلن بالمنزل المبتدئ أمان المت استجباء على سياسة عثمان السائم المورك المتازلة قائل أن يقبلها . وروى معدال أجاز عبد الله بن الارقم وهو عمل بيت السائل بناتين الله تأخيل أن يقبلها . وروى معروبن ديناز أن عشان رضي الملك منه أعطاء المشابة الشدانة القد دوم عالمي أن يقبلها . وقال: حملتُ لله والدا أجرى على الله عا

وكرر ابن حجر العسقلاني في «الأصابة» نفس ما ذكره ابن الأثير عن عبد الله بن الأرقم، وكذلك فعل الذهبي في سير اعلام النبلاء.

ويلاحظ أن روايات هولاء جاءت بصيفة مخففة وملطفة. إلاّ أن ذلك لا يغير في حقيقة حصول الخلاف بين الخليفة وخازن بيت المال. والفارق أن اليغتربي، صاحب الترعة الشيعة، استفاض في إيراز التفاصيل، بعكس البقية، الحريصين على صمعة الخليفة.

وقد صرح ابن اعثم الكوفي في كتاب الفتوح بأن عثمان كان يدفع من بيت المال :

اقال: قم كار العال عليه اقتان كل ما اجتمع عند ضيم من ذلك يفرق في الناس ويزيف في العالميا، حتى كان أيار الوجل الواحد بها أن هد دوهم. قال: في قدم حله حد الله بن خالف بن أسبد بن أيي العاص بن أمة وصله بناز تعالى أنف دوهم في بهت إلى السكم بر أيي العاص فردالي اللعنية وهو طبق بدو يتمال الله على الله علمه وسلم قوصله بها أن الله دوهم من بيت ما لما العسلسين وجعال تعمل الوقيقة، وجعال بن بن أيجالية المعارف بن العكم على سوق المسينة ووصل أيه بنال جالياً.

وأكثر الروايات تفصيلاً نجدها لذى البلاذري في أنساب الأشراف، الذي روى عن الزهري، أن عائشة قالت لمشعان في معرض تأثيها له 4... *واستدلفت مز بيت العال 500 ألف دوحد ليس عنلك لها قضاءا* 

وقال له عبد الله بن الارقم خازن بيت المال وصاحبه: اقبض عنا مفاتيحك! فلم يفمل وجعل يستسلف ولا يردّ... قال الزهري: وكان في الخزائن سفط فيه حلى فأخط منه عثمان فعلى به بعض أمله. فأظهروا عند ذلك الطمن عليه ويلفه ذلك فخطب فقال: هلما مال الله، أعطيه من ششكُ وأمنمه من ششكًا فأرغم الله انف من رغم .... ٩

شاز هري كما هر معلوم لا يتهم بالتحامل على عشدان، ولذلك تقطع بأن شمان كان الله المعلى يسيح لنسه أخذ ما يشاء من بيت المال دورا ان يومد فهو كان يعتبر ذلك حقاً له. ورواية الوهري ماه، تشير بوضوح إلى أن مطابله الأوياله كانت من يليت المال، والزهري مترب من المحكام الامويين، ولا يشتبه بتحامله على عشان.

# المينح لمروان بن الحكم

ولم يكتب الخليفة بالافغاق على عنه الحكم بل امتذكره الى ابن عمه مروان اقتحب الى جد الله بين أيي السرح بالره يتقديم خمس غنائم افريقيا الى مروان بن المحكم بعد الذن زوجه ابتد. وخبر إطعام عثمان خمس افريقية – وأحيان يذكر خمس مصر – لمروان شائع ومشهور، ولا خلاف حوله بين أصحاب الاخبار ومن ذلك:

ذكر الطبري في تاريخه في معرض حديثه عن غزوة افزيقي سنة 27 رواية الواقدي (حدثني اسامة بن زيد الليني عن ابن كسب) وزكال اللين صالسميم عليه حبد الله بن سعد ثائمانة قنطار ذهباً، فأمر به عثمان لآل الحكم. قلتُ: أو لمروادة قال: لا أمري؛

قال اليعقوبي انه بعد انتصاد العسلمين بقيادة ابن ابي السرح في خزوة افريقية اعترت الفنائم وبلغت *ألفي ألف ديناد وشعسسانة ألف ديناد ومشرين* الف ديناد.

وروی بعضهم ان عثمان زوج ابته من مروان بن الحکم، وأمر له بخمس هذا الماله

وقال السيوطي في تاريخ الخلفاء هوكتب لمروان بخمُس افريقية »

وذكر ابن قتية في الإمامة والسياسة ان عطاءات عثمان لمروان كانت من المآخذ عله: الجتمع ناسٌ من أصحاب النبي (ص)، فكتبوا كتاباً ذكروا فيه ما خالف فيه عثمان من سنة رسول الله وسنة صاحبيه.

وما كان من هيئه خصَّ أفريقية لمروان وفيه حق الله ورسوله، ومنهم ذوو القربي واليتامي والمساكين.

وما كان من تطاوله في البنيان حتى حدّوا سبع دور بناها بالمدينة: داراً لنائلة وداراً لعائشة وغيرهما من أهله وبنائه.

وبنيان مروان القصور بلي خشب، وعمارة الأموال بها من الخمس الواجب لله ورسوله ا

روى اين معدنى الطبقات الكبرى حما الزحري هما دايل عشان حاضل التي حضوة سته فيوا، يعمل سب سني لا يضم المساس عليه بشياء وانه لا حب الكرقويش من حديث الضفاف لأن حد كان خشابات الحصاء المصال المعالية المسال المجاهدة لاك أجه مو وصفيه متم توانى في الرحم واستعمل الموياء والحاطي بنه في الست الأواشو وكتب لعروان ينخمس مصر وأجعل الوياءة العالماء وقال في قلك المسلمة التي أمر الله بها، واقتضاد الموائل واستسفاف من يست العمال وقال: ان أيا يكر وحد تزكا عن ذلك ما حوالهماء واتي أعناقة فقسسته في آفرياتي. فأشكر الناس علي ذلك - الا

كما تهيه الاشارة إلى انه مثال انسطراية في الروايات التي حصدت من غُسس افريقة ، فيالاضافة الى الروايات الكثيرة التي تذكر قبام حشاب بعدة ذلك ذلك العفس الإن معه مروان ترجد روايات تقول ان الطابقة قد مع ذلك الفضي لأخيم من الرفسانة عبد الله بن سعادي إلى السرح ، ولكن الملافقة إلى الأخير في الكامل حل ذلك الاتحال بقياد ان فع القريقة تم على مرحلتين: الاولى كانت مام 25 للهجرة من كان الذين في السرح لا يال يعمل تعد

<sup>(1)</sup> ورزى نفس هذا النص السيوطي في تاريخ الطفاء نقلاً من ابن سعده مع استبدال ميارة تفسى مصرة بيدارة دعيس الرئيسة وذكر العقيل فيقهاي مو من أصحاب الحديث، في كنز المعال أن متمان فكب لمروانة يقسى مصره وأصل الرئيات المثال وقائل: ان أيا يكر وعمر تركا من ذلك ما هر لهما، وإلى أعذته فلست في أرتبالي، وهدائش روراية إمراني

إمرة عمرو بن العاص بمصر فوجهه عثمان الى أطراف افريقية غازياً فوق*ال له* ع*شان: إن فتح الله عليك فلك من القره خمس الخمس فقلاً فنجح جيش* عبد الله في الوصول الى أطراف افريقية، ودن التوغل فيها، وصالحه أهلها على مال يؤدونه.

الثانية كانت هام 27 للهجوة بعدما تولى ابن ابي السرح ولاية مصر ثانك د عضاد بشن حسلة كبرى بالتجاء افريقة أسفرت عن نجاح باهر وختاهم يجبرة و أموال كثيرة (اللي) الف وخسسانة الف دينار). وأضاف ابن الالير ومركول خمس افريقة الى الصفية فاشتراء مروان بن المحكم بخسسانة ألف دينار، فوضعها عده عندان وكان هاما سا الخد عليه.

وملنا أحسن ما قبل في خمس الريقية، فإن بعض الناس يقول: أصلى عثمان خمس الريقية عيدًالله بن سعد. ويعضهم يقول: أعطاء مروانً بن الحكم، وظهر بهذا لنه أصلى عبدًالله خمسٌ الغزوة الاولى وأصلى مروانً خمسٌ الغزوة الثانية التي اقتصت فيها جميع الريقية، والله اعلم»

ورأي ابن الآثير هذا جائز وممكن. وعليه يكون عثمان قد منح الخمس في المرة الاولى كحافز لقائده ابن ابي السرح. ويكون في المرة الثانية قد قرر «مسامحة» ابن عمه مروان في تأثية مبلة الخمسمانة ألف دينار الذي كان عليه دفعه ليبت المال لقاء خمس ختاتم افريقية الذي كان «اشتراء»!

## عطايا لبقية بني أمية

وطبعاً لم يقتصر عثمان في عطاياه على بني عمه الحكم، بل كان يعطي غيرهم من بني أمية، من أمثال عبد الله بن خالد بن أسيد.

قال المعقوبي في تاريخه ورزّج عثمان ابته من حبد الله بن خالد بن أسيد، وأثثر له بستمائة ألف درهم وكتب إلى حبد الله بن عامر أن يدفعها إليه من بيت مال البصرة»

وقال الطبري في تاريخه في رواية عبد الله بن احمد بن شبويه ان من المآخذ التي ذكرها الصحابة على عثمان العالما: أعطيت عبد الله بن خالد بن أسيد، ومروانَّ. وكانوا يزعمون أنه أعطى مروان خمسة عشر ألفاً، وابنَّ أسيد خمسير ألفاً.. ٩

وجمع ابن ابمي الحديد في شرح نهج البلاغة أخبار عطاءات عثمان لأقربائه وخاصته فقال عنه:

«فإنه أوطأ بني أمية رقابَ الناس، وولاهم الولايات وأقطعهم القطائع. وافتتحت افريقية في أيامه فأخذ الخُمسَ كله فوهبه لمروان ....

وطلب منه عبد الله بن خالد بن أسيد صلة ، فأعطاه أربعمائة ألف درهم .

وأعاد الحكم بن ابي العاص بعد ان كان رسول الله (ص) قد سيره، ثم لم يرده أبو بكر ولا عمر، وأحطاه مائة ألف درهم .

وتصدق رسول الله (ص) بموضع سوق بالمدينة يعرف بمهزور، على المسلمين، فأقطعه عثمان الحارث بن العكم أشا مروان بن العكم.

وأقطع مروانَ فلكَ، وقد كانت فاطعة عليها السلام طلبتها بعد وفاة ابيها (ص) تارة بالميراث وتارة بالنحلة، فلفعت عنها .

وحمى المراعي حول المدينة كلها من مواشي المسلمين كلهم إلاً عن بنى أمية.

وأعطى حيد الله بن ايي سرح جميع ما أقاه الله عليه من قتع افريقية بالمغرب، وهي من طرابلس الغرب الى طنجة من غير أن يشركه فيه أحد من المسلمين. واصفى ابا سفيان بن حرب مائي ألف من بيت العالدة من اليوم الذي المر في لعرفان بن العمم بعائلة ألف من بيت العالد وقد كان (وجه إيته الم إبان فيعاء وزيد بن أوم صاحب بيت العال بالعقائق خوضها بين بلي حشان وريح.. نقال حضات: أنتيكي أن وصلت مرحس ؟ قال: لا وركل أيكي لأني القلال المثان أعلناً منا العالم حواصاً حيا انتئا أعلقت في سيل الله في سياة رسول الله (مس). والله أو أصطبت مورات مائة دومه لكان كثيراً أفقال: ألي العقائق با به أن أوقر فإنا ستجه طوك.

وأثاه أبر مرسى بأموال من العراق جليلة ، فقسمها كلها في بني امية . وأنتكت العارث بن العكم ابنته عاشة ، فأعطاء مالة ألف من بيت العال أيضا بعد صرفه زيد بن اوقع عن حزنه (١)

قرباه انتظاميم، والمتوقع، أن تقر سياسة حثمان بتوزيع الاموال على ذوي فيهاه انتظامات متعددة. والشعر أحد أهم طلعر التبير في ظلك الزمان، وقد ذكر ابن عبد المر في يتجدعه عبد الرحمن برحيل في الاستيماب حالة احتجاج على سياسة حثمان هوهم القائل في حثمان بن عقال رضي الله عنه لما أعطى مروان تُعكر أرفيقية:

سن ما ترك الله أمراً مسدى وأحلف باللبه جهيد البمي لكس نُبتلس بسك أو تُبتلس ولكن مجلت لنا فتنة خلافياً لها سنة المصطف دمسوت الطريسة فأدنيتسة خلافاً لسنّة مُسن قيدمضيي ووليستَ قريساكَ أمسرَ العيساد وأصليت مروان نُحمسَ الغنيمَ ومسالاً أتساك به الأشسعري مسن الضبىء أعطيته مسن دنسا فسان الأمينيسين قسد بينسا منسار الطريسق عليسه الهسدى ولا قُسَسا درمساً في مـوى فسا أخيانا درهساً فيليةً

وقد ذكر اليعقوبي في تاريخه ان مصير عبد الرحمن هذا كان النفي ا فقال فرسير عبدًالرحمن بن حنيل صاحب رسول الله الى القموس من خيير ، وكان سبب تسييره إياه أنه بلغه كرهه مساوئ ابنه وخاله ، وأنه هجاه »

وكان كرم عثمان في الواقع يتسع ليشمل كل قيلة فريش، من بعد بني أمية. ومن ذلك ما رواه أحمد بن حنيل في مسنده عن سعيد بن المسيب عن عمرو بن عثمان بن عفان أن أباه قال له ها بني إن وليت من أمر الناس شيئاً فأكرم فريشاً، فإني سمعتُّ رسول الله (ص) يقول: من أهان فريشاً أهانه الله»

وسوف يأتي الحديث مفصلاً حول ثروات كبار الصحابة في زمان عثمان.

## \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

كانت تلك الحقائق حول عطايا عثمان لقومه من بني أمية. ولا بد بعد ذلك من معرفة الخلفية النظرية التي سمحت للخليفة بهذا التصرف. فكيف كان عثمان يرر سياسته المالية تجاه أقربائه؟

فلسفة عثمان في الإغداق على بني أمية(١)

ان المَملم الأساسي لشخصية عثمان بن عفان، والذي ميّز حياته كلها، في الجاهلية وفي المهد النبوي وأثناء فترة خلافته، هو ولاؤه لصلات القرابة ورابطة الدم وانتماؤه القرشيّ الشديد .

وبالاضافة الى رواية الزهري لدى ابن سعده والتي يقول فيها عثمان ان أبا يكر ومعر تركا ما هو حق لهما من يبت المدال كما أور دناما مسابقاً، ذكر ابن سعد رواية أخرى عن السور قال فيها هسمت عثمان يقول: أيها الناس/ ان أبا يكر ومعر كانا يتوالان في مقا المدال ظلف أنفسهما ونوي أرحامهما، وإلي تأرك في صلة رحمر ال

<sup>(1)</sup> مصادر هذا الميست: مسدد أحمد بن حيل (ج] من يكه) الطبقات الكبري لاين سعد (ج.و من 166) جود من (66)، تاريخ السينة المنورة لاين شهة (جود من (1690)) الاطامة والسيات لاين قييا (ج) من (46)، تاريخ الطبق إن وحر من (260)، العقد الثانية لا ين حيد رد (دم ردي)، أسد اللبلة لاين الأكبر (ج) هن (260)، تاريخ دستق لاين مساكر (ج25 من 28 من (26 من (26)).

وروى ابن عبد ربه في المقد الغريد ان عثمان بن عفان قال لعبد الرحمن بن عوف الذي طالبه بأن يسير بسيرة ابي بكر وعمر قصم كان يقطع قرابته في الله، وإنا أصل قرابتي في الله»

فالنصوص تتواتر لتوكد أن المستند الشرعي الأساسي لعثمان في سلوكه تجاه قومه من بني أمية هو صلة الرحم. فينظر عثمانه إعطاء أقرباته المالً هو امرَّ محمودٌ شرعاً لأن الله حث المؤمن على الاحسان لذوي قرباه. وكان عثمان يبيح لنفسه التصرف في بيت المال كما يشاه.

ولستُ أهرف كيف فات حثمانُ أن صلة الرحم التي أمر الله بها تنحصر في المال الشخصي، ولوس المال العام الذي هو أمانة في رقبة المسوول. فهل خاتم أفريقية ملك شخصيٌّ للخلية حتى يعلى خصصها لابن عمه ليصل رحمه؟ هذا أمرٌّ محرِّرٌ حقّاً، لأنه من الصحب تصورٌ عدم معرفة حثمان بتلك الحقيقة التي هم من البديهات.

وربعا يكون عثمان يرى في الأموال العامة موضاً له صا كان يكسبه، هو شخصياً، من التجارة، فأوجهات معسب الخفاية بالتأكيد لم تكن تتيج المثمان إنه فوصة لعتبابعة التشاط التجاري العربيع الذي كان يعارسه، فوقت أصبح مشغولاً بالكامل في رعاية شؤون المسلمين، فلا بأس إذن من أن يسسط يده في بين عال المسلمين فيأمنذ منه بالمناء.

بل ان من المرجح أن يكون عثمان يرى في المال العام عوضاً له عما كان يتفقه ويتبرع به أيام النهر(صر) لصالح المسلمين<sup>(1)</sup>، فلطالما ساهم في تجهيز الجيوش وحفر الأبار، فلماذا لا يكون له الأن حق معلوم في المال العام، خصوصاً وأن الله قد فرج على المسلمين وأكثر من الأموال؟

ويدو أن مفهوم عثمان الخاص لصلة الرحم كان يتسع ليشمل التعيينات في المناصب القيادية في الدولة أيضاً.

فحين ولى عثمانً ابنَ خاله عبدَ الله بن عامر البصرة وهو شاب يافعٌ

وقد أوردنا كلام ابن أرقم لعثمان في هذا المعنى، كما ذكره ابن أبي الحديد

وفي رواية للطبري في تاريخه أضاف عضان حجيجاً لتدعيم رأيه في صلة رحمه: فهو أولاً يقتدي بالني (ص) الذي كان يعطي قرابته. وهو ثانياً يشير الى أن أقرباهه الكثيرين كانوا بمانون من صحوبات اقتصادية مما يجمل من مساهدتهم واجياً عليه وهو بمنصبه ذاك، فلا يجوز أن يتخلى عنهم.

يتول نصر الطبزي إن مصادة قال للصعابة في معرض وفاحه عن سياسته. شما أعبركم حتق وحصا وليكند أن صاسمتم اللكين بخاكا تجلي الخطاء القسيصا ومن كان متهما بسيرا استشباباً. وإن دسول الله (صر) كان يعطي قرابته. وأنا في رحف أعمل ميك وقاة معالمي، فيسسطت يدي في تشويع من ظلك العالم لعكان ما أخوم به فيه. وإليات أن ظلك في ...

وفي رواية لابن قتية في الامامة والسياسة يوضح عثمانُ سبباً آخر لسلوكه:

ها الكر الناس على حتمان بن حفاد صعد العبتر فحمد الله وأتنى عليه الله أن أبه بعد الالكر الحريق الله لوكان منع عاهد وإن أنه قدا المدين وعلمة علد العالمة: قولم عابون طاقتون بيروتكم ما تعربن ويستون ما تكر هور أن ا والله با معشر المعاجزين والاحمار لقد عبتر عالم ألها بم وقضم أمرواً قد المرتم لابن الفطاب علماء والكه وقسكم ولمسكمية ولم يجيزي أحد يبلاً وبدرت ولا يشر بولرف الله، أما والله كان أكثر من اين المنطاب عداء الا

الى أن قال لهم: اتفقدون من حقوقكم شيئاً؟ فما لي لا أفعل في الفضل ما اربذ؟ فلمَّ كنتُ إماماً إذن؟ أما والله ما عابّ عليّ من عابّ منكم أمراً أجهله، ولا أثبتُ الذي أثبتُ إلاّ وأنا أمرفه

(1) الطبقات الكبرى لابن سعد. وكذلك روى ابن حساكر في تاريخ دمشق نقلًا عن ابن

نهنا يقول عثمان إنه قد أدّى واجباته تجاه الرعية، وأصطاهم حقوقهم، فلا يأسي بعدما من التصرف بالدال الفائض كما يشاء فضالي لا أفضل باللفضل ما أريد؟؟. ويؤكد عثمان هنا أنه يتصرف عن رحي تام وإدراك كمال لما يفعله، ولا يهد أن يصفى للطفائين المعاقدين اللغين لا يتوقفون عن السيمة ا

ريبدو أن كلامه المتكرر، وفي عدة مناسبات، عن فاصلة الرحمه لم يكن مقدة السامعيه، معا كان يمير أعصابه ويدفعه أحياناً الى كلام حاذ تُستقدً عاضب، من قبيل ما رواه ابن شبة السيري في تاريخ المدينة عن سالم بن امي المجعد:

دوعا عثمان وضي الله عنه ناساً من أصبحاب وسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم عمار.

فقال: إني سائلكم، انشدكم الله هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤثر قريشاً على سائر الناس، ويؤثر بني هاشم على سائر قريش؟ ضكت القه م.

فقال: لو أن مفاتيح الجنة في يدي لأعطيتها بني أمية حتى يدخلوا من عند آخرهم! والله لأعطينهم ولأستعملتهم على رغم أنف من رغمه"

<sup>(1)</sup> وقد روى مثل هذا المعنيث لبن حساكر في تاريخ دمش من سالم بن لي الجعد . كما روى هذا المعنيث بتمامه من سالم بن في الجعد أحمد بن حيل في مستدولين الأثير في اسد الفاية، ولكن بدون عبارة فرقلة لأعطيتهم ولأستمسلتهم على رفم أنف من رضح في آخره.

# الفصل الثالث: التعيينات في قيادة الدولة:

## ولاة عثمان

# عثمانُ يبدأ بتغيير سياسة عمر

ورث عثمان عن عمر دولة شاسعة مترامية الأطراف. فعلى الرغم من أن الفتوحات الكبرى لم تكن قد اكتملت بعد، إلاّ أن الفعل الأساسي كان قد حصل، والحسم قد تم بالفعل، ولم يين سوى إكمال العمل.

طالقوة القارسية قد ذكرت ودخل العرب إيران كتانجين ولم يعد ليقايا الطالم الساماني القديم سوى تجمعات فير كبيرة في مناطق متباهدة، وفير فاقدة على تشكيل تهديد جدّي وحقيقي للقوة العربية الساحقة، كانت الأرضية لإكمال القدع وإنجاز السيطرة الثامة على كل أتحاء إيران قد وضعت على يد عمر بن الفطاب

وكانت سرويا الكبرى قد مقطت بالفعل في أيدي العرب، وكان قد بدأ ينشأ نوع من التراز في يلاد الشام بين القرة العربية وبين الروم اليزنطين الذين كانوا قد بدأوا بسلسون بالخسارة ولا يطمحون سوى إلى المحافظة على مواقعهم إلى الشمال من سوريا، وكذلك كان العرب قد بدأوا بترطيد أركان حكمهم في مصر.

إذن كان التحدي الحقيقي أمام الخليفة عثمان يتمثل في تأصيل وتبطير السيطرة الدوية على الأقاليم المفتحة، بالإضافة إلى ستابعة الحملات المسكرية لاخضاع ما تبقى من مناطق خارج السيطرة في تلك الأقاليم، وخاصة قارس. كانت الفترحات التي حصلت في عهد عمر إنجازاً عظيماً هائلا بكل البقايس. وكانت مهمة «هضم» تلك البلاد وجعلها جزءً من الفضاء العربي، ليست بالسهلة أبدا. فتلك بلاد كان فيها نظام إداري واقتصادي تديم جدا وفاعل، ولم يكن العرب معتادين على أمور حضارية ومُذَذَة بذلك الحجم.

ولذلك فإن مهمة الرلاة المرب لتلك الأقاليم كانت في غاية الأهمية والصعوبة أيضاً. فعطلوبٌ من الوالي أن يحسن إدارة شؤون الجيوش العربية الفاتحة التي بدأت تستفر وتستوطن في البلاد المفتحة،

وعليه أيضا أن يتنى سياسة مدروسة تجاه أهل البلاد الأصليين بما يضمن ولاحهم للحكام الجدد وبما يكفل استمرار إنتاجية تلك الأراضي الشاسعة وما تمود به من فوائد اقتصادية هائلة

واخيرا عليه أن يتأكد من الجاهزية المسكرية الدائمة للتجمعات العربية لمواجهة أية تحديات أو تهديدات قد تشكلها بقايا الأنظمة الرومانية أو الساسانية في الشام أو العراق أو مصر أو فارس.

ولكن عثمان بن عفان أظهر سوء سياسة وسوء تقدير قل نظيرهما. لم يكن عثمان على مستوى التحدي الحضاري الكبير الذي كان ماثلا أمام قيادة أمة العرب.

بنا اعتمادي تغير مسامة عمر بن الطفاف فيها بمثلق بعكما الولايات. فعلى الرغم من أن عصر منافظ على روض فيادي بشكل عام المؤمين في دوك، إلا كان بعضمهم إلى منافع بروالة خيطة بنائد تحاوم مي المسامة عماله على سياستهم، وكانت له طرق أخرى في العصول على معلومات من وضع و لإيادة عنى الولاية كان عمر يعزل العمال، ويتلقهم ويستبلهم، يشتهم ثم يعيد تغييلهم مين يرى الولاية.

كان ولاة عمر يخشونه حقاه وكانوا يهابون شبّعة المعنّم عليهم، رغم بعد المسافة عن العاصمة. لم يُتح عمر بسياسته تلك، المجالً لولاته لكي يصنعوا ولاة شخصيا لهم في المناطق التي كانوا يديرونها. وكان الرعية، من عامة العرب ومقاتلي الجيوش وأفراد القبائل التي استوطنت في الأقاليم يشعرون أن الماميم طريقا مفترسا إلى القائد الأعملي، معرو بينظيما أن استكادي لوميال الموقاية ومطالبهم إليا وبالتألي لم يكن مناك شعور بين الناس أن من باجيهم الواقف للوالي، فلي يناية الأمر، كان الوالي هو والى صعر ويقلد سياحة عمر الاسياحة هو. فإن كان الوصول إلى عمر مناحاً، وإذا كان عمر، وهذا الأهم، مستملا للسجلة وتعادل الإجراءات هذا العاجبة إلى القائل للوالي أو الولاد الشخصي له؟

بدأ عثمان بتغيير سياسة عمر تلك، كلها!

قام عثمان بتمبين أقربائه اللصيقين، وخاصتة من بني أمية، في كل المناصب القيادية العليا في الدولة.

وهنا يجب ملاحظة أن أقرياء أولئك الذين ولأمم قيادة الدولة، ليسوا كثيرهم من المسلمين أفقد كانوا جيما من العناصر التي لا تمثلك أية شرعية إسلامية على الإطلاق. بل على المكس، كان لهم، أو لأبائهم، أسوأ تاريخ مع رسول الله(ص) ا

أولاً: تعيين الوليد بن عقبة بن أبي مُعيط والياً للكوفة(١٠

وهذا من أكثر المواضيع إشكالية التي ميزت خلافة عثمان. فهذه الشخصية تسببت في إلحاق أذى شديد باسم الخليفة وسمعته .

<sup>()</sup> مساور مثل الحبت: المثنية والميانة الان كلو كل دواج مي (19 ما كان كلون فقيق اليواد مي (19 ما كان فقيق فقيق ل يواد مي 1900) تالي فقيقة السيوني مي 1900، من الموقعة السيوني مي 1900، الأساب الراسة والسابة و (مر 1910) الأساب اليون فقيق (مر 1910) الميان اليون فقيق (مر 1910) الميان ميان الميان الميان الميان ميان الميان الميان الميان ميان الميان المي

#### خلفة الوليد

الوليد من أقرباء عثمان اللصيفين، وهو من عائلته من بني أمية، واسمه الكامل: الوليد بن عقبة بن ابي معيط بن ابي عمرو بن أمية بن عبد شمس("). وبالاضافة الى ذلك الوليد هو أخو الخليفة عثمان من أمه.

وكان أبوه، عقبة بن أبي معيطه معروفاً بين كل المسلمين بشدّة عداله لرسول الله(ص) وإيذائه له في مكة إلى درجة فاقت الآخرين من سادة فريش في مكة. وكان من حدّة عداله للرسول(ص) أنه قد أمر بإعدامه هو وبضمة أشخاص من بين أسرى قريش بوم بدر، ونقد المُكم. (<sup>10</sup>

والوليد من الطلقاء، وقد أعلن اسلامه يوم فتح مكة. (٥)

والوليد نفسه، كما أبوه، كان له نصيبٌ موفور من الرداءة في سيرته وسلوكة أيام النبي(ص)، بعد دخوله الاسلام|

وهناك إجماعٌ بين المفسّرين أن الآية القرآنية «يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسنٌّ بنياً فتينوا. أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين؛ نزلت فيه ("

(1) وهناك كن يطمن في صحة نسبه: فترجد رواياتٌ تقول ان أبا حمرو، واسمه ذكران، لم يكن في المحقيقة ابنا لأمية، بل كان عبداً له فاستلحقه وتبناه. ولكن ليس هذا الموضوع

وبالاضافة الى كونه من أبناه معرمة عضان، كان الوليد أيضاً أعاه من أمه، وهي أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن حبد شمس. (2) وقد روى أصحاب البير والحديث أعباراً شنيعة جدةً بشأن معارسات حقية بحق

التي (ص) في مكة. وبالأمكان مراجعتها في مصادرها. (3) وقد كان قبل ذلك متصلياً في هداته للإسلام الى حد أنه حاول رد أعته أم كلفوم بنت عقبة الى مكة، بعد أن كانت قد أسلمت وهاجرت بعد صليح الحديبية. فقدم هو واعوه

حمارة آلى المدينة وطالبا الني (ص) بتسليمهما إياضاء ولكنّ الني (ص) ونض وردهما شماليين ، ووى ذلك ابن مشام في سيرته. (4) ومن مولاء الإمام البخاري الذي قال في التاريخ الصغير أن الآية (وقم 6 من سورة

الحميرات) تراكت في الولية وقال في حد الير في الاسيماب لالأحياب الالم المامية العلم الأولى القرآن، فيها علمتُّ، أن توله تعلى الالي جادي المشترياتا إناكت في الوليدين طبقه ويمكن مراجعة تقسير في تكثير وإلينا الواصلي في السهاد الزول الالحلاج على تفاصيل المحادة المسيدة لين كانها لها الوليد بن طبة الملك عان الاحلاج وتعد تفاصيل المحادة المسيدة لين كان لها لها الوليد بن طبة الملك عان الاحادة وتعدد

تفاصيل المحادثة المشيئة التي كان بطلها الولية بن حقبة الذي عَانَ الامانة وتعمد الكلب حلى رسول الله (ص) من أجل الاضرار بيني المصطلق اللهن كان بينه ويشهم عملوة قديمة. وقد نضمه القرآن ونت بالفاسق. وهناك أيّه قرآنية أخرى نزلت بعن الوليد: فقد ذكر المواحدي في أسباب النزول، وإين <u>مساك</u>ر في تاريخ دحشق الإنتوانه تعالى (أفعن كان هوشا كمن منان المشاكة لا يستورن <sup>المام</sup> نزلت في حالي بن أمي الماس بوضي الله عنه والوليد بن عقبة بن أمي معيط الذي قال له: أنما أعدّ منك مساناً وأبسط منك لسائل وأماملاً للكنية منك.

#### فقال له عليّ: اسكت فإنما أنت فاسق. فنزلت الآية ٤٠٠٠

وباعتصار، لم يكن الوليد، من ناحية الغصال والشرعية الاسلامية، يمتلك ما يؤهله لشغل أي منصب عال في دولة الاسلام. بل على المكس، كانت مثالبه والمآخذ عليه كبيرة الى حد يجعل من مجرد التفكير في توليته صدودات قيادية أمراً غربياً، بل مستهجناً ا

عزل سمد بن ابي وقاص عن ولاية الكوفة وتعيين الوليد مكانه

في عام 25 للهجرة (أو 24 أو 26) قرر حثمان عزل والي الكوفة الصحابي المشهور سعد بن ابي وقاص وتعيين الوليد بن عقبة مكانه. واستعر الوليد في منصبه ذاك الى عام 30 .

ويمكن النظر الى هذا القرار من هشان باعتباره خطرة مهمة في اتجامه لتغيير ولاة عمر بن الخطاب في الولايات المهمة واستبدالهم برجاله هوء رجال مرتبطون به ويوالونه لشخصه، فأغلب الشخصيات التي خلفها عمر بن الخطاب في مناصب حكام الولايات كانت من الوزن الفتيل في المعايير

<sup>(1)</sup> سورة السجدة، الآية 18

الإسلامية: شخصيات من أوساط الصحابة أو ذات انجازات في مجال القيادة والقيرحات من نمط سحد بن أبي وقاص وصعرو بن العاص والي موسى الأصوري، ومؤلاء كانت لهم شخصياتهم المستطلة لولم يكونوا يدينون لخمان بمناصبهم، وربعا لم يكن خشان ترتاحاً لهامش الاستقلالية هذا.

وأرسل عثمان الوليدَ الى الكوفة حاملاً بنفسه الخبرَ لواليها والأهلها.

وأثار قرار عثمان بتعيين الوليد بن عقبة والياً على الكوفة استياء سعد بن ابي وقاص الذي لم يصدّق الخبر الذي جاءه به الوليد نفسه .

فقد روى الحاكم النيسابوري في المستدرك على الصحيحين انه قال له لما أبلغه قرار حثمان بعزله واستبداله بالوليد بن عقبة ه*والله ما ادري أكيستً* يع*لى، أم حقتُ بعلك!* 

وفي انقط ابن عبد البر في الاستيماب من رواية ابن سيرين أن سمداً قال له امنا أمري أصلحت بمننا أم فتشا الناس؟» وفي رواية سعيد بن جبير لدى ابن عبد البر ان الوليد أجاب سعداً 1⁄4 تجزعن أبا اسحق. فإنما مو الملك يتفكاء قواً» ويتعشاء آخرون. قفال سعداً أراكم والله ستجعلونها ملكاًه (أ)

ويمكن القول ان صلدة سعد واستياءه كانت ناتجة عن شخصية الوالي الذي اختاره عنمان، وليس عن قرار العزل بحد ذاته. وظاهرٌ من كلام سعد انه لا يرى للوليد من الصلاح والاستغامة ما يجعله أهداً لهذا المنعب الرفيح. وبالتالي لم يجد سعدًّسياً لللك القرار سوى قرابة الوليد اللصيقة من الخليفة.

وقد أخرج الطهري في تاريخه أربع روايات هن سيف بن هم التيمي يتحدث فيها من قسيم فران هشاه من الكرفة مساء أراستمناك مطاها الرايات وذلك ضمن أحداث من 26 معربية. وملخص هذه الروايات أن كانت مثالاً مخالفات مالية ارتكها معد ولم ير في أن يسكن عنها خار زيب المال الذي كان رقتها عبد الله بن مسعود. فقد استقرض معدًّ مبلغاً من المال من يت مال المسلمين ولم يؤدّد، ولما طالبه بن مسعود بالسناد ونظر وشعمه يقول قبيح حداً:

<sup>(1)</sup> وذكر ابن الآثير في الكامل نفس هذا الحوار بين سعد والوليد.

مَعَأْتِي ابِنُ مسعود سعناً فقال له: أدَّ المالَ الذي قيلكَ ا

فقال له سعد: ما أراكَ إلاّ ستلقى شراً 1 هل أنت إلاّ ابن مسعود ،عبدٌ من هذيل ١٤٤

ويقول سيف في علم الروايات ان ما جرى أثار خفسب الغليقة مثعان عليهما، فقام بعزل سعد عن ولاية الكولة بيندا أثثر اين مسعود على بيت مالها. وكان الذي أثمره بلك سعد عو الوليد بن عقبة فوكان حاملاً على حرب البيزيرة لعصر بن الشخطاب\*\*\*

ولكن لا بد من التحفظ بشأن هذه الروايات في تاريخ الطبري، للأسباب التالية :

فهذه روايات سيف بن عمر، وسيف له متهج ثابتٌ في روايات يتلخص بالدفاع الدائم والمتواصل من الخيلة عضاد وكل ولائه وسياسات. وهنا يظهر أن قبام عضاد بدزل سعد أمرٌ طبيعي بعد مشكلته تلك مع ابن مسعود فكل ما عمله عضاد مع نقير الرالي الذي ارتكب مخالف بوالي أخر من ولاة عمر بن الخطاب (وتؤكد الروايات على أن الوليد كان عاملاً لمعر على الجزيرة)

حفاظ رواية تشابه مع مقده ذكرها ابن عبد ربه وغيره، وتعددت عن علالاف بين ابن مصمود روالي الكوفة بسيب الاعتداء هل بيت الل الكرفة، ولكن الوالي في مذا الحالة كان الواليد بن عفية فف (وليس صدة ). وسائق المديث عنها لاحقاً، وهذاك احتمال بأن يكون ابن مسعرد قد كرر التصدي للوالي الجديد، الوليد، لما حاول ان يحفر

الراق الى يوسر في قط الباري لا شخالة خوات حديد بن يواضى واستبله بالوليد وتركان سبب ذلك ان منط كان أسروا كان أصراء وكان شبة الله بن مسرد طي بيت السال لكان طرح مسالت من الأربية بهم يقاضات الفاقت المنا شاك المسلم مطيعاً وحرال منطاء الرائحة هي الإنسانية – وكان خاصة الإنسانية على صريها - لوان المتوافق وتركا المتوافق وتركا المتوافق وتركا المتوافق وتركا المتوافق المتحافظة المت

حفو سلفه سعد في الاقتراض من بيت المال وعدم السداد. ولكن مذا الاحتمال ضئيل، وإلاّ لكرر عثمان موقفه المتمسك بابن مسعود الحريص على المال العام. ولكن هذا لم يحصل، وقام عثمان بعزل ابن مسعود وتفاقم الخلاف بينهما كما سيأتي لاحقاً.

فروايات سيف بن عمر هذه تنفي عن الوليد مثلبة الاعتداء على بيت ال.

- بل ان البلافوي في أنساب الأشراف يروي عن أبي مختف ان ابن مسمود عبرّ عن استيائه من استيدال سعد بالوليد وقال من غير غيرا الله ما به، ومن بقل أسخط الله عليه. وما أرى صاحبكم إلاّ وقد غير ويقل، أيمزّلُ مثل سعد بن ابي وقاص ويولى الوليد؟!

- وروايات سيف هذه تحاول أن تبد للخلية علراً لعزله قائداً مشهوراً، كحمد بن أبي وقامي ، ولكن عثمان بن عقان نفسه لم يكن بري انه مضطرًّ لعنل هذا البياء ... يهو مزل والياً قعيماً ، أيا موسى الأشعري، عن البصرة وعيَّن مكانه قريه بن عامر، على أساس صلة الرحم لا أكثراً فقامً لا يكرن (الأمرعاني الكونة على ذلك؟

- كما أن سيرة عثمان ومنهجه فيما يتعلق بالعالم، تشير الى أنه كان مسلمان ومسلمان يأثان بيت العال، ومن العترق أن لا بيرا الترافق والمهاملة من بيت العال وعلم سداده فضب عثمان، بل تفهمه. فهو ذاته كانت له مثل تلك المسلمان التي يعتبرها طبيعة ومشروعة ما دامت حقوق ماملة المسلمين مؤداة. فهو ليس كنمر.

كما الن في روايات ميف خلالاً من حيث الشكل. فهي تدرج الفضاً ضمن حوامت سنة 25 أن الايم و الرقم ال الطبري يصرح بالان ميف الما الا مول معد كان سنة 25 أن راكن الوراية لقايا تأثيراً لا الوراية الما تقادل الدوليد الما المرايد الما أميراً على الكرفة في السنة الثانية من علاقة عثمان. ومعروث أن حمان توليل المحكم في المسابقة الدولية المنابقة المنابقة المسابقة الم

#### ممارسات الوليد بن عقبة في الكوفة

قال ابن حيد البر في الاستيماب عن الوليد بن عقية «ولد أخبارٌ فيها تكارة وشناحة، تقطع على سوء حاله وقبع أفعاله، خفر الله لنا وله و أضاف الحبارُة، في شرب الخمر، ومنادت أبا زبيد الطائق، مشهورة كثيرة، يسمح بنا ذكرها هنا، ونذكر منها طرفاً»

#### كما قال :

الوخيرُ صلاته بهم وهو سكران، وقوله: أزيدكم، بعد ان صلى الصبح أربعاً، مشهورٌ من رواية الثقات من تقل أهل الصديث، وأهل الأشبار ٩

وقال عنه اين حجو المسقلاني في الاصابة فوقصة صلاته بالناس الصبح أربعا وهو سكران مشهورة مخرجة. وقصة عزله بعد أن ثبت عليه شرب الخمر مشهورة أيضا مخرجة في الصحيحين. وعزله عثمان بعد جلله عن الكوفة وولاها سعية بن العاصه <sup>(1)</sup>

إذن كان الرئيد يشرب الخمر. ويبدو له كان يماثر الخمر كبراً ألى حدلم يتمكن مع من أيقاء هذا السالوط لمن الكتمان الافضيع أجيراً، وكانت نضيحت يتمكن مع من أيقاء هذا المواقع برماً وهو ثيلً يشما كان يوثم النائل في مسلاة الصيع، وقال كلاماً خليماً عابداً أو مقال كان أمراً لا يطاق في ذلك الزمان، فهو احتلاً، على أمر الله واستجاز بتبليات رسول وإمالة لمناشر عامة السلمين.

وكات مذه الحادثة الشنة التي قصمت ظهر البعير. فلم يعد الأمرُ يحتمل المماطلة أو التأجيل. فالوليدُ كان أحياناً يتهاون في شأن الصلاة (ريبلو انه كان يؤديها مرضماً يحكم واجبات متصبه)، وكان له قدماه في مجالس الشرب والسعر، وكان يسمع للسُخرة ويستمع بممارساتهم.

ولكن عامة الناس كانوا يهابون الوليدَ ويخشون بأسَهُ، لأنهم يعلمون

<sup>(1)</sup> وحادثة صلاته بالنسلين العينة أريخ ركمات وهو مخموره وأنه قال لهم لما نهوه: هل أزيدكي مذكورة في كل كتب التاريخ، ومنها مثلاً: تاريخ الخلفاء للسيوطي، ومتى أن الشيخ القيه سيدمايان ذكرها في كتابه المشهور فقه السنّة.

أنه أخو الخليفة ومن رجاله الثقات المقربين. وكان عثمان يقدم له الحماية والدعم المطلق ويرفض تصديق ما يفيض من انتقادات ومآخذ عليه.

وأكد ابن حجر في ضع الباري ان تصرفات الوليد بن عقبة ومناطلة السلطة عنه مؤكما أكثر الناس السلطة السلطة على مؤكما أكثر الناس السلطة في مؤلم أكثر الناس المستواحة وقائل إيكاملون في سبب تأخير والنام المستواحة المؤلم المستواحة وقدم نفسيراً أسلس المؤلمة وقدم نفسيراً على المستواحة المؤلمة المؤ

وروى ابن قتية في الإمامة والسياسة ان من جملة مآخذ الصحابة على . . .

 وما كان من الوليد بن عقبة بالكوفة إذ صلى بهم الصبح وهو أمير
 عليها سكران أربع وكمات ثم قال لهم: إن شنتم أزيدكم صلاة زدنكم، وتعطيله إقامة المعد عليه وتأخيره ذلك عنه

عثمان:

وقدروى ابن ابي الحديد في شرح نهج البلاغة كيف حاول عثمان الدفاع عن أخيه الوليد وحمايته في وجه الذين كانوا يشهدون عليه، وفي وجه الذين يطالبون بعزله عن منصبه:

فعن الزهري نقلاً عن كتاب الإغاني لأبي الفرج الاصفهاني وحرج مصط من *امل الكوفة الى عثمان في أمر الوليد. فقال: أكلما خضب رجلً على أميره* رماه بالباط*ل 19 لنن أصبحتُ لكم لأنكلز بكم.* 

فاستجاروا بعائشة. وأصبح عثمان فسمع من حبيرتها صوتاً وكلاماً فيه بعض الغلظة.

فقال: أما يجدُّ فسّاق العراق ومرّاقها ملجأ إلاّ بيت عائشة؟!

فسمعت، فرفعت نعل رسول الله(ص) وقالت: تركث سنة صاحب هلما النعل ا وتسامع الناس فجاؤوا حتى ملؤوا العسجد، فعن قائل: قد أحسنت، ومن قائل: ما للنساء ولهذا؟ حتى تخاصبوا وتضاربوا بالنعال . ودخل رهط من أصحاب رسول الله(ص) على عثمان فقالوا له: اتتي الله ولا تعطل الحدود، واعزل أخاك عنهم.

ففعل"

وعن المدالتي نقلاً عن كتاب الاخاني لابي الفرج الاصفهاني اقدم رجل مرامل الكوفة الى المدينة فقال لعثمان: أبي صليت صلاة الفداة علف الوليد، فاقتت في الصلاة الى الناس، فقال: أأزيدكم؟ فإني أجد اليوم نشاطاً! وشعدنا مدولات العثور.

فضرب عثما*نُ الرجلَ*.

فقال الناس: عطلتَ الحدود، وضربتَ الشهودl a

وقد ذكر ابن حساكر في تاريخ دمش ما يشير الى مدى شدة إدمان الرليد. فقد روى عن علقمة أن الرليد بن عقبة، وهو على رأس جيئي للمسلمين، كان يشرب الخمر، إلى درجة أن جنوده فكروا في إقامة المعد عليه، ثم تراجعوا من إنجرا المضامة:

أن نحلّه... فشرب الوليد الخمرّ، فأردنا أن نحلّه.

فقال حذيفة: أتحدّون أميرَكم وقد دنوتم من عدوكم، فيطمعوا فيكم...؟ وأمام ته اته أخداد فسق الولد ومجه نه، والشهو دالكثر على ذلك، والأدلّة

واما والراحية حدثان بنا من إقامة العد الشرعي عليه و تواد عن مندو...
القاطعة أو يعد حثان بنا من إقامة العد الشرعي عليه و تواد عن مندو...
ولاحظ في كل الروابات التي تصدت عن ذلك أن حدثان كانا يوبية و دائماً ألى علم بن عليه و دن غيره وسأله من اينتي معل يوبية عظامة أخيراً أن يليق العدد عليه رهنا يدا على أن علياً كان بالقدل يمارس عشقاً من أهل الكردة كان الميارة اللى على المنافقة بين أخيرات الم تكان المنافقة على عالى المواجد ان الكثيرين لأنهم خافراً أن يالياً إلى المنافقة على المنافقة على المواجدة المنافقة على المواجدة المنافقة على المواجدة المنافقة عامل المواجدة المنافقة على المواجدة المنافقة عامل المواجدة المنافقة عاملة المنافقة على المواجدة المنافقة عاملة المنافقة عاملة المنافقة عاملة المنافقة عاملة عام

وقد ورد خبر شربه الخمرَ وحدَّه في صحيح مسلم، كتاب الحدود، على النحو التالي: عن حصين بن المنذر، ابي ساسان، قال اشهدتُ عثمان بن عفان، وأتي بالوليد، قد صلى الصبخ ركمتين ثم قال: أزيدكم؟ فشهد عليه رجلان، أحدهما حمران، أنه شرب الخمر، وشهد آخر أنه رآه يقياً.

فقال عثمان: انه لم يتقيأ حتى شريها. فقال: يا علي: قم فاجلاه.

فقال على: قم يا حسن. فاجلده ا

فقال الحسن: ولّ حارها مَن تولى قارها (فكأنه وَجَدَ عليه). فقال: يا عبد الله بن جعفر، قم فاجلده!

فجلده، وعلي يعدّ، حتى بلغ أربمين. فقال: أمسِك.

ثم قال: جلد الني(ص) أربمين، وجلد أبو بكر أربعين، وحمر ثمانين. وكلّ سنّة. وهذا أحبّ اليّ ١٠٠٥

وروى احمد بن حنيل في مسنده خبر جلد الوليد كما يلي :

عن حضين بن ساسان الرقاشي النه قليم نامسٌ من أهل الكوفة على عثمان رضى الله عنه فأخيروه بدا كان من أمر الوليد، أي بشريه البخمر. فكلمه عليٌّ في ذلك

> فقال: دونك ابن عمك فأقم عليه الحد. فقال: يا حسن قم فاجلده .

> > فقال: أزيدكما

قال: ما انت من هذا في شيء، ولَّ هذا غيرك!

قال: بل ضعفتَ ووهنتَ وعجزتَ! قم يا عبد الله بن جعفر.

فجعل عبدالله يضربه وبعد علي حتى باغ أربعين ثم قال: أمسك، أو قال كف، جَلدُ رسولُ الله (ص) أربعين وأبو بكر أربعين، وكملها عمر ثمانين، بعُلُّ .. نون

<sup>()</sup> رأما يرت صحة الرواية ليمود لين تقريباً من الاحراف بما بدات ملاقط الملاقط الما المرافق المناطقة ملاقط المبادئ منحور والمهانة الشهر هديا والكه أمر جها في المباية والتهاية بانتصار شديد والشار إلى أن خدان أمر بيالماني الميانية فلم الميانية فلم رواية أي سامان التي في صحوح مسلم مع ولدات تسبح لماني نشاب أنه المسامن المانية المبادئة المبا

ولا يدّ من الصنطة بشألت ما ورد في هذه الروايات عمل لمناه مثل من و أورار اجتهاد عمر بالجعلد نمايين، خلاقاً أمسل رسول الله وقوله من ذاك «كان شاء» دنمياج على الشديد الالزم باسكام الشهر (صرا)، يتناقض تمامًا مع هذا القول المنسوب لد كما أن عصيان العسن لأبيه حين طلب منان يقوم بالجعلد لا يمكن تصنيف، بيل الروح عن الهدف من هذه الدعوى القول بأن الحسن بيّز ورفيق بالألال أيد.

فالرفاية الأخرى التي رواما ابن شية عن هزار بن موسى الهملةي تهو أثرب للصحيح هما كان من أمر الرائية بن عقبة ما كان، حيث شهدار عامية أنه شرب الشهد والتي به مشان (ميس الله حن، فلما أبت الشهاد قالت الشهاد قال همية نام الجوائز كريس سائز اليوم فقتريًّة الشقد... ثم يتابع فيتران ان علياً ذكر أن بني اسرائيل ملكوا رسيب تعليفهم الصعود عن الدوافهم ولللك لا يجوز للسلسيان الكواز مالهم.

غمن اليين أن الخليفة أمر ياقامة الحد على الريد، ثرضاً غير راغب، وإن لذك كان ظاهراً على حالة وقوله، منا جعل الناش يهايرن تطبق حد الجلد على الريد. وهذا ايضاً ما جعل علياً أكثر إصراراً على تطبيق المدرلو ينضه. خلك مسألة مبدأ لدى على: فحكم الله يجب أن يعلق على أي كان، مهما كان نضيه ومرتبه.

روى ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة المزيد من التفاصيل:

قال ابو الفرج الاصفهاني نقلا عن ابي عيدة وهشام بن الكلي والاصمعي فكان الوليد إذاني يشرب الخمر. فشربَ بالكرفة، وقام ليصلي بهم الصبيّر في المسجد الجامع.

> فصلی بهم أربعً وكعات! ثم الثعث إليهم فقال: أزيدكم؟

وتقياً في المحراب بعد أن قرأ بهم رافعاً صوته في الصلاة:

علق القلب ربابا بعدما شابت وشابا

فشخص اهل الكوفة الى عثمان فأخبروه بخبره، وشهدوا عليه بشرب الخم.

فأتى به. فأمر رجلاً من المسلمين أن يضربه الحد. فلما دنا منه قال: نشلتك الله وقراتي من أمير المؤمنين! فتركه.

فخاف علي بن ابي طالب عليه السلام أن يعطل الحد، فقام اليه فحدّه بيده فقال الوليد: تشدتك الله والقرابة ا

فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): اسكت ابا وهب، فإنما هلك بنو اسرائيل لتعطيلهم الحدود.

فلما ضربه وفرغ منه قال: لتدعوني قريش بعدها جلاداً»

وروى ابو الفرح ايضا عن ابي الفحس 190 ناس من اهل الكرقة يتطفرن هرة الولدين عقبة، منهم ابو زيب الاري، وابو مورج الحجاما بو مأ ولم يحضر الوليد الصلاء فسألا عنه لتطفقا حرى علما أنه يشرب فاقتحما المار فوجاء يقيء فاحمالاه وهو سكران حتى وضعاه على سروه وأخطأ خاتمه منزياه.

فأفاق، فاقتقد خاتمه فسأل عنه أهله تقالوا: لا تدري. وقد رأينا رجلين دخلا عليك فاحتملاك فرضعاك على مريرك. نقال: ميضوهما كي. فقالوا: احدهما آدم طوال حسن الوجه، والآخر عريض مربوع عليه خميصة. فقال: هذا ابو زنب وهذا ابو مورع.

ولقي ابو زينب وصاحبه حبد الله بن حبيش الأسدي وعلقمة بن يزيد البكري وخيرهما فأشيروهم. فقالوا: الشخصوا الى أمير السؤمتين فاعلموه. وقال بعضهم: آنه لا يقبل قولكم فى أشيه.

فشخصوا اليه فقالوا: إنا جثناك في أمره ونحن مخرجوه اليك من أعناقنا. وقد قيل انك لا تقبله.

قال: وما هو؟

قالوا: رأينا الوليد وهو سكران من خمر شريها، وهذا خاتمه أخذناه من يده وهو لا يعقل.

فأرسل عثمان الى علي (عليه السلام) فأخيره، فقال: أرى أن تشخصه فإذا شهدوا عليه بمحضر منه حددته.

قكتب عثمان الى الوليد فقدم عليه. فشهد عليه ابو زينب وأبو مورع وجنئب الأزدي وسعد بن مالك الاشعري.

فقال عثمان لعلي: قم يا ابا الحسن فاجلده...٩

وروى ابو الفرج عن الشعبي ان الشاعر المحطيثة قال وشهدً المحطيثة يوم ي*لقى ربّةً أنّ الوليدُ أحق بالعفر* 

نادى وقد تمت صلاتهم ﴿ الَّزيدكم -سكراً- ولم يلرِّ

فأبوا أبا وهب ولو أذنوا كقرنت بين الشفع والوتر

كفوا عنانك إذ جريتَ ولو تركوا عنانك لم تزل تجري(١٠)

ويبدو أن الظرفاء من الرواة قد أدخلوا بعض الضاصير الطريقة في أخبار سيرة الوليد في الكروة، فموثف الوليد وهو يوم الناس سكرانا مسطولا بخير الخيال ويطلق المدان للرواة للاستفاضة في الضاصيل. وهكذا فلهر شعر كنيد تستوي لنديمه الي زيد وللشاعر النصر أن المحطية حول الوليد وشريه<sup>(1)</sup>.

(۱) كما روريماين شبة في تاريخ المدينة أيضا الشعر الذي قاله الحطية بتلك العناسية، وفيه اعتلائات طفية، كما روى عن مافلد بن صعد أينانا قالها صديفه المغرب ابو زييد العالم وماكن منها للولم وكان تصرياته وقال ابن صباكر في تاريخ دهش أن الناس قد زادوا اليين التالين الى شعر العطينة:

تالتي وقف تنت صلاحه - الآزية يمياً فيوكر وما يدي لين يعمر غيراً ولو فعلوا - الأنت صلاحهم على العشر وحفا كله بدل حلياً المستاداً صلاة الوليد بن عنية بالناس وحو سكران وفيوعها، حتى الصحت شاء تند

(2) وأَصَافَ أَينَ هِدِ اللّٰرِ فِي الاستِمابِ الى شمر حطيقة أعلاء قوله: حكل في العالم في العادلات وزاد فيها حالات وجامع بالنقاق ومنه المفتر في ستر العصلى وزادى والجميع الى الغزاق أزيادكم على أن تصديري فنا كمر وما لي من خلافها ولكن مع ذلك فإن فسقَ الوليد وخلاعته آمرٌ متواتر لا يرقى إليه الشك.

وقد الزدادت صدرته مدوّ بعد ترقيه إدارة شوون الكرقة دقرف يقرب من متراته. مصدية المستراتي أبي رئيد، الذي أتراق في رالسفاية باللوب بن متراته. وأن المستراتية، وأنام له الموادلة الشهية التي تصدوات وأدخاه المسيحة التي تصدوات المسترد التي متدات المسترد إلى المستجد ليقيم المستجد ليقيم المستجد ليقيم بعدا من الذات التأثيرة إلى المستجد ليقيم بعدا من الذات التأثيرة والى المستجد اليقيم بعدا من الذات المستردة وهذاك المبار كثيرة .

منها ما رواه ابن ابي الحديد في شرح نهج البلافة من ابي الفرج 
الاصفيقين أن الوليد استقبل صديقة القديم با يزيد الطاقية اما قدم طبية 
الكوفة والزاد داراً فرية للصحيف بعد أن كان استوضيها من صاحبها عليا 
بن ابي طالب خطرة أمل الكوفة على الوليد الأن أبا يزيد كان بخرج من 
داره حتى ينش الصحيد الى الوليد فيسعر عنده ويشرب ديشرو من 
داره حتى ينش الصحيد الى الوليد فيسعر عنده ويشرب منه ويضرح فيشق 
السجيد دوس سكران خلال نبهيم عليه وقال في رواية أخرى الانكان منا 
الحجج به علمه أمثل الكرفة أن أبا زيد كان يضرح البه من داره وهو تصرائي 
ينشرق السحيد فيجملة طريقة

وقد روى اللهي في سير اعلام البلام عن حاقا وإيات عن حافظ الساحين من احاقة الساحير المنافئية المساحية منه أقار استهجال الصالحين من الثاني الدقوا الى قوال الساحي جنعب الآدي الذي الذي المنافئية عن المنافئية ال

وأضاف في رواية عن ايي مختف ان الساحر كان يدخل في جوف حمار ويخرج من دبره، ويضرب منق الرجل ثم يحييه افقتله جندب بن كعب «قُاراد الركيد بن هقية تقله، فلم يستطع، فحبسه»

 <sup>(1)</sup> رواية أبي مختف من أكثرها تفصيلًا. وهي مذكورة في أنساب الاشراف طلبلافري.

وقال أيضاً في رواية عن ابي الأسود افسجنه *الوليد. فهرّبه السجان* الصلاحه

ويدو ان حلاقة السمر والشرب بين الوليد بن عقبة وصديقه ابي زييد الطائي كانت وثيقة الى حد أنهما دفنا الى جوار بعضهما البعض في الرقة. روى ابن مساكر في تاريخ دمشق :

«مر مسلمة بن عبد الملك بقبر الوليد بن عقبة بن ابي معيط بالرقة فقال: قبرُ مَن هذا؟

قيل: قبر الوليد بن عقبة.

قال: رحم الله ابا وهب وجعل يثني عليه.

فقبرتمن هذا الأخرج

قيل: قبرُ ابي زبيد الطائي الشاعر .

قال: وهذا فرحمه الله فقيل: انه كان نصد انباً.

قال: انه کان کر سماً ۹

وقد لخص البعقوبي في تاريخه ضمن كلامه عن احداث سنة 26 للهجرة أخبار الوليد بن عقبة فقال هوفيها ولي الوليد بن عقبة بن ايمي معيط الكوفة، مكان سعد، وصلى بالناس الغذاة، وهو سكران، اربع ركمات، ثم تهوع في السحراب، والتفت الركن كان خلفة فقال: أزيكم؟

ثم جلس في صحن المسجد وأتي بساحر يدعى بطروى من الكوفة ، فاجتمع الناس عليه، فجمل يدخل من دبر الثاقة ويخرج من فيها، ويعمل أعاجيب.

فرآه جنفب بن كعب الأزدي فخرج الى بعض الصياقلة، فأخذ منه سيفا ثم أقبل في الزحام وقد ستر السيف حتى ضرب عنقه ثم قال له: احمي نفسك إن كنتّ صادقاً ا فاخذه الوليد فأراد أن يضرب عنقه فقام قومٌ من الازد فقالوا: لا تقتل والله صاحبنا!

فصيره في الحبس. وكان يصلي الليل كله، فنظر اليه السجان، وكان يكنى إبا سنان، فقال: ما عذرى عند الله إن حبستك على الوليد يقتلك؟ فأطلقه.

فصار جنلب الى المدينة ، وأخذ الوليد ابا سنان فضريه ماتي سوط» فوثب عليه جرير بن حبد الله ، وعدي بن حاتم، وحذيقة بن اليمان، والاشعث بن قيس، وكتبوا الى عثمان مع رسلهم

فعزله وولى سعيد بن العاص مكانه.

فلما قدم الوليد قال عثمان: مَن يضربه؟ فأحجم الناس لقرابته، وكان أخا عثمان لأمه، فقام عليّ فضربه.

ثم بعث به حثمان *على صدقات كلب وبلقي*ن»

أكاذيب سيف بن عمر

لم يكتب ميف بن صر بالتفاضي عن سليبات الوليد او التخفيف من حدة بعض الأخبار المستقلة به لا حتى بالدفاع عنه في بعض مواقف وسياسات بل قدم منظومة متكاملة من الروايات الملفقة حول معارسات الوليد بن عقبة خلال عهده في الكرفة تؤدي تيجتها الى صورة تختلف تداماً عن كل ما ذكره الأخورة.

ولما كانت مسألة شرب الخمر واقامة الحد عليه بسبب ذلك هي الفضيحة الأكثر لصوفاً بالوليد وسمت، فقد لجأ سيف الى مواجهتها بشكل محترف وعلى النحو التالي:

الأمراق التواق الى سبب االوشاية التي تعرض لها الوليد. وقد أرجع الأمراق احقد شخصي تعامة الوليد الصدره مجموعة من أهل الكافرة لا لاخب للوليد فيه إلا تجاه بعطيق الفاتون وتنفيذ واجبات متعجه ا فقد روى الطبري في تاريخه عن سيف ان الوليد هاما أسب الناس في المناس (واقفهم بيعة تكان ذلك خصص سين وليس على داده باب ثم بدأ يتحدث عن شكلة وقعت بين مجموعة من شباب الكوفة قامت خلالها مجموعة منهم زهير بن جنب الأزدي ومروع بن لي مروع الأسماي رميل من أيها الأزدي بالاعتماء على شباب آخر هم إن الحيسان الشاؤهي وقاء . شهد شهم الدي الوليد إلى الوليد الم شريح المنزلين بهت فكت ليهم الل عندان، تكتب البد لي قطهم، فقطهم على ياب القصراء ومفيف سيف أنه بسبب تلك المعادق، التي لا نات باله للوليد على الأطلاق، أصبح أباء الشبان المعدونين، وخاصة جندب وأبي مروح؛ اعداء شخصين للوليد بي رسودن به ويحاولون الإنتام بما

ثم اتظار سبف البنالج المسائلة الأصعب وهي شرب الفعر، وإذ يه الم ويعبراً وصفاقة نادوة ينفيه من أصولها أولم يله بالأميار المتوازة، ولا المتوازة، ولا المتوازة، ولا المتوازة، ولا المسلمية في تاريخة المسلمية في تاريخة في تاريخة ولا المسلمية في تاريخة ولا المسلمية ويق تاريخة ولا المسلمية ويق وتعدمه المطائلة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة المسلمية المناسبة ال

ثم تناول ميف موضوع أبي زبيد الطائي، نديم الوليد في جلسات الشرب كما يلي:

همان حصور من الفضائي قد استعمل الولية بن حقية حلى حرب البيزيرة فتول في بين تغلب ، وكان في نويية في البياطية بالأسمام في بهن تغلب حق السلم وكانت بن تغلب اعواله ، فاضطهد الموالى فينا فنا فل الوليد التحياة الم فشكرها له في نويد القضفي أليه وخفيه بالمسيدة ، فلنا وفي الوليد الكولة الماء سسلماً معطماً على حلل الماكان بأنه بالبيزية والسلمية ، فتول دار الفسيفان، أصر فلمنة أنسما في نويت على الوليد وقد كان يتجعه وزيعه وكان نصراتياً قبل فلك فلم بذال الوليد به وحث حتى السلم في آخر إدارة الوليد وتشكل المسلاكة فاستنشانه الوليد وكان حياة شامراً حين تما جمل الاسلام.

فأتى آتِ أبا زينب وأبا مورع وجندباً وهم يعقلون له مذ قتل ابناءهم ويضعون له العيون فقال لهم: هل لكم في الوليد يشارب ابا زييد ؟ فتاروا في ذلك. فقال ابوزيت وابو مودع وجندب لأناس من وجوه اعل الكوفة: هذا اميركم وابو زيب عيرته وهما عاتمان على الخمر. فقاموا معهم ومثرل الوليد في الرحبة مع عمارة بن عقبة وليس عليه باب. فاقتحموا عليه من المسجد

فلم يفجأ الوليد إلا بهم، فنشى شيئاً فأدخله تعدت السرير، فأدخل بعضهم ياده فأخرجه لا يؤامره، فؤذا طبقٌ عليه تفاريق عنب! وإنما نحاه استحياء أن يروا طبقة لس عله الا تفاريق عند.

نقاموا فخرجوا على الناس فأقبل بغضهم على بعض يثلاومون. وسمع الناس بقالك فأقبل الناس عليهم بصورتهم ويامتونهم ويغرلون أقوام خضب الله لعمله ويصفهم أوضه الكتاب فذعاهم ذلك الى التحسس والبحث. فستر عليهم الولياد وطواء من خدانان. ولم يشخل بين الناس في ذلك بشيء وكرم ان يضعد بينهم فسكت من ذلك وصيرة

ويلاحظ في سياق رواية سيف ان الرليد يستحق الثناء والتقدير على اخلاصه في سيل دين الله وتباحث في إدخال صديقة الصرائي في الاسلام! كما لا بد من التنويه بحسن خصال الوليد الذي يعبير على الأذى ويكره ان يقير عولام الحاقدين فلا يلغل الخليقة بعاجرى!

واما كيف حُدّ الوليد وعُزل ؟ فيقول سيف ان الحاقدين انفسهم تابعوا مؤامراتهم ضد الوليد من أجل حزله

انغشوا الوليد وأكبوا عليه. فيبناهم معه يوما في البيت وله امراتان في المبخدع بينهما ويين القوم ستر، استناهما بنت في المخمار والانحرى بنت ابي عقيا .

فتامُ الوليدُ.

وتفرق القوم هنه. وثبت ابو زينب وابو مورع، فتناول احلهما خاتمه، لم خرجا.

فاستيقظ الوليد وامرأتاه عند رأسه فلم يَر خاتمه فسألهما عنه فلم يجد عندهما منه علماً. قال: فأي القوم تخلف عنهم؟ قالتا: رجلان لا نعرفهما ما غشياك الا مذقريب. قال: حلياهما. فقالنا: على احتماما خميصة وعلى الأخر مطرف وصاحب المطرف ابعدهما منك فقال: الطوال؟ فقالنا: نعم فقال: والقصير ؟ فقالنا: نعر. وقد رأينا بدء على بنك.

قال: ذلك ابو زينب والآخر ابو مورع وقد أرادا داهية فليت شعري ماذا يريشان؟

فطلبهما فلم يقدر عليهما. وكان وجههما الى العدينة

فقنعا على عثمان ومعهما تفر معن يعرف معن يعرف عثمان معن قد عزل الوليد عن الاحمال

فقالوا له.

فقال: مَن يشهد؟ قالوا: ابو زينب وابو مورع. وكاع الآخران.

قال: كيف رأيتما؟ قالا: كنا من غاشيته فدخلنا عليه وهو يقىء الخمر

فقال: ما يقيء الخمر الا شاربها

مين اله فلما دخل على عثمان وآهما فقال متمثلا.

ما إن خشبت على أمر خلوتُ به فلم أخفك على امثالها حار

د فعلف له الوليد وأشيره شير

فقال: نقيتُم المحدودَ ويبوء شاحدُ الزور بالنار. فاصْبْر يا أخى.

فأمر سعيدً بن العاص فجلده. فأورث ذلك عداوة بين ولديهما حتى اليومه

وهكذا يحاول سيف بن عمر أن يظهر الوليد بن عقبة الفاسق بالإجداع، وبالنص القرآني، وابن أحتى أحداء رسول الله(ص)، بعظهر الوالي الطيب المسكين الذي يأكل قطفاً من حنبٍ لا غيرا بينما يحاول ۱۹لأشراره الإساءة إليه حتى أنهم يعيزونه خاتمه من على إصبحه دون أن يشعر بهم لأنه نائم! ثم شهدوا عليه زورا عند عثمان الذي اضطر – رغم اقتناعه بيراءة الوليد – الى نطسة الحد عليه.

وقد على العلامة ابن حيد البر في الاستيعاب على هذه القصة كما يلى موقد تروي، فيها ذكر الطبري، أنه تصنّب عليه قوم من أهل الكوفة بغياً وحسنة، وشهدوا عليه زورة أنه تنيّأ المنشر، وذكر القصة، وفيها أن عثمان قال كن بها أخر الصورة فإن الله باجرك وبيود القوم بإنشك.

وحلا البخير من تقل أحل الأشبار لا يصبح حند أحل البعديث، ولا له حند أحل العلم أصل؟

ومن المفيد التامل في الرواية التالية لملاحظة التلاعب الذي قام به سيف بن عمر :

فقد روى ابن شبة في تاريخ المدينة عن ابي الضحى:

الكان ابير زييب الأزيء وأبير مروم، يلتسسان حترة الوليد. فيعاما يومًا سرام بعضر الصلات فسألا عن صكران فوضعاء على سيريد، الأقصعا للمار فوجعاء بتأثيات فقط متأسمه، فسأل الاقال: قد وأبيا وجائيين وشكل (المار فاحتمالاك فوضعاك على سيرك). فقال: صفوحا، فوصفوحا، فقال: مفأن لا وتب باير وتب باير وتب وياير مروع حية الله بن جبير الاستري، وحقة بن زياد الكري، وفيرحا فأشهراهم فقالوا: المستعموا الى امير العوضين فأطعود، المستعموا الى امير العوضين فأطعود، المستعموا الى امير العوضين فأطعود، المستعموا الى امير العوضين

فقالوا له: انا جئناك لأمر نحن مخرجوه اليك من أعناقنا .

قال: وما هو؟

قالوا: رأينا الوليدَ سكرانَ من خمر قد شربها، وهذا خاتمه أخلناه وهو لا بعقل.

فأرسل الى علي رضي الله عنه يشاوره .فقال: أرى أن تشخصه فإن شهدوا عليه بمحضر منه حددته. فكتب اليه عثمان رضي الله حته تقارم. فشهلوا عليه -ابو زينب وابو مروع وجنلب الاسلي وسعد بن مالك الاشعري- ثم شهاد عليه الايمان . تقال عثمان رضي الله حنه لعلي: تم فاضريه.... »

وهذه الرواية كمنا لا يتغنى أكثر وجاهة من رواية سيف. فهي تختلف عنها في نقطة رئيسية: إثبات شرب الخمر. وطبعاً أنتزاع خاتم الوليد من يده وهو سكران أمرٌ ممكن، بعكس ما يدعيه سيف بأنهم انتزعوا خاتمه من يده وهو ناهم، ودون أن يغيق!

# ثانياً: تعيين سعيد بن العاص واليا على الكوفة(١)

إذن قام عثمان في عام 29 أو 30 للهجرة باستبدال الوليد بن عقبة في منصب والي الكوفة بسعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية

وسعيد بن العاص هذا كان قد نشأ في حجر عثمان، بالاضافة طبعاً الى كونه من أبناه عمومته.

ذكر ابن عبد البر في ترجمته في الاستيعاب وابن الاثير في أسد الغابة:

ه ولد مام الهجرة، وقبل: بل ولد سنة احدى. وقبل أبوه العاص بن سعيد بن العاص بيم بين كافراً، فقاء على بن أبي طالب وضي الله عنه . روي عن عمر بن الخطاب وضي الله عنه أنه قال: رأيه بيم بلر يبعث التزاب عنه كالأسد، قصعد إليه على بن أبي طالب وضي الله عنه قتله ....

وكان سميد بن الماص هذا أحد أشراف قريش، ممن جمع السخاء والفصاحة، وهو أحد الذين كتبوا المصحف لشمان رضى الله عنه

استعمله عثمان على الكوفة. وخزا بالناس طبرستان فافتتحها. ويقال انه افتح أيضا جُرجان في زمن عثمان سنة 29 أو سنة 30

<sup>(</sup>١) مسادر خلة البرست: الشلبقات الكري لاين مسد (ج.م درج ١٩٠٠ حرج ٥٠ و رخ مرد (١٥ عام ١٥٠)، فرسيات نهج البادخة الإن أيم السعيد (١٤ عـ ١٤٥٥)، ١٥ حرج ١٠٠٠ والمربع ١١٠٠ والمربع ١١٠٠ والمربع ١٠٠٠ والمربع مشق الإين مسادر (١٤ مـ ١٥٠٥)، المربع مشق الإين مسادر (١٤ مـ ١٥٠٥)، المربع مشق الإين مسادر (١٤ مـ ١٥٠٥)، والمربع المين (١٤ مـ ١٥٠٥)، كنز المسادر للنظي المهندي (١٤ مـ ١٥٠٥)، كنز المسادر المنظي المهندي (١٤ مـ ١٥٥٥)، ومدينة والمربع مدينة (١٤ مـ ١٥٥٥).

ومن الدوكد أن مقا التعين الجديد سبّب حية أمل شديدة في أوساط الكرونين. قدا يرونه أمامهم هو مجرد تغير في الاسمي لا في المضمود، فالراقي الجديد يشترك مع الرايد بن عقب في المصالم الرئيسية: فكلاهما من أقربة الخليقة من المثالة الأموية. وكلاهما أين أواحيد من المرس أهداء رسول الله(ص) من قالهم على بن أبي طالب يوم يدو. وكلاهما رمزٌ لقريش مسائلتها، والفارق منا أن الراقي الجديد أصغر سنا، فهو يبلغ من المسر 29

وبعد كل تلك المشاكل والفضائع التي سببها الوليد بن عقبة في الكوفة، كان من المتوقع أن يعين الخليفة والياً له خبرة واستقامة لإصلاح الضرر. ولكن عشان لم يفعل، وفضل تعيين قريبه الشاب في ذلك المنصب الحساس.

وقد روى ابن ابي الحديد في شرح نهج البلاغة وابن عبد البر في الاستيماب شعراً قاله أحدهم معبراً فيه عن رأي الناس في هذا التعيين الجديد:

قَرِرتُ من الوليد إلى سعيد كأهل الحجر إذ فزعوا فباروا يلينا من قريش كل عامٍ أميٌّ محدّث أو مستشار

لنا ناڙ تحرقنا فنخشي وليس لهم -ولا يخشون- ناڙ

روى ابن سعد في الطبقات الكبرى عن حمرو بن يحيى بن سعيد الأموي، وكرره عنه ابن حساكر في تاريخ دمشق :

افلما قدم الكوفة قليمها شاباً مُترفاً ليست له سابقة.`

فقال: لا أصمد المنبر حتى يُطهرا فأمر به فغسل.

ثم صعد العنبر فخطب أهل الكوفة وتكلم بكلام قصر بهم فيه ونتسبهم إلى الشقاق والشكلاف. فقال: إنشا هلا السواد بستانًا لأطيلعتِّومن قريش!

فشكوه الى عثمان فقال: كلما رأى أحدكم من أميره جفوة أرادنا أن نعزله ٩١

تشتهر وتنتشر وسوف يكون لها تأثير مهم على مستقبل الأحداث في الكوفة وعلى مصير الخليفة ذاته. وسيأتي الحديث عنها لاحقاً.

وفي رواية للواقدي في تاريخ الطيري «ان عثمان بعث سعيد بن العاص الى الكوفة أميراً عليها حين شهد على الوليد بن عقبة بشرب الخمر من شهد عليه، وأمره أن يبعث اليه الوليد بن عقبة .

فقدم سعيد بن العاص الكوفة فأرسل الى الوليد: أن أمير المؤمنين يأمرك أن ثلحة ربه.

فتضجع أياماً. فقال له: انطلق الى أخيك فإنه قد أمرني أن أبعثك اليه.

وما صعد منير الكوفة حتى أمر به أن يفسل! فناششه رجال من قريش كانوا قد شوجوا معه من بني أمية وقالوا: ان هلا قبيح ! والله لو أواد هلا غيرك لكان حقاً أن تنب حته! يلزمه حار هلا أبشا

فأبي إلاً أن يفعل، ففسله وأرسل الى الوليد أن يتحول من دار الامارة، فتحول منها ونزل دار عمارة بن عقبة »

... وذكر العسعودي في مروج الذهب •... فلما دخل سعيد الكوفة والياً أبى أن يصعد العنبر حتى يفسل، وأمر بغسله وقال: ان الوليدكان نجساً رجساًه

ان يصمد العنبر حتى يفسل، وامر بغسله وقال: أن الوليد كان نجسا رجسله وقد عبر ابن عبد البر في الاستيماب عن خيبة أمل الناس واحباطهم من تعيينات الخليفة، خاصة بعد أن شاهدوا سياسات سعيد :

« فكتبوا الى عثمان: لا حاجة لنا في سعينك ولا ولينك!

وكان في سميد تجبّر وغلظة، وشدة سلطان.

وكان الوليد أسخى منه وآنس وألينَ جانباً، فلما حزل الوليد وانصرف قال بعض شعرائهم:

> يا ويلنا قد ذهب الوليدُ وجامنا من بعده سعيدُ يتقص في الصاع ولا يزيدُه

### استطراد بشأن فروع بنى أمية

ومبادرة سعيد بن الماص الى دفسل المتبر» في الكوفة قبل ان يصعده، لتطهيره من درجس» الوليد بن عقبة، والتي تدل على احتفاره الشديد له، تعتبر مدخلاً مناسباً للتطرق الى بطون العائلة الأموية.

# فيمكن تقسيم بني امية الى أربعة بطون:

آل حرب: وهؤاده ابناه وسلالة حرب بن المية. ومنا هؤلاء أبرسفيان سخر بن حرب، وإنه معارلة وخيله بزيد بن معارلة. وهذا الأموال الأموي له سوده سياسي وماثل في مكة. فصرب بن أيد بن لما يقرد جموع فريش في معاركها. وكذلك ابناء بصغر الملكن بالمع دوب بيه فولي قيادة ترقي، على معار سبعة أعرام، في حروبها ضد التي (ص) بعد مصرع القيادات الكبيرة بيرم بدر وبالإضافة الى نزعته السياسية والقيادية بيعناز هذا الفرع الأمري بنشاء ونشاطه التجاري البارز. وهذا الفرع الأموي هو الاشهر والابرز، وأخباره ذائمة ومعروفة.

آل العاص: ومن أبرز هؤلاء صيد بن العاص بن أمية الطقب بأبي
الجمعة الذي كان عقيد الشادة في قريض بزيان مها طاهاء عن بروى أنه
كالت في معالم الشادة القداد من قريض بأنها المابا الموجود علياها المابا الموجود
الالبر في اسد الغابة 120 أبير الحيثة إذا استم يمكة لا يعتم أحدً بلون معامه
الإلبر في اسد الغابة 120 أبير الحيثة إذا استم يمكة لا يعتم أحدً بلون معامه
القائل أمد وكان يقال له: قر التاج وقد كان ابو أحيمة خطأ شديد العداد
لمعمد (مر) وهرئ في مكة رضم كرة طاحة في السن، فلما سمة أن ابه
عادة للد المسامر أوقع محمداً (مر)

افدعاه، وكلمه أنّ يدع ما هو حليه.

فقال خالد: لا أدع دين محمدٍ حتى أموت عليه ا

فضريه أبر أحيمته بقراعة في يده حتى كسرها على رأسه ثم أنثرٌ به إلى الحبس. وضيَّنُ عليه، وأجاعَه وأعطشه. حتى لقد مكث في حَرّ مكة ثلاثاً ما يلوق ماه...3()

(1) الطبقات الكبرى لابن سعد

و حتى بعد أن حرب ابته من وحاجر مع العسلمين إلى العيشة، بقي سعيا. بن العاص بن أمية خاضباً وحاقداً على محمد(ص) • حتى أنه مرض مرة: ٥ . . فقال: لكن وفعني الله من مرضي حذاء لا يُعيد إله ابن أبي تجشة ببطن

مكة ...

وقد قتل ابنة العاص بن سعيد كافراً في معرفة بدر على بد علي بن ابي والحب وينتهر من هذا الفرع الاموي مسهدين العاصو، وإلى الكوفة أيام مشعاف، ووالي المدينة أيام معارف بن الناقل في بدر، ومسحل نفس اسم جلدان المحبحة أنسمة الكامل صعيد بن العاص بن صعيد بن العاص بن أثبتة. ولذك يعصل تشترش لدى الكثير من الباحثين بسب شابه الاسم بين العدو السفيد.

وتجدو الاشارة الى ان ماذا الفرع الامري قد خرج مه جناحً آمن بالاسلام مبكراً، وقد تر ذكر خالد بن سهد وشكاته مع أيه بسبب ذلك. بل ان خالد بن مبعد، وقم كونه أمرياً بالنسب بيكن وصفه بأنه شيعي ا فبعد وفاة الني (ص) كان يقول: لا أبلع إلاّ علياً، وبقي لفترة طريلة تُممراً على وفقه ليمة إلى يكن.

وكان خالد يقول ليني هاشم اأنتم الظهرُ والبطن والشمارُ دون اللثاره والعصا دون اللحاء فإقا رضيتم رضينا وإقا سنطتم سخطنا ..... أما والله يا يني ماشي: إنكم الطوائل الشجر الطبيق الثمر..ه\*\*)

«ويقى خالد ثلاثة أشهر لم يبايع أبا بكر ١٠٠١

وقد حاول أبو بكر أن يستميله ويسترضيه. فبعد عودته من اليمن، التي كان التي (ص) قد بعث عليها، قرر الخليفة الجديد تسيت قائداً لأحد الجيوش المتجهة المتح الشام، ولكن عمر بن الخطاب تدخل لدى أبي بكر من اجل عزل، فقام أبر بكر بعراد وعين مكانه يزيد بن أبي صفيان وأعطاد لواعد.

والسبب كان شكّ عمر في ولاته للقيادة الجديدة لأنه كان ممن رفض

<sup>(1)</sup> شرح نهج البلاغة لاين أي الحديد (2) الطبقات الكبرى لاين سعد. وكذلك ورد في كنز الممال للمطي الهندي

بية أبي يكر و وكان هواد مع علية كما دوى بين سعد في الطبقات الكبري روم في طال المتاقبة لل المتاقبة الميلان المتاقبة المتاقبة

ورغم هذا الخلاف مع ابي بكر، إلاّ أن خالداً، ومعه اخواه عمرو وأبان، خرجوا مع الجيوش المتجهة الى الشام. وكان بلاؤهم حسناً فاستشهدوا جميعاً في معارك اجتادين، ومرج الصفر واليرموك.

والمخلاصة ان فرع آل العاص هو أكدم فروع بني أبية وأكثرها شبوعاً، والمتعلقة بالنائجة مشوعاً، بالنائجة مشوعاً، بالنائجة مشوعاً، بالنائجة مشوعاً، الأموي المام أثناء معله لحضان ومعاونة من يعده وألا أنه كان يقاهر لبنة بي يقد إلى الموافقة والمنتجة مكان يأبي انهاري سنوكاً بيئم من خشرة معا تعافه النفس السرعة، بنخلاف أقرباته الأمويين من المبطون ان يشتم بنخلاف أقرباته الأمويين من المبطون ان يشتم المنتجة على المنتجة وصفيان ويقيق في مكته ورفض أن يتاج المسير مع عاشقة الى المبدرة، ولم

آل أبي العاص: وهؤلاء سلالة ابي العاص بن أمية، وأبرزهم الخليفة

مشادة بن هفاد بن أبي العامي، وأبين معه مرحاة بن الحكم بن أبي العامي. ومقا العرب ومن بعده به عبد الملك ويقد تفاقه بني أبيد بن تنا كان حرب و لا آن لم يكن بارزاً ولا مرحوقاً بالسيادة والسائر فهو لا يبدأ ننا كان حرب و لا آن العامي من أمية ، بل أن في معارسات وسلوكيات الحكم بن أبي العامي، بعد الداخس الدعول في الأسلام، ما يشير الى نزمة للجنك والمتلامة مما تأياد الأفضر الذي

آل أي كميطة رولا مساقة في مبيطة بن أبي عمروين أمية رودان الما الفرع هو الاكتر عمولاً وماللة من بين بطون أمية إن دشائل عدو إن الاسلى ذكارات، في صحة تسبح هذا الفرية فيالاً أن أبا معروين أمية واسعة الاسلى ذكرات، كان في الحقيقة عبداً لابية اشتراه من صفورية من الشاب وتبناه وإستلحت فينا بعد رس أشهر شخصيات هذا الفرخ عقبة بن أبي معيط الذي أعلمه رسول الله (صر) يوم بدر، وإنه الوليد بن عقبة، والي عثمان على الكوفة، رقد تركزر.

وهذا البطورة الأموع قاتات تنافس فيدا بينها و وتصامده و تطاعر و رمن الاحتاة على ذلك، كما روى ابن أيي الحديد في شرح نهج البراخة، أن بينا أيي المامس الاحتوى، رأى في قيام مادانية براي مي السناحات وزياد بن أيه بنسبه محاولة لتقوية فرح آل حرب على حسابه احتى أن عبد الرحمن بن الحكيم بن أبي المامس قال لمعاوية الارامة بهد إلاً الزنيخ لاستكثرت بهم علينة .

وفي ختام مقا الاستطراد لا بد من الاشارة الى مجموعة أخرى من الشخصات البارة التي يمكن اعتبارها أمونة رخم هذه التسابها لا لية من الناحجة السلالية الحقومة المناحجة السلالية الحقومة في حدث المناحجة السلالية الحقومة المناحجة والمناحجة ومناكبة مخصيات لعيث الورارة على معهدة تنصير الى ربيعة، وحدث المناحجة والمناحجة المناحجة المناحجة والمناحجة المناحجة المناحجة ومن المناحجة المن

وكذلك محدد بن أبي حليفة بن عتبة، عدو عثمان في مصرا فهؤلاء جميماً هم من يتي عبد شعمس، وبتر أمية كالهم من يتي عبد شعمس أيضاً. وفي الاجمال هناك تداخل بين البجهتين، من ناحية القرابة اللصيقة، والمواقف والسلوك إيضاً، حتى يمكن اعتبارهم كلهم شيئاً واحداً.



# ثالثاً: تعيين حبد الله بن عامر والياً حلى البصرة(١)

قال ابن عبد البر في ترجمته في الاستيماب «هبد الله بن عامر بن كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مثاف بن قصيء القرشي العبشميء ابن خال حضان بن عفان رضى الله عنه. أم حضان أروى بنت كريز....

وُلِدُ على عهد رسول الله (صو)...

قال مسالح بن الوجيه وشليفة بن شياط: وفي سنة 29 حزل حنسائ أبا موسى الأشعري عن البصرة، وعنسات بن ابي العاص عن فاوس، وجعمة فلك كله لعبد الله بن حامر بن كريز. وقال مسالح: وهو ابن 24 سنة 0

(1) مصادر هذا البحث: اسد الغابة لإبن الأثير (ج3 ص 191)، الاستيماب لابن عبد البر (ص/193)، تاريخ عليقة بن خياط (ص/191)، تاريخ البطويي (ج2 ص/191)، تاريخ الطبري رج صر 231، الطبقات الكبرى الابن سنة رج ص/193، تاريخ مصادر (ج23 ص/20) و قول البلدان للبلاذين (ج2 ص/194). قال ابن الآثير في ترجعت في اسد الغابة فواستعمله منصان على البصرة ست 29 بعد ابي، موسى. وولاء أيضا بلاد فارس بعد متصان بن ابي العاصر. وكان حدد لما ولي البصرة أربعاً أو خمساً وعشرين سنة»

وسأن الأطبة الاسلامية لعبد الله بن مامز بها أن قد ولد في السنة الرابعة للهجرة، لا يمكن المعابث عن أي دور له شخصياً في القرة البوية لا سليا ولا يميانياً لان معره حين تولي النبي (مريا لم يكن يجماوز الساعة فضيراً أعداد النبي (مريا يقادت أيض في مكة دولا مو من اللهن أسلام ضمن أعداد النبي (مريا يقادت فيض في مكة دولا مو من اللهن أسلام واتبعوا السيار ملى ، لو كل يا ياكر عدات كان من الطائدة أن سلمة المناص. والمباد الأساء من توقيعة نامية زخم نسبة الرابع، والظاهر أنه اكتافى بدور مواجهة محداد(م).

وهكذا يكون عثمان قد تابع مسلسل تمييناته الأفرياته وأبناء عائلته في المناصب القيادية العليا في الدولة، وهو هنا يعين قريبه من يني عبد شمس وابن خاله والياً على البصرة عام 29 للهجرة بعد أن عزل واليها الصحابي القديم أبا مرسى الأشعري.

وهناك منحَةُ صلاحيات واسعة، رخم صِغر سنّه الذي لم يتجاوز الخمسة وعشرين، ثم ولاّه أيضاً بلادّ فَارَسَ بعد عزل عثمان ابن أبي العاص الثقفي.

ومثلما كان رد فعل سعد بن ابي وقاص حينما عُزل عن الكوفة وعُين مكانه الوليد الوليد بن عقبة، كان رد ابي موسى: الاستياء والاستنكار:

قال خليفة بن خياط في تاريخه عن أحداث عام 29 للهجرة هيها عزل عشان بن عفان أبا موسى الأشعري عن البصرة، وحشافً بن ابي العاص عن فارس، وجمع فلك أجمع لعبد الله بن عامر بن كريز.

فحدثني الوليد بن هشام قال: حدثني ابي عن جدي عن الحدن قال: قال ابو موسى: يقدم عليكم خلامً كريمُ الجندات والعمات، يجمع له الجندان. فقدم ابن عامر. وسمعت ابا اليقظان ذكر نحو ذلك وقال: قدم ابن عامر وهو ابن اربع أو خمس وعشرين سنة ٩

قال اليعقوبي في تاريخه اوعزل أبا موسى الأشعري وولَّى مكانه حبد الله

بن عامر بن كريز رُمو يُومتُد ابن خمس وعشرين سنة. فلماً بلغة أبا موسى ولاية عبد الله بن عامر قام خطيها قحمد الله والتن عليه وصلى على نيّه ثم قال: قد جاءكم هلكم كثير السمات والخالات والجنّفات في قريش، ينيض عليكم السال فضلًا

وفي دواية للطبري عن ابي بكر الهذلي أن ابا موسى قال لأهل البصرة لما استيل بابن عامر و*يأتيكم غلامً خراج ولاج، كريم الجدات والخالات* -------

قال الحسن: فقدم ابن عامر. فجمع له جند ابي موسى وجند عثمان بن ابي العاص الثقفر ا

وكلابه المتواصل وعادته في المفاع من مثعانة ومسياساته كاتاما كالتند، لم ينت سبف بين حصر أن يبعد تيرياً أقرار عام يهي موسى وتتيين إن عامر مكاف، فاقداد الطبوي، في وياجه سيف في ذكر قصة طولة ملتعملها ما امل المهانج والاكتاب المتوافقة كان المتابع المام المتعام المام المتابع المتعاملة المتوافقة المتابع المتعاملة المتابع المتعاملة منا أقار استهامه ومضعوا فالمتوافقة منا أقار المستهامة ومضعوا فالمتوافقة منا أقار المستهامة ومضعوا فالمتوافقة منا أقار المستهامة ومضعوا فالمتوافقة المستهامة والمتعاملة المتهامة ومضعوا فالمتوافقة المتهامة والمتعاملة المتهامة والمتعاملة المتهامة والمتعاملة المتهامة المتهامة المتعاملة المتهامة ال

#### فقال: مَن تحبون؟

فقال خيلان بن عرشة: في كل أسيؤ عرض من هلا العبد اللي قد أكمل أرضنا وأسميا أمر الجاهلية فينا. فلا نفك من أشعري كان يعظم ملك عن الأشعريين ويستصغر ملك البصرة. وإذا أترث علينا صغيراً كان فيه عوض مته أو مهتراً كان فيه عوض منه ومن بين فلك من جميع الناس خير منه.

فدحا عبدالله بن عامر وأثره على البصرة ٩

وهذا الوصف الوارد في رواية ميف هذه في نمت اي موسى «العبد الذي قد أكل أرسنا أرسا أمر البعاملة فياه مو قامي جنا بعضه ولا يوجد له نظر في المساحد (الأخرى) التي هي في إجمالها تشهر الل ان أبا موسى كان واليا تاجماً، وكلمة (العبد المستملة عنا في ية وستهجدة فابر موسى صريحٌ من عرب البين وليس من الموالي حتى يشتمه عدو، يقوله عنه هياه. وهنا لذور إيدة أخرى في الطوري عن على بن مجاهد ديما أمكن تيولها، وهي تذكر أن فيلان بن خرشة هذا قال الشنان قاما تشكم سيسش ادترموت أما متكم نظر تشهيرة في العشر قريش من عن كامل ملتا الشنخ الأشري

#### فانتبه لها الشيخ فلاها عبدالله بن عامره

عله البلاد؟

وهذه الرواية أخف وطأة من رواية سيف، فلا يستبد أن يكون فيلان هذا قد النوح على حشان السيدال ابي موسى بواحد من قومه تزائماً ونقائمًا للتطلية وتقرباً مد، فالارجع ان سيف بن عمر قد أخط هذه الرواية وحرفها واضاف ان فقرة الأربعين بغلاً والاوصاف المسينة بحق ابي موسى، كل ذلك من أجل لهجاد طرفشان في عزاد.

والظاهر أن غيلان بن خرشة هذا قد نال مكافأة من عبد الله بن عامر يعدما تولى، فقد ذكر البلانزي في فنوج البلدان أن من ضمن الأنهار التي كان ابن عامر يعفرها في البصرة واصداً عرف باسم أمه: نهر ام عبدالله دجاجة وترولاه خيلان برعرشة اللهسي.

ولستُ متأكدا من المقصود ب «تولاه» هنا، ولكن أظنها تعني امتلاك حقوقه والسيطرة عليه.

وصلى كل حال فإن حدان لم يز نفته مضطراً ألى شرح أسباب عزله الأمي موسى الأشعري والتخفى بان كتب له هز*لم أم إمراك عن حيو بولا عيانة* ... وأنه يلاموف فضلك والنك من المهاجرين الأولين ولكني أودث أن أصل قرابة جدالله بن عامر... كما ذكر ابن سعد في الطبقات الكبري وابن حساكر في تاريخ مدنق. رابعاً: تعيين عبد الله بن سعد بن ابي السرح واليا على مصر(١)

هو عبدالله بن سعد بن أبي السرح القرشي العامري. وهو أخو عثمان بن عفان من الرضاعة.

# خلفية ابن ابي السرح

من المضروري التذكير بأن هذا المستخمى كان من أحبث رجالات قريش منذ القلعية لينجلاف غيره من ساحة قريش الرئين وفضوا معود معدد(حر) وحارور هنا تقد تظاهر بالإيمان بشعوة معدد(حر) وهو مستخف في مكانة والأيما نقد تظاهر بالإيمان بشعوة معدد(حر) وهو مستخف في مكانة وتقرب عن إلى أن جعله من الملين يكيون الوحي الفراتي، وبعد ذلك ارتق وعاد إلى إخواته في قريش ليقول لهم إن استخدا(حر) كذاب وليس نيا: هما يدري بالجرف إلى الأحياف ما شنانه

وليس حناك اعتنات كم يُذكر بين أصعاب السير والعنيث والاعباد حول الإعباد وولي معباد إلى المسيدة المناوي باين معباد السيرة قدا لوي باين معباد السيرة قدا كان المسلم، وكان يكتب لرسول الله (حرام) الوسمي، فارتد شركرًا والمعالم ألى أما ألى المسلمة في توجع بعثم وكان يكتب الرساق في توجع بعد مؤكان يكتب الأسلمية التي الرساق المسلمة المنافقة على المعبد التي تشكّل مواسات على عزاز تابع عليا في المسلمة التي المواسدة على المعبد التي المسلم على عزاز عبيم فألوان أو عليم منكمة في ألى المسلمة المنافقة المنافقة على المعبد التي المنافقة على المعبد التي المسلمة المنافقة على المعبد التي المنافقة على المعبد التي المنافقة على المعبد التي المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة على المعبد التي ألى والمنافقة على المسلمة المنافقة المنافق

ان معادر خدا الحبت السيادي لقريق في معام وعرب منها المنافية الإنوالان إلاج (مع لا معادر المنافية المستخدة المنافية المستخدة المنافية المستخدمة المستخدمة المستخدمة المنافية ا

غال سائرل مثل ما أنزل الله) قد أنزلت فيه، وذلك حين دحاه رسول الله (ص) كيب له يُخب لم المراكز الله (ص) كيب له يُخب لما يتما المراكز الله (ص) لمن المراكز المرا

وبسب هذا الدور الدعائي الحقير الذي لعبه ابن أبي السرح، قرر الرسول(ص) إعدامه يوم نتح مكة: روى ابن عساكر ه*ال رسول الله(ص):* تمن وجد ابن *أبي السرح فليضرب عقه، وإن وجد متملقا بأستار الكمية*»

وقد كان المسلمون حريصين جداً على تنفيذ الأمر النبوي بقتاء، لولا أنَّ عثمان بن عفان خبَّاء ثم أثر به إلى النبي (ص) فبناةً ليشفعَ له، فالنَّع عليه كثير ا إلى أن أحرجه فتركه وأعرض عنه.

وقد ورد في سن المساقي وسن أبي دفوه و اللغة الخزارة عام كان يوم في حيث مك أن المراح أم وأمراتين وثال: انظرهم ران وجندو مجال عبد الله با النظر المؤسسة أمر وأمراتين وثال: انظرهم ران وجندو مجال عبد الله بن مطاب أمي الله بن بن إمام أمي الله بن بن إمام أمي الله بن بن إمام المسيحة عمارًا وكان المستمر الله بن بن إمام المسيحة عمارًا وكان المستمر الله جنال المجلس بن إمام أمي الله بن مطاب أمي الله بن مطاب أمام أمام أمام أمام أمرة فرك اللهم ...... وأمام اميد الله المراح المراح الله المراح المراح المراح المراح الله المراح الله المراح ا

قال: يا رسول الله بايع عبدُ الله!

قال: فرفعَ رأسَه فنظرَ إليه ثلاثاً، كلِّ ذلك يأبي.

الآية رقم 103 من سورة النحل.

#### فبايعه بعد ثلاث.

ثم أقبل على أصبحابه فقال: أما كان فيكم رجلً رشيدٌ يقوم إلى هذا حيث رآني تفضُّ يدي حزبيته فيقتله؟ فقالوا: وما يدرينا يا رسول الله ما في نفسك؟ هذا أومأت إلينا بدينك؟

قال: إنه لا ينبغي لنبيّ أن تكونَ له خالتة أعين ١٠١٩

وبالرغم من طريقة إسلامه هذه إلا أن ابن ابي السرح لم يعدم من يتعاطف معه على قاعدة اعفا الله حما سلف» ومن هولاء ابن حيد الير الذي قال عن في الاستيماب هم*شرّ إسلامه فلم يظهر منه شيء ينكر عليه بعد ذلك. وهو* أحد النجياء المقلاء الكرماء من قريش»

# عزل عمرو بن العاص

ورخم هذه الخلفية الحافلة لابن أبي السرح، لم يرَ الخليفة بأساً في تعيينه في منصب رفيع جداً وحساس.

فقي مصر عيّن عثمانٌ عبدالله بن سعد بن أبي السرح حاكماً بعد أن عزل عنها عمرو بن العاص عام 25 للهجرة <sup>(20)</sup>

والذي حدث أن عمرو بن العامي الداهم قالسياسي والثاند الشهود له ، قد تعرض إلى نحة شديدة في عهد عثمان بن هناك. فقد أسفر صرائح باطنيًّ، طريلٌ وشعب بين عمرو بن العامل ورجيل يمثاله في الخان عبد الله بن أبي السرح، على أرض مصر، وإنه المكاند والوشايات، عن اتتصار الأخير، الذي لا شكّ استغلّ علات الوطية بالخليفة ،وكرنه أعام بالرضاعة. فقام شمال بمزل عمرو بن العاص عن ولاية عصر وتعين ابن أبي السرح

<sup>(1)</sup> سنز الشاراي, وسنزطي وفره باب قط الأسير لا يعرض على الإسلام, وكذلك رويباين مساكر في تاريخ مدشق, واليوز الأول من الرواية رود في المستدرك على المسيمين للماكم التي البروري، ولهنا وردت الصد بالفاظ منطقة لترييني مسد في الطيفات الكبري و ابن الأمر في أسد الفاية وابن حجر المسقلاني في الأصابة. (2) أسد الفائمة إلى الأمرة

وكان جزل معروص والاية مصر قد تم على موسطين: الأولى كان يعه من مالية البلاد وتسليمها لاين في السرح. وطبعاً ان يستقيم أمر البلاد براسين متاقعين لا بد من إطافة أصدها. قال ان الاجر في الكامل فعن كلام عما سنة 27 هل علمه المسائمة كل معروب فالعلى من منزاح مصر واستمسيل عليه عبد الله بن مصد بن الي مسرح، وكان أما طشان من الرضاحة. شاغياً، فكتب عبد الله مؤتماً من كلية العرب.

فعزل عثمان عمراً واستقلمه، واستعمل بدله عبد الله على حرب مصر وخراجها(۱۰)

ولكن ابن عبد اللو في الاستماب يذكر سيباً مباشراً لمنزل ابن العاص في سنة 25 انتفضت الاسكندرية، فاقتحها عمرو بن العاص، وقتل المفاتلة وسبى الفرية. فامر عثمانُ بردّ السبي الذين شيوا من القرى، ولم يصح عندة تفضهم. وعزل عمرو بن العاص وولى عبد الله بن معد بن ابي السمع:

وأنا لا ألقل أن حدان قد مزل ابن العامس عن ولاية عمر بسب خطأ إداري مين كما ترجع بذلك مدا الروية الاخيرة لابن عبد البر وبان حبال والمغتري، بل المرجع أن حداد أواد حاصل أمصر بدين أن متضماً بالرلاء والطاعة، فكان ابن أبي السرح هو الحل، فابن أبي السرح بدين بحياته كلها لمصان الذي أنقذا من حكم الأحدام الذي كان التي (حر) قد أصدره عليه، والملاحد المتضد، حدادان ترتبع مثالة:

. أو لعل ما صنعه عمرو بن العاص في سبي الاسكندرية كان ذريعة التخليما مثمان لتبرير قراره الذي كان مضمراً في نفسه.

وأما سيف بن عمر فإن روايته لتعيين ابن ابي السرح تصل درجة من السخف تجعلها لا تستحق البحث الجدي. وفيما يلي ملخصها كما روى

<sup>(1)</sup> ومدة الرواية متولة بالتأكيد من تارخ الطبري الذي وردت فيه بصيفة فقال ابن صعرو حدثتي اسامة من زيد من بزيد بن أبي حبيب» (2) ومثل مدة الرواية وردت في كتاب التقاف لابن حبان و كذلك وردت في تاريخ البختري

بين مساكر في تاريخ دمشق: وحسب قول سيف فإن السالة كلها سيها لذك الشخص الهيودي التلكي مبد الله برساباً غاين سبا قد ترب خطة بحيناه في مصر و تاصف حولان بن حمران واللالقي وكتات بدن، خطة بحيناه لزموعة الأرضاع فيها. نقرر لهم أن يطعنوا في الراس ممرر بن العاص مركزو المشكري عنه وأن يطاليوا بحين مهد الله بن في السرح مكاناه وألهم غلوا ظلك الحقاق إلى أن بديموا في مساحم لدى حدانا بن عناه طل عطوتين: قارلاً عين حداثاً بن أبي السرح على المخارج استينى معراً على المساحدة بن بن أبي السرح داين انعاص وأفر وهما بيضها البعض إلى أن أن بهي السرع المن المخارج ابرائي المساح ابن انعاض وأفر وهما بيضها البعض إلى أن انجم الإساح المؤلفة بناء على إصرارهم بتيض عبد الله بان أبي السرح الإساطة على مصراً

ودن التصريع باسم عبد الله بن سبا بل استباهة الراهران وذكرها بدون سند ودن التصريع باسم عبد الله بن سبا بل استباهة الداخران بمنا العالم من المصمرين من المصمرين من المصمرين من المصموين من المصموين أن يختلموا كانوا محصورين من معرون الماصل من مقهورين معه لاستطيفون أن يختلموا كانوا محصورين من معرون الماصل مقهورين معه لاستطيفون أن يختلموا مطيعهم من موالين منه قدم قبل المنافق المحارة على المساوية في المحرب وزائم على أمال المحرب والمحارة على الله بن معدن بأنهي مسرع تم مصرا فيما بنهما بالنبية فوقع بنهما حرف كان بنهما كلام تمين فارسل مصراً تم المحارفة المحارفة الموارضة والمحارفة المحارفة المحارفة

## خامساً: توسيع ولاية معاوية بن ابي سفيان<sup>(1)</sup>

في الشام وسّمَ عثمان صلاحيات معاوية، وهو واحدٌ من بني عمومته من بني أمية، وزاد في ولايته وجعلها تشمل كل بلاد الشام، دمشق وحمص

<sup>(1)</sup> مسادر مذا البحث: البداية دراتهاية لابن كثير (ج7 ص10)، تاريخ الطبري (جد ص100)، كتاب الثقات الكرب حيان رحية ص100، تاريخ البطوي (ج2 ص 101)، الطبقات الكربي لابن صند (ج7 ص100)، و رجه ص270، نفرع البدائن للبلانري (جع)، سر أصلاح البياد الملحي (جو ص21)،

والأردن وفلسطين وأضاف لها الجزيرة، بعد أن كانت تقتصر على دمشق، أو بعض الشام بتعبير آخر، أيام عمر.

قال ابن كثير في البداية والنهاية ان يزيد بن ابي سفيان هو أول من تولى أمرة دهشق من المسلمين وذلك في زمن عمر بعد أن كان أبو يكر قد وهده بلدك حن أرسله قائداً لأحد البيروش الأربعة التي بعنها لفتح الشام، ولكه توفي في طاهون عمواس الفائل فراما عامت كان قد استخلف أنناء معاوية على دهشق فأمضي معربين النعقاب فذلك،

وذكر الطبري في تاريخه اسماء عمال عمر بن الخطاب على الولايات عند وفاته في أواخر سنة23 للهجرة. وكان منهم ف*وعلى حمص عمير بن* سعد<sup>113</sup>، وعلى دمشق معاوية بن *ابي سفيا*نه

و كذلك روى ابن حبان في كتاب الثقات عن عمال عمر لدى وفاته **د**وع*لى* حم*ص أهمالها عمير بن سعد الضمري، وعلى دمشق معاوية بن ابي سفيان*،

وقال اليعقوبي في تاريخه عن عمال عمر لدى فاته اوعمير بن سعد. الانصاري على حمص، ومعاوية بن ابي سفيان على بعض الشام؛

وقال ابن سعد في الطبقات الكبرى عن معاوية هرلاء عمر بن الخطاب معشق عمل أخيه يزياء بن ابي سفيان حين مات يزياد. علم يزل والياً لعمر حتى قتل عمر وشي الله تعالى عند. ثم ولاء عشان بن عفان ذلك العمل وجمع له الشاع كليامه

وروايات البلافوي في كتابه فتوح البلدان تفيد بأن عمير بن سعد كان قد تولى حمصَ والعبزيرة لعمر بن الخطاب، وذلك بعد أن توفي واليها السابق

<sup>(1)</sup> وقد ذكر لين صعف في طلباته ان سير ين سعة دو مسائم أاصداري، كان أبو قد شهد بدأة واستطيعة في موقع القانسية. وقد كل يست منطبة تلاطق مرس هل الربية و على العدائل المنظم كان بقول ديوالم يعرف المسائم من مورس أراسته الترويس كان المنظم الاستار من المنظم المنظمة المنظمة

عياض بن غنم الذي كان له دور بارز في فتح منطقة الجزيرة. فقام عثمان بضم كل ذلك الى عمل معاوية.

والظاهر أن ولاية الشاء قد استقرت أيام معربن الخطاب على الليمية: جزيرًا ومركزه دعلق براكد عدايية وشيطة الان وفلسطين وجزء من لبنان وشسائي مركزه حصص برناسة عمير بن سعد الانصاري وهششل قسيسل والرقة وكل منطقة الجزيرة، دوى اللعبي في سير أهلام النبلاء عن الزهري تركز عشان مديرًا بن سعد وبعيم الشاتم لعمادية وعنه أيضا الهر يقرد معادية الشاعة حير استخفاف عشانه

مع العلم أن طلائع جيوش الفتح العربي التي أرسلها الخليفة أبو بكر الى الشام كانت مقسمة الى أربعة جيوش ولها أربعة انجاهات: جند دمشق، جند الاردن، جند فلسطين وجند حمص، وكان لها أربع قادة. ولكن يعد نجاح الفتح استقرت الولاية على ما ذكر ناه.

وشة ملاحظة هنا: وهي إن معارية كان هو الوحيد الذي إستبقاه الخليفة ختمان من ولاة عمر بن الخطاب. وهو قام يتغيير عمال كل الولايات الاخرى ونزع عنها ولاة عمر ، والمفارقة هنا أن عماسات كان يحتج على الذين يلومون بسبب وضعية معارية المالية جدا في الدول بقوله أن عمر قد ولا ما وللسائل أن يسأل: إن عمر قد ولى أبا موسى الاشعري وعمرو بن العاص وغيرهم، فلماذا استبلائم حثمان اذذا أن استيقاء معارية الاموي- فقط من بين معالى عمر كان يدعم نظرية كارعي الخليفة الذين قالوا أنه أزاد أن تسيطر عائلته على كل يدعم عالى عمر مفاص طلى كان يدعم نظرية كارد أن تسيطر عائلته على كل مفاص ورقة الاسلام.

وبالاضافة الرئيس حدود لاية مادية، فتر حدال الساب التمال الساب التمال المراب التمال المدون معمد عاكان أيام هير بعدال كان متر يمكن قيضه على كاركيزية ومميزية متوون التمالية المتوون التمالية التمالية المتوانية المتوانية المتالية التمالية ال

تخطص معاوية، أغيرة، من شبع عمر الشهيدن، وأصبح حراً طلبقاً في ولايت الضيف والفنية، فعداعن السلغ السنوي الذي يرسله معاوية من خراج الشام الى مركز الخلافة في المدلية، صار معارية مستقلاً بالقمل فيما يختص يشوون الميرض والإدارة، والتجمعات العربية التي استوطنت الشام، والعلاقة مم أهل البلاد القماد ومع مرقة الرومان في الشمال.

واستغل معارية قراب من عشان وصلات العائلة بما في ترسيخ هيئته وسيطرت عمل مقالية الأمور في الشام، تكان يقول لرحية إن كل ما يأمر به ويقرر، إنساء هو أمر الطافية وسيطرت و لم تكان عالم الما يقار تواصل بين الطافية في الصدية وبين الرحية في الشام، إلا من خلال معارية. ويمورو: الما الما الما يتمان المسامية ويمان الما يتمان من المسامية والمسامية والمسامية والمسامية والمسامية والمسامية الما والتابية عنها الما يعارض عالم المسامية ويماناك معارسة القرار إليابية عنها الم

وصوف بأتي لاحقاً الحديث عن الدور الذي صار معاوية يلعبه في أواعر عهد عثمان، وكيف تحول الي الرجل القوي في الأميراطورية الإسلامية يلجأ له الخليفة عثمان عندما يريد أن يؤدب أحداً عارضه أو يقمع خطراً هدد.

## سادساً: والى اليمن يعلى بن أمية (1)

وفي البمن كان رجل عثمان وواليه المخلص هو يعلي بن أمية (وهو أحياناً يسبُّ الى أمه منية، فيقال له: يعلي بن منية). وعلى الرغم من أنه لم يكن من أقرباء عثمان، بل كان من قبيلة تعيم، إلاّ أنه كان من حلقاء قريش في مكة. وكان كنيره من ولاة عثمان من الطلقاء ومسلمة الفتح.

دوى اين حيد البر في الاستيعاب من العدائتي المستعدل أبو بكر الصليق عملي من أمة على بلاد حقوات في الرقة ثم حصل لعدد على بعض البيوية فعمل القصد حصل المباذ ذلك عمرًد فأمره أن بيستي عمل رسيليه الى العلبية 1 فعشى شعسة أياب أن حت ألى مصلاة، وبلغة موت حصر قركب! فقام العلبة على مضلال وضر الله عنه فاستعدا على صنعاء.

<sup>(1)</sup> مصادر هذا البحث: الاستيماب لابن عبد البر (س755)، اسد الغابة لابن الألبر (ج5 ص128)، حياة الصحابة للكائدهاري (ج1 مر656)، تاريخ المدينة المنزرة لابن شية النميري (ج3 ص2108)، شرح نهج البلاقة –لابن أبي الحديد (ج10، ص219–244)

ثم قلم وافداً على مشمان، فهرّ حليّ حلى باب مشمان، فرأى بفلت جوفاء منظيمة فقال: لعن هذه البغلة؟ فقالوا: هي ليعلي. قال: ليعلي، والله ا وكان منظيم الشأن منذ مشمان، وله يقول الشاعر :

إذا ما دحا يعلي وزيد بن ثابت - لأمرٍ يتوب الناسَ أو لـخطوبٍ • وقال حنه ابن الاثير في اسد الغابة:

السلم يوم الفتح. وشهد حنيناً والطائف وتبوك. . .

وهو حليف بني نوفل بن عبد مناف. واستعمله عمر بن الخطاب على بعض اليمن، واستعمله عثمان على صنعاء.

وقدم على متشان، فمرّ علي بن ابي طالب على باب متشان فرأى بقلة جوفاء عظيمة، فقال: لمن ملد البقلة ؟ قالوا: ليعلي. قال: ليعلي والله! وكان ذا منزلة مظيمة مند متشان»

وقول علي اليعلي والله؛ هو من قبيل الاستهجان والاستنكار لمنزلة ذلك الطليق الرفيعة عند الخليفة.

ورهم تصريح ابن الآثير أنه شهد فروات حين والطائف طالب مدولة مع الني (حرب) بعد قتح مكاه إلا أن مثال ما يقير الى أنه كان يقبل ذكل مدارات وإنه كان يتجين القرص والأطفار التنظيف ما أمكه ذلك من طلق ما فكرة الما كالكائف في عيدا الصحابة عن البيهتي هاد يعلي بن سية رضي الله عنه قال: أنذ درسول الله (حرب) بالمنزو وأقا شيخ كد ليس في عناميه فالعسك الميزة أو الجربة على المجارة على الالتسك

فكيف يكون يعلي شيخاً كبيراً بينما كان له دور ملحوظ في حرب الجملً بعد حوالي 25 عاماً ؟ وكيف يكون بلا محادم وهو يقول انه استأجر رجلاً ليذهب مكانه للغزو مع الني(ص)؟

وسوف يأتي الحديث عن دوره في التحفيرات لحرب الجمل لاحقاً. وهناك رواية تقول بأن يعلي بن سيه كان هو بالذات سيبا في محاولة اختيال تعرض لها عثمان بن عفان في السابق نتيجة لظلمه للناس. فقد جاه في تاريخ المدينة المعرود لابن شبة التميري أن رجلا أراد قبل عثمان بالخنجر فكمن له ولكنه فشل في محاولته وقيض عليه، ولما سأله عثمان من السبب الذي دفعه لذلك أجابه *وظلمتي عاملك باليمن*، فأبر به عثمان فيقي في الحبس حتى مات.

ورغم أنى لم أجد هذا الخبر في مصدر آخر، إلاَّ أن علاقة يعلي الوطية الوطية بالخليفة هي أمر مؤكده وكذلك افتداؤه من جيسيه الرفيع في زمان ودارة الشار مدايزية مي أمر يوانية في رسالة منه أن يعلي بعد خلل طفائد أن من المناخذ التي حيث على جنان تسين يعلي غلى البدية لقرة طريقة وليما يلي نصر الرسالة كما ذكر ما إن إلى العديد في شرح عبد الملافة:

هوکتب إلى يعلى بن امية - طلك الله بكلات، وأبيلك بيزخية. كتبت إليك صبيعة وده على كتاب موامان بغير قول امير العاصين، وتراه اللله نفيضه في. وإن امير الدوسين طاب به اللهم حتى تقصت أون اللك انتوام لم يكونوا عنده موضعا وظهرت الرحت في أحضائه، فلما رأى ذلك أقوام لم يكونوا عنده موضعا بالامارة والأمالة وتقايد الاراق، وتيوا به وأليوا عليه شكال احظيم نا تقول علمه وحامية بية ولايك اليسن وطول منتك طبيقا. لم ترامى بهم الامر سالا

واعلم يا بن أمية أن القوم قاصدوك بادئ بله لاستنطاف ما حوته بداك من السال، فاعلم ذلك واعمل على حسبه ... ٩

و كان جواب يعلي هو كتب إليه يعلى بن أمية : إذا وأتسم با بن أمية كالعجر لا يبنى بغير مدو وكالسيف لا يقطع إلا خياماي. وصل كابناك بغير الغوم و حالهم نقل كافرا أو يجود في والطيحة ويرد بها السوت ليشمون فابعه نشر المعاب وتر عثمان أو يقال: لم يبنى فيه ومق الإي أوى العيش بعد قتل عثمان مراء إن أطبع التوم الخار بمثل بين فيه ومق الإي أوى العيش بعد قتل عثمان مراء إن أطبع مغموا إليات قتلة حشاف ، وإن أبر قائك أفقتنا الماس على تالهم، وإن لنا لولهم لعمو كان تناسر أعيان أمون أنه إذا تلك أفقتنا الماس على تناطيع، وإن لنا لولهم لمن تناطيع، وإن لنا لولهم لمدي تناسر فيها نعر القعال المتقالة ومن تلقل عشول لمومونا ...»

## كلمة بشأن أهلية وكفاءة ولاة عثمان(١٠)

لا بد من الاشارة الى خطأ يقع فيه الكثيرون، ممن تدهشهم وتير المستكارهم قراوات الطبقة حدان بحين أثرائه اللمشيق اللهي معضم فبارةً بلا خيروقي تلك المناصب المهدة، والمغطأ يشتل في الفقو الاستعاد بان مؤلاء الولاة كانوا مبحرومة من الثانهين ومديس التكفاه الذين انصرفوا الى اللهو والعدمة. ومنها يكون في بعض سلوكيات ومعارسات مؤلاء الولاء وخاصة الوليدين مقبة ناهيك عن تتمدمهم من العائلة الأموية الذية والارستراطية، عايدم إلى ذلك الاستعار.

ولكن ذلك الاستئتاج ليس صحيحاً...

والبير، والطيلسان،

نؤاة تجارزنا النظر ألى الأحرو من الزاون الدينة الشرعة المصفحة أو الأحازية والروحية سنجدان مصال حتمان دولاء كانوا في السفيقة أصحابة قدارات قيادة مديرة بل أكثر من ظلف العم يستحون القائمة والتيميظ على مناجع مني فإذاة الجيوشي والقوائمة وإلى المعاقبات والعي بطر المعاقبات وأقريم هم مواجهة أثر من الأحداد والانتصاد عليهم في الميدان، وعلى جرائهم وذكائهم و مقيد بن الي سمحة كان رغواً أو خفاصاً من الداء مهام متحبه الأساسية. فهو كان يقوم بيدوريات في تنظيم القوات وديائمة المتوجات. وهو فقاد الجيش مات قواته ألمها، كما ذكر الطبري في تاريخة للبراء وعاد من مهم ظاهراً في مرات قواته ألمها، كما ذكر الطبري في تاريخة للرائب كان له سهم ظاهراً في لما تعالى عائز المؤاثر إلى الميلان في تعزيد للرائب كان له سهم ظاهراً في لما تولى خوات الأحاجم بديل المورية والمؤاتفة والمؤاتفة المؤاث المؤاتفة المؤاتفة والمؤاتفة وعادة ومؤاتفة والمؤاتفة والمؤاتفة والمؤاتفة والمؤاتفة والمؤاتفة والمؤاتفة والمؤاتفة المؤاتفة والمؤاتفة المؤاتفة المؤاتفة والمؤاتفة المؤاتة والمؤاتفة والمؤا

<sup>(1)</sup> مسادر مقا البحث: تاريخ الطيري (ج5 ص290)، فرح البلندن الميلادي (ج5) مرو99)، الاستيناب لاين ميذ الير وسيكا أسد الفائد الاين الآثير (ج5 مر190)، (ج5 من (191 مر191)، تاريخ منسل لاين مساكر (ج5 مروات-190، الميلية والميانية لا الميكة كثير (ج7 مروات)، شرح نهج البراحقة لاين أبي المعليد (ج6ا مروات)، والتزاع والتفاصم

وبشأن سعيد بن العاص، ذكر ابن عبد البر في الاستيعاب وابن الاثير في أسد الغانة :

استعماء حصان على الكوفة. وفرا بالناس طيرستان فاقتصها. ويقال انه انتصا إنسا غرجان في زير عضان سنة 29 أوسته 90 وروى البلانوي في فتوح البلدان ان سعيد بن العاص أيضا اخ*زا الديامة ومفتر تزوين،* فكانت لنتر العلم الكوفة وفيها بنائهم.

وأما حدالله بن عامر فقد قال حته ابن الآثير في أسد الغابة الانتسع خراسان كلها، وأطراف فارس وسجستان وكرمان وزابلستان، وهي أحدال خزنة. أرسل الجيوش فقتح حقد الفتوح كلها. وفي ولايته قتل كسرى يزدجون فأحرم ابن عامر من نيسابور بعمرة وحجة شكر الله عز وجل على ما فتع عليه ه

وكذلك فإن عبد الله بر سعد بن أبي السرح، كانت له صولات وجولات في الغزو والقتال. وقد روى ابن عساكر في تاريخ دمشق تفاصيل حملاته التي نوجزها كما يلي :

فهو قاد الجيش الذي توغّل في إفريقية سنة 27 للهجرة حتى وصل القيروان وعاد ظافراً.

ثم إنه غزا النوبة والسودان والحبشة سنة 31 للهجرة

كما انه كان قائد غزوة ذات الصواري البحرية العظيمة التي ألحق فيها المسلمون هزيمة مدوّية بالرومان وأسطولهم البحري سنة 34 للهجرة.

وقال عنه ابن الأثير في اسد الغابة •... وكان على ميمنة عمرو بن العاص لما افتت مصر وفي حروبه هناك كلها

.... ثم ولاه متشمان بعد ذلك مصد سنة 25 ففتح الله على يديه افريقية ، وكان فتحاً عظيماً بلغ سهم الفارس ثلاثة آلاف متقال ذهباً وسهم الرجل ألف شقال

... وغزا عبد الله بن سعد بعد افريقية الاساود من أرض النوية سنة احدى وثلاثين وهو الذي هادنهم الهذنة الباقية الى اليوم

وغزا غزوة الصواري في البحر الى الروم ٩

واما *مماوية برايي سفيان* فقد كان مشاركاً في حركة الفترحات في الشام منذ بداياتها، وخبرته في هذا المجال طويلة. ومؤهلاته وقدرانه الفذة في القيادة والادارة والتخطيط مشهورة ومعروفة.

تابغ لاتأ عشان هؤلاء كانت لهم مهمة أساسية أرسلهم عثمان لتتفيدها وهي تابعة حرى القوم حالي كانت أيام عمر بن المنطاب. ويبدؤ أن هذا كان معياز النجاح والنائز أبين على المنطقة، وهم كانوا يدوكون ذلك فصرفوا جهدهم في انتجاء العملات العسكرية التي كانوا يباشرونها بالنسهم حيثاً ومن طويق قاذة يغتازونهم أحياناً أشوى.

وصلى الصعيد الشخصي، ويعبداً من مقايس التقرق والورع والأبدان، كان هو لا أهل كفاية (نقالة قالوليدين شقة كان شاعراً وصاحب بلاخة وقري الشكيمة. وسعية بن العاص كان كذلك فصيحة إلى الحد الذي جمل عثمان يضعه الل لجنة نمخ المصحف وإبن عام كان كريماً وقري الشخصية. وكان ابن أبي السرح تكويًا وتتعلماً وقرياً.

والعائلة الأموية باجمالها كانت متعلمة وغنية وذات نفوذ قديم. فلا عجب أن يكون أبناؤها مؤهلين للمناصب القيادية.

وسوف تثبت مجريات الأحداث كيف كان هؤلاء فعّالين ومؤثرين في الصراع الكبير الذي خاضوه ضد الامام على بقيادة معاوية.

لقد تمان بنر آمية مطاركم استمداد وبطعته الإعبار الفرصة الموسال المدينة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة مثان ترجمت الإبراء أمامهم واشرحت الموسال المنطقة المنط

والتظيمية والمسكرية نوام إيناه شبكة واسعة من فهادات الصل الثاني المستربة وفي كل بلاد المستربة نصيبة وفي كل بلاد المستربة أوجة لأمرون طبقة تتين لهم بالولاء ولا ترض متبلها إلا معها لما المسلمين أوجة ألا أمرون طبقة تتين لهم بالولاء ولا ترض وراسا فيا سواحه وسواء التقل المطابقة من منطقات وطبوحات المقابات الأمرية أم لم ينتي فإن قدرة هولاء مؤكدة على ترويض عشبان، إن هم باين بين الصفية والسامة في الاسياق رواء متبقيق الأسلام الأمرية. وذلك المنتج الأمرية منذ تشكن الاتجاء الأمرية من شأل الخليفة والاستحواذ على المقار يشكن كامل.

ولذلك كله لم يتورع مروان بن الحكم، في أواخر أيام عثمان من قولها علانية: إنه المُلك الأمويّ الصريّح!

فقد قال مروان أمام حشود المتمردين من أهل الكوفة والبصرة ومصر:

وجتم تريدون أن تتزعوا مُلكتا من أيدينا. أخرجوا عنا. أما والله لئن ومتمونا ليمرّنُ عليكم أمر يسؤكم. ولا تحمدوا عبّه. ارجعوا إلى منازلكم: فوالله ما نحن مغلوبين على ما بأيدينه<sup>69</sup>.

فبنظر مروان فإن دولة بني أمية قد قامت بالفعل، وهو ونظراؤه لن يفرطوا

.... وبعد ذلك، أنا لا أستبعد أن تكون رواية ابن أبي الحديد والمقريزي

فقال أبو سفيان في أيام عثمان، وقد مرّ يقير حمزة، وضرّته برجله وقال: يا أبا عمارة: إن الأمر الذي اجتلدنا عليه بالسيف أمسى في يد غلماتنا اليوم ينفع نَ بعانًا

فقولٌ كهذا ليس غريباً على شخصية أبي سفيان.

صححة:

<sup>(1)</sup> البداية والنهاية لابن كثير

 <sup>(2)</sup> شرح نهج البلاخة لأبن أي الحفيد (ج16 ص136). وفي رواية المقريزي ، ( ص76) من
 النزاع والتخاصيه إضافة على لسان أبي سفيان هوكنا أحق به من تيم وعلي.



معارضة عثمان في اوساط الصحابة

## الفصل الأول: علاقة على بعثمان(١)

#### مقدمة

كانت ملاقة الامام على في معظم الأوقات تُعرِّرة مع الخليفة عشان. وكل الروايات تشير الى خضب على الشديد معا كان يعتبره فسادا في سياسة عشان وحكمه. وكان على يعتر على مجابهة عشان مباشرة. وكان عشان لا يستسيع ذلك ولا يطيف إلاّ على مضض.

وقد سلط ابن شهة الكثير من الشوء على العلاقات المتزرة بين علي والمثلية خشان، وكيف أن حشان كان يقول بأن الطاعين عليه ويتطون علياً همساء ويعتبرونه وكهفأه فهم، وكيف أن الأوساط المسيطة بعثمان كانت ذات موقف شديد العداء لعلي، فيصفونه يدالي تراب 60 ويهمونه بأنه وأس الطعر، على الطفائة

وروى ابن قتيبة في الامامة والسياسة أن عثمان قال لعلى مرة وهو

الا تراف للبلادري (ج) ص79+ ص99) (2) و البر تراب هو اللقب الذي سيتنداد معاوية بن أبي سفيان وجماعته لوصف علي بن أبي طالب وشتمه .

<sup>()</sup> امتدار مثال البحث التي المؤخذ المن معدد لراح مردان مثر عبد البطائية من البلاغة الإساسة لم المؤخذ المؤخذ الم الإن أي المنابية الآن أخذ إلى هم (1940-1948) الأمامة (البليامة آن الدي الم إليا إلى المنافذ المنافذ المؤخذ الم مراكة المنافذ الأدبي الإمامة المنافذ ال

يعود، لعرض التم به حوالله با ابا العسن ما أدري ? أشتهي موتك أم أحد سع حائلك؟ فوالله انن حد لا أحب أن أيني بعدك لغيراته لأني لا أحد من تحققاً بين المين المين لا أصافح الحافية ببعدال مسلما وصفعاً، ويعدك كيفا رماسياً، لا يعتني منه الأكان استان، ومكافلك مديناً المينا نشك كالابن العالى من أبيد: إن مات فجعد، وإن عالى حقدا فإما سائم فسالمه وأما حرب نصارت. فلا تجملني بين السعاء والأرفر، فإقلك وإلله إن قاشي لا تبدر من عالماً، وإن تتلتك لا أجد منك خلقاً، وإن يلي أمر هذه الأمة

وهذا النص يظهر حيرة عثمان الحقيقية تجاه على. فهو لا يدري ماذا يفعل تجاهه، فاكتفى بتحذيره من الفتية.

### أسباب الخلاف

أولاً: معارضة على لتسليم قيادة دولة الاسلام لبني أمية

فالظاهر أن السبب الرئيسي وراء غضب على الشديد كان التعيينات التي قام بها عثمان لأقاريه في قيادة الدولة، وسياساتهم التي طبقوها.

وفي نهج البلاطة لتَّمَرُ على ببلاغت الفريدة موقف من عشان ورحطه من بني أحد نظال من مثمان في سخطيته الشششية المشهودة ... الرأن أثم تمالت القرم نافيجاً محضيت بين تبليو رفستظير. وقام معه ينو أبيه يتبخيهون ماكما الله تَصْمَعَة الإيل تبته الربيع . الل أن التنكث عليه فلكًا ، وأجهز عليه حسكًا ، وكبّت ر

ومن المفيد التأمل بالنص التالي الذي أورده الطبري في تاريخه من رواية للواقدي. وفيه تظهر حيرة علي وإحباطه الشديد من عثمان وسياسته التي ؛ لا يرى لها سبباً مقنماً. وكان موضوع ولاة عثمان، وبالأنحس معاوية وابن

<sup>(1)</sup> تالمياً حضيه: والما لهما، والحضر: ما بين الإبط والكشيء: يقال للمنكيّن) جاه نالهما حضيه، ويقال عله لمن اعتلا بعث طعاماً، والثين الروث، والمنطقة، موضع العلق، والخضية الأكرائيسي الأصراص أو مل القيم بالماكور، انتكث قلد: انتظم والبلغة: البلغ والأمر والاسراف في الشيع، ويجت من كيا العرفة إن منط أرجيه،

عامر، من الأمور التي يلح عليّ بن أبي طالب على عثمان بشأنها ويطالبه بعزل هؤلاء. وفيما يلى الحوارّ :

قال على لحشان همالله ما أدري ما أقول لكا، وما أعرف شيئاً تسهياه. ولا أدلك عمل أمر لا تعرف إلى العلم ما طعيم اسبالنا الى حيف تضيرك منه ولا خطرق بلهم يشابكان و المستعمل بأمر وزلك. وقد رابك و بسعت ومسحبت رسول للا (ص) وللك صهود. وما ابن أبي تعاقباً والراب بعمل المحتل تعلق بولا ابن العظاب بأول بشهره من العنيز عالى، وإلذك أقرب الى رسول الله (ص) رسيناً، وقد نلت من صهر رسول الله (ص) ما لم ينالا، ولا سبتاك الرار على

فالله الله في نفسك، فإنك والله ما تبصر من حمى ولا تعلم من جهل. وإن الطريق لواضح بين، وإن أعلام الدين لقائمة .

تعلم یا مصمان آن اختصل حیاد الله شعد الله ایرام عادل بعین وصلی فاقام سنت صعوف وان البین الاست شرکت الا ایری وان السین فاقلته آنها آخلای وان البین فاقلت قبا اخلاء ، وان شر اللس عند الله ایران جائز حشل وصل یه فاصات سنة معلونه واسیا یعدت شروید. وانی مسعمت درسال الله (ص) یتواند یوان بیرم القیانه یالاما البجائز ولیس معه نصیر ولا حافز خانقی فی جینم فیدور فی جینم کسا تدور الرس تم پرتقطم فی ضرة جینم کشا تدور الرس تم پرتقطم فی

راز إضارك الله وأسفرك الله وأسفرك مسطوته فإن مقابة خشيد أليب، وأصفرك أن تكون أمام ملمه الأمة العقول، فإنه يقال: يقتل في حلمه الامة إمام فينتيح عليها القتل والقتال الى يوم القيامة وتئيس أمورها حليها ويترجم شيعة كل يصهرون العثل لبلو الباطل يعوجون فيها موجها ويعرجون فيها موجة

نفال مشمان: قد والله علمتُ ليقولن الذي قلسًا أما والله لو كنتُ مكاني ما عنتك ولا أسلستك ولا حيثُ عليك ولا جنتُ منكرا أن وصلت رحما وسندت شلة وآويت ضائعاً ووليت نسبيعاً بعن كان حد يولي. أنشدك الله يا على: هل تعلم ان المغيرة بن شعبة ليس هناك؟

قال: نعم.

قال: فتعلم أن عمر ولاه؟

قال: نعم.

قال: نعم.

قال: فلم تلومني أن وليتُ ابن عامر في رحمه وقرابته؟

قال على: 'سأشيرك' أن صدر بن البنطاب كان كل مَن ولَى فإنسا يطأ على صساعت. إن بلغه عنه سوف تبلك لم بلغ به أقصى الغاية. وأبت لا تعل. ضعفت ورفقت على اقربالك

قال عثمان: هم أقرياؤك أيضاً ا

فقال علي:: لعمري أن رحمهم مني لقريبة. ولكن الفضل في غيرهم. قال عثمان: هل تعلم أن عمر ولّى معاوية خلافته كلها؟ فقد وليته.

فقال علي: أنشنك الله! هل تعلم أن معاوية كان أشوفٌ من عمر ، من يرفأ اخلام حمر ، منه؟

قال حليّ: فإن معاوية يقتطع الأبور <u>دو</u>نك وأنت تعلمها. فيقول للناس: حفا أمر عثمان. فيبلغك ولإ تغير على معاوية <sup>(11</sup>)

ومن العهم ملاحظة إصرار حشان على موضوع حلة الرحم في يربر تلك التبيانات بالأصافة الى القرآ بان معر بن الخطاب كان قد استعمل المتناحاً ليسوا ذري الحلة إسلامية ، بل استعاب كفاساء إدارية واستشهد على ذلك بالمغيرة بن شعبة الذي يتفق كلاما على أنه ساقط من الناحية الديمية لزمير عشمان: ليس متالك وأشار الى أن عمر وتى معاوية ذات. منا اضطر علياً لتوضيح القارق بين عمر وعشان

 <sup>(1)</sup> وقد أخرج أبن كثير في البداية والنهاية هذه الرواية عن الواقدي في سياق كلامه عن سنة
 4 للهجرة، حين كثر كلام الناس وانتقادهم لشمان فطلبوا من علي أن يكلم عثمان.

ثانياً: اعتراض علي على سياسة عثمان تجاه مجموعة من الصحابة غير القرشيين وبطشه بهم

التواضعة القوارة حثمان من يطبق وقسوة تكيف الصحابة من قدري الأصول التواضعة العوالي وفوي الأصول في القريبة الذين أوقع بهم حثمان عقاباً معدياً ومالياً بل وسيسناً حيثاً لأنهم واجهوه واطنوا وفضهم لمتهاجمه معا يفاقع من المشاكل بين على وحشان الأن علياً كان يفاقع عنهم بعرارة، وخاصة أبو فرالفائزي وعمل بن يأسر وغيد الله بن مسحود.

أخرج ابن ابي المعديد رواية من الواقدي وفيها أن عثمان لما احضر أبا فر الفغاري من الشام وتبادل معه كلاماً حاداً، الفضّ الى الحضور وقال أفسيروا على في هذا الشيئة الكفائب إما أن أضريه أو أحسه أو أقتله، فإنه قرق جماعة المسلمين، أو أشه من أرض الاسلام.

َ فَكُلُمَ عَلَيْ عَلِيهُ السلام -وكان حاضراً- فقال: أُشير عليك بِما قال مؤمن آل فرعون (فإن يك كافياً فعليه كلبه وإن يك صادقاً يصبحه بعض الذي يعذكم. أن الله لا يهلري من هو صرف كلاب إ

> فأجابه عثمان بجواب غليظ، وأجابه علي عليه السلام بمثله. ولم نذكر العوابين تلمماً متهما ٤

ولا يخفى ان تشبيه على لأبي ذر بمؤمن آل فرعون فيه دم شديد للسلطة الحاكمة ورئيسها عثمان، الذي فهم المغزى وردّ على عليّ بجوآب مقلع استشعه ابن ابى الحديد.

ورى اين ايي الصديد لى شرح اليلاخة ضدن كلام من مادادة غلي ايي ذرائعة ضدن كلام من مادادة غلي ايي ذرائعة المين أد اين ذرائعة يي مثنان من ذلك. ولما تصنى مروان بن الصبحة لمستنيد أمر العليقة مواصل أن نبي علياً من دواع ايي ذر، فضب على دفسرب وجه داسلة مروان بالسحة فساعة مروان المينان مادارة مروان المين دفسرب وجه داسلة مروان المينان مادارة المينان المينان عليه ملي مادارة المينان فقال له: ما حملك على ردّ رسولي وتصغير أمري؟

فقال علي عليه السلام: أما وسولك، فأواد أن يردّ وجهي فرددته، وأما أمرك فلم أصغره.

قال: أما بلغك نهي عن كلام أبي ذر؟ ا

قال: أوكلما أمرتَ بأمر معصيةٍ أطعناك فيه 19

قال عثمان: أقيد مروان من تفسك.

قال: مـم ذا?

قال: من شتمه وجلب راحلته.

قال: أما راحلته فراحلتي بها، وأما شتمه إياي فوالله لا يشتمني شتمة إلاّ شتمتك مثلها. لا أكفب عليك.

فغضب عثمان وقال: لم لا يشتمك؟ كأنك خيرٌ منه؟

قال علي: إيّ والله، ومنك! ثم قام فخرج.

فأرسل عشمان الى وجوه المهاجرين والانصار والى بني أمية، يشكو اليهم علياً عليه السلام. فقال القوم: أنت الوالي عليه، وإصلاحُه أجمل. قال: وددتُ ذلك.

فأتوا حلياً عليه السلام فقالوا: لو احتفرتَ الى مروان وأثبته؟

فقال: كلا الما مروان فلا آتيه ولا أعتقر منه. ولكن إن أحب عثمانُ أثيته.

فرجعوا الى حثمان فأخبروه. فأرسل حثمان اليه. فأناه ومعه بنو حاشم . فتكلم على حليه السلام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما ما وجلتً

عليّ فيه من كلام أيهي تورواهه، فوالله ما أورث سساحك ولا البخلاف حاليك عليّ فيه من كلام أيهي تورواهه، فوالله ما أورث سساحك ولا البخلاف حاليك الله مزّ وجل، فودته رو مثل مطله. وأما ما كان مني إليك، قؤلك أفضيتني." فأشرج الغضب من ما لم أورد. فتكلم عثمان، فعمد الله وائتى عليه ثم قال: أما ما كان منك إليّ فقد وهبته لك. واما ما كان منك الى مروان فقد عفا الله حنك. واما ما حلفتَ عليه فأنت البر الصادق. فأميز يدك. فأسخد يده فقسنها ألى صدرَه

ودوى العسمودي في مروج اللعب تفاصيل أكثر عن الغضب الستباذل بين الغليفة وعلي بسبب تشييعه لأبي فز هشكا مروان الي مثمان ما فعل به علي ين ابي طالب فقال مثمان: يا معشر ألسسلمين من يعلزني من علي؟ ودّ رسولي عما وجهته له وفعل كلا. والله لتعطيه ستحه.

فلما رجع علي استقبله الناس فقالوا له: ان امير المؤمنين عليك غاضب لتشييعك أبي ذر. .

فقال: على: غَضَب الخيل على اللُّجُم!

فلما كان بالعشي جاء الى عثمان، فقال له: ما حملك على ما صنعتَ بمروان؟ ولمَ اجتراتَ عليّ ورددتَ رسولي وأمري؟

قال: اما مروان، فإنه استقبلني يردني فرددته عن ردّي. واما أمرك فلم

قال متعان: ألم يلفك اني قد نهيتُ الناش عن ابي ذر وعن تشييعه؟ فقال علي: أوكل ما أمرتنا به من شيئ نرى طاعة الله والعنق في شلافه اتبينا فيه امرك؟ بالله لا تقول !

فقال عثمان: أقيد مروان.

قال: ومع أقيله؟

قال: ضربتَ بين أذني واحلته (وشتمته، فهو شاتمك وضاربٌ بين أذني راحلتك).

قال على: أما راحلتي فهي تلك، فإن أراد أن يضريها كما خبريثُ راحلته فليفعل. واما أنا فوالله لئن ششعتي ًلأششعنك أنت مثلها بما لا أكذب فيه ولا أقول إلاّ حقا.

قال عثمان: ولم لا يشتمك إذا شتمته؟ فوالله ما أنت عندي بأفضل منه!

خفضب على بن أبي طالب وقال: ألى تقول هذا؟ ويعروان تعدلني؟ فأنا والله أفضل منك، وأبي أقضل من أبيك، وأمي أفضل من امك! وهذه نبلي قد تتلتها، وهلم فائتل بنبلك!

فغضب عثمان واحمر وجهه، فقام ودخل داره. وانصرف علي. فاجتمع اليه اهل بيته، ورجال من آلمهاجرين والانصار.

فلما كان من الغد واجمع الناس الى مضان شكا اليهم علياً وقال: انه يعيني ويظاهر من يعيني بريد بذلك أبا قر ومعار بن باسر وغيرهما. فدخل الناس بينهما (حتى اصطلحا) وقال له على: والله ما أردث بنشيم أبي قر إلا الله تمالى:

وكذلك حصل خلات بين الرجلين بشأن حبد الله بن مسعود اعتدا أرقع حشان هناباً جسايا على بان مسعود بسبب مستخلتا" مع الوليد بن هقية تصدى له على ولامه على ذلك روى البلاتوني في آنساب الأخراف أنه لما استخص عشان ابن مسعود من الكونة قبلول معه كلاماً قاسياً هـ.. تم المربية عشان فأعرج من المسجد اعتراجاً عنياً، وضرب به حبد الله بن زمنة بن يعمره علام حتمان ورجلاء تتخلفان على عقه حتى ضرب به الارض فيكًا

فقال علي: يا عثمان أتفيلُ هذا بصاحب رسول الله(ص) بقول الوليد بن عقبة 19

فقال: ما بقول الوليد فعلتُ هذاء ولكن وجّهتُ زبيد بن الصلت الكندي الى الكوفة فقال له ابن مسعود: ان دم مثمان حلال!

فقال علي: أحلتُ من زييد على خير ثقة….. وقام علي بأمر ابن مسعود حتى أتى به منزله…. ٩

سيأتي الحديث مفصلًا حول ابن مسعود ومشاكله مع عثمان والوليد

# وجهة نظر عثمان في سبب معارضة عليّ له، وردّ على

روى اين شبة في تاريخ السدية عن عمرو بن دينار عن ابن عباس ان متعان زار العباس بن حد الصطلب شائع إقال له أما بهد، فإنى جتك استعادك من ابن الجداك على، شبقي وقبل أمري وقطل رحمي وطعن في دين. وإلى أموذ بالله متكم يا بني عبد المطلب ان كان كام حق ترصين التركم طبيح علمه نقط تكريم وفي بنهى من فعل طلك بكم، وأنا أفرب اليكم رحما من وما لمت متكم احدالاً أعمال وقال

وقد خصص ابن ايم الحديد فصلا في شرح نهج البلاغة للحديث عما شجر بين هايي وحثمان ايام خلالته، ذكر فيه روايات عديدة عن الزبير بن يكار في الموقفيات، وفي العباس المبرد في الكامل، والجوهري في السقيقة، والواقدي في الشورى، وعن الجاحظ، وعن ايمي سعد الأمي.

وهذه الروابات تكامل لطفه مدى العرة الذي كان يبيز وطائهما، السيادان المسافح الم كان وطائهما، السيادان المسافح التي كان كل من الذي يعتبر وأس الطاشين عليه فيها عندان وهو يكثر ترا الطاشين عليه المسافح المبيز المرافع المسافح المبيز المرافع المبيز ا

واتا منا أختار رواية للواقدي لأنها توضح فكرة عثمان بأن عليا لم يتناقف أبا يكر وعمر يتبطيخالفه هو رخم أنه امتعاد لرأيهما، وتظهر أن موقف على كان تاتجا صعا براد سياسة ظالمة للمسلمين حامة وليس له خاصة، ولذا هو لا يسعه للسكوت:

«حن ابن عباس رحمه الله قال: شهلتُ عتاب عثمان لعلي عليه السلام ماء

فقال له في بعض ما قال: نشدنك الله ان تنتبح للفرقة باباا طعيدي بك وانت تعليع حيثًا وابن المنطاب طاحتك ارسول الله(ص). ولستُّ بدون واستًا منهما ، وانا أمسٌ بك رسعا ، وأقرب اللك صبحاً . فإن كنتُّ تؤحم أن هلا الأمير جعله رسول الله(ص) لك، فقد وأبيالًا حين توفي تلاحث بم أفررت.

طَلْ كانَا لَمْ يَرِكِمَا مَنَ الْأَمْرِ جَلِمَا، فَكَيْفُ أَدْمَتُ لَهُمَا بَالْبَيْمَةُ ويَعْمَتُ بالطاحة؟ وإنْ كانًا أحسنا فيما ولِياً؛ ولَمْ أقصر متهما في ديني وحسبي وقرابتيء فكن لى كما كنتُ لهماً.

فقال على حليه السلام: أما الفرقة فعماذالله ان أفتح لها بابا، وأسهل اليها سبيلا. ولكني أنهاك حما ينهاك الله ورسوله عنه، وأحليك الى رشلك.

واما عتيق وابن الخطاب، فإن كانا أخلا ما جعله وسول الله(ص) لي، فأنت أحلم بلكك والمسلمون. وما لي ولهذا الأمر وقد تركته منذ حين.

َ فأما ألا يكون حقى بل العسلسون فيه شرح، فقد أصاب السبه الفكرة. وأما أن يكون حقى دونهم؛ فقد تركته لهم؛ طبتُ به نفسا، وفضتُ يدي عنه استصلاحا.

وأما النسوية بينك وبينهما، فلستَ كأسمهما: انهما وليا حلىا الأمر ، فظلفا أنفسهما وأحلهما عنه ، وحُمثَ فيه وقوتُك حومَ السابع في الليمة!

فارجم الى الله أيا عموه وانظر مل يقي من صدك إلا كظيم البحمار؟ فعش من والى مترك آلا تنهى سقهاء بني ألبة من أمراض المسلمين وأشارهم وأموالهم؟! والله لا ظلم عاملٌ من حمالك حيث تقرب الفلمس لكان إليه مشتركا بينه ويبلك. قال ابن عباس: فقال عثمان: لك العتبى! وأفسل وأعزل من عمالي كل من تكرهه ويكرهه المسلمون.

ثم افترقاً، فصدّ وفروان بن السحكم عن فلكُ وقال: يبعثراً عليك الناس. فلا تعزل أسشا منهمه

### مشاجرات ووساطات

ويدو أنه كثيراً ما كانت تطور الأمور بين علي وعثمان الى مشاجرات حادة، خاصة بعد وفاة العباس، مما يستدعي تدخل وسطاء آخرين بينهما.

ورد في نهج البلاغة الومن كلام *له عليه الس*لام وقد وقعت بينه وبين عثمان م*شاجرة، فقال العفيرة بن الأخنس لعثمان: أنا أكفيكه!* 

فقال أمير الدومتين حليه السلام للمغيرة؛ يا ابن اللعين الأبتره أنت تكفينها فوالله ما أحز الله من أنت ناصره، ولا قام من أنت شخصة. أخرج عنا أبعد الله نواك، ثم ابلغ جهلك. فلإ أبقر الله حليك إذ أبقيت ا

وشرح ابن ابي الحديد هذا الكلام على النحو التالي:

المغيرة بن الاحتس بن شريق التقني : كان أبوه من كبار المنافقين، اللين أسلموا كرها يوم الفتيم، فأعذ أبوه مائة من الايل من الني(ص) مع غيره من المولفة قلوبهم، والمغيرة حاقد على الامام علي الذي قتل بنفسه أعاد أبا العكم بن الاحتس يوم أعد كافرا

وقد قال له علي: يا ابن الابتر الأن *عَن كان مقبُّهُ ضالا خبيثا فهو كمن لا عقب له: بل من لا عقب له غير منه* 

قال ابن ابي المحديد فراملم إن مقا الكلام لم يكن بحضرة عثمان، ولكن عوانة روى عن اسماعيل بن ابي خالف عن الشعبي: أن عثمان لما كثرت شكايته من علي عليه السلام أقبل لا يدخل إليه من أصحاب رسول الله(ص) أحدً الأكتا الله علياً. ققال له زيد بن ثابت الانصاري - وكان من شيعته وخاصت: أفلا أمشي. إليه فاخره بموجئتك فيما يأمي (ليك، قال: بلي، قاناه زيد ومعه المغيرة بن الاختس بن شريق القفي - وهذاده في بني زهرة، وامه همة عثمان بن هفان-في جماعة فضارا عليه

ضعمة زياد الله وألاق عليه، فم قال: أما بعث فإن الله فقط لك سلفا صالسا في الاسلام، ومصلف من الرسول بالسكان الملكان اللي أنت به فأحت للبيرة كل الشير أعلى والحير اللونيين في الله والي مصاد الاق على حقايد ستايات: مثل الولاية ومثل القرياة. وقد شكا إلينا أن حلياً بعرض لي، ويرد أمري على، وقد حشينا ألياك تصبية لك، وكراحية أن يقع نينك وبين أبن حلك أمر كل مه تكدير

قال: فحمد علي عليه السلام الله، وأثنى عليه وصلى على رسوله ثم قال: أما بعد، فوالله ما أحب الاحتراض، ولا الرد عليه، إلاّ أن يأبي حقاً لله لا يسعتي أن أقول فيه إلاّ بالبحق. ووالله لاكتف عنه ما وسعتي الكذ.

فقال العفيرة بن الأخشس، وتخاف رجاد وخاصة ويحان من شبعة مضمان وشخصاف: اللك والله اعتضر عنه أو لتكفون فؤنه أقلز حليك سئك حليدا وإنسا أرسل حؤلاء القوم من العسلسين احزازا لتكون له العسجة عندهم عليك.

ققال له على عليه السلام: يا ابن اللعين الابترء والشجرة التي لا اصل لها ولا فرع النت تكفيل فوالله ما أمر الله من أنت ناصره. المحرج أبعد الله نواك ثم أجهد جهدك. فلا أبقى الله عليك ولا على أصحابك إن أمتنداً

فقال له زيد: إنا والله ما جنناك لنكون عليك شهودا، ولا ليكون معشانا إليك حجة، ولكن مشيئا فيما بينكما التماس الأجر ان يصلح الله ذات بينكما، ويجمع كلمتكما. ثم دها له ولعثمان. وقام فقاموا معه.

وهذا الخبريدل على ان اللفظة (أنت تكفني)، وليست كما ذكره الرضى

رحمه الله (أنت تكفيني )، لكن الرضى طبق هذه اللفظة على ما قبلها، وهو قوله (أنا اتضيكه). ولا شبهة أنها رواية أخرى<sup>(۱۱</sup>)

وفي تاريخ دمشق لاين هساكر رواية عن صهيب مولى العباس بن عبد المطلب قال ف*أرساني العباس الى عثمان أدعوه. فأنيته فإذا هو يفدي الناس* ف*لموته.* 

فأتاه فقال: أفلح الوجه أبا الفضل!

فقال العباس: ووجهك يا امير المؤمنين.

فقال عثمان: ما ذدتُ إذ اتاني رسولك وأنا أخذي الناس فغلبتهم ثم أقبلتُ.

قال له العباس: أذكوك الله في علي 1 فإنه ابن صدك وأشوك في دينك وصاحبك مع دسول الله(ص) وصهرك. فإنه قد بلفتي أنك تزيد أن تقوم بعلي وأصعابه فأحفي من ذلك يا امير العوشين .

فقال عثمان: أن أول ما جنتك به أن قد شفعتك أن عليا لو شاء ما كان أحدٌ دونه، ولكنه أبي إلاّ رأيه!

قال ثم بعث العباس الى على فقال له (أحسبه قال): أذكرك الله في ابن عمك وابن حمتك وأشيك في دينك وصاحبك مع رسول الله (ص) وولي بيعتك.

قال علي: والله لو أمرتي أن أشوج من داري لشوجتُ 1 فأما أداهن أن لا يقام بكتاب الله فلم أنحن لأفعل؟

ولم يكن العباس ليتدخل عارضا وساطته لولا شعوره بمدى تدهور العلاقة بين علي وعثمان. ويلاحظ هنا قول عثمان إنه لو شاء عليٌ لكان أقرب الناس اليه، ولكنه أبي إلا رأيه اورأيه هذا لا شك انه منحازٌ ضد الخليفة

(1) ورواية ابن في الحفيد الانورة عله التي أسندها الى الشعبي انورجها ايضاً أبن أحتم الكوفي بإسناده الجمعي في تتاب الفتوع بنفس العبارات تقريباً، وفيها كلام العنبرة التي العوجه الى على فوالله التكفن عنه شنت أو أبيت، وهو والله ألقد طبك منك علمة وسيات وبطاتته مما جمل العباس يشعر أنه فيريد أن يقوم بعلي واصحابه. كما يلاحظ فشل وساطة العباس يسبب وفض علي للمجاملات وإصراره على العبدا: فهو لن يداهن في كتاب الله. فعلي يريد تغييراً جدياً في سياسة الفيلية، فران يقبل ما دون ذلك.

# ردود فعل عثمان على مواقف عليّ

ولكن عثمان، مع استيطف وغضي، لم يكن ليستطيع أن يوقع عقاباً مباشراً بعلي، هذا عن تهميث وتجاهله. وقد روى ابن حسائر أن الناس كانوا يأتون علياً ليشكرا إليه ولاء عثمان، فكب عليّ صحيفة وأرسلها إلى عثمان فرقها ولم يستجب.

ففي تاريخ دمشق لابن عساكر بِوايتان حول خلافات على وعثمان :

واحدة عن محمد بن علي بن ابي طالب (ابن الحنية) يقول فيها ان ان أباه أرسله بكتاب يتضمن شكارى الناس من جباة عثمان وسعاته، فرقة ولم يستجب اكان الناس *الوا صلباً بشكون البه سعاة عثمان*.

فأرسلني أبي فقال: يا بني: خذ هذا الكتاب، فإن فيه عشر النبي (ص) والصدقة. فاذهب به الى عثمان.

قال فأتيته فأخبرته به.

فقال: انطلق فلا حاجة لنا بدا

فأتيتُ أبي فأخبرته فقال: لا عليك. ضمه حيث أخذته ٥

وقد تدخل أحد الرواة لتأويل موقف حثمان، الرافض لقبول كتاب علي ومطالباته لمتمان بالالتزام بسياسة النبي(ص): ه*ال سفيان: وبرى ان حثمان* انما رده ان حدم مرز ذلك علماء فاستخص حنه

وهنا يلاحظ كيف كان الكثيرون يلجأون لعلي باللغات ليث شكاواهم. ولا شك ان ذلك أنقتهم به وياتحيازه الحازم للحق، وريما أيضا لخوقهم من الخليفة ومن بطائت. وكان هيداناني بعض الأحيانيات باوب مع طلبات علي وساعيه، خاصة إذا لم يكن الأمراط عقر : وبنال ذلك ما رواه اين أهم في كتاب الفوع حول تنفض علي للحيادات ودن ضرب الرسول الذي حمل كتاب شكرى وتظلم من أعلى الكونة إلى حضان، وهو من قبيلة عزة والمرحدان بالعنزي، فمبردره من تهامه ليفسرب .

نقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لماذا يضرب هذا الرجل ؟ إنما هو رسول جاه يكتاب وأبلفك رسالة حملها، فلم يجب عليه في هذا ضرب . فقال عثمان رضى الله عنه: آفترى أن أحبسه ؟

قال: لا ، ولا يجب عليه الحبس .

فال: فخلى عثمان عن العنزي، وانصرف إلى الكوفة، وأصحابه لاً

يشكون أنه قد حبس أو ضرب أو تتل قال نائم يشعروا به الإفواد للعصيب. يشكون أنه قد حبس أو ضرب أو تتل قال نائم يشعروا به الإفواد للعصيات على المساود عن حاله فأخيرهم بما قال وما قيل له، ثم أخيرهم يصنع على رضى الله حت، فعجب أعمل الكوفة من ذلك ودعوا لعلي بغير وشكروه على ما فعله ه

أما وكان اللباس بن عبد المطلب، عم علي وأكبر بني هاشم سبأ، هو الأكثر غاماً بدور الرسيط بين الخلفاق وعلى. فكان العبلس يتمثل مرات من نقاله نقص حن برى الترتر وقد المغ وتداور موارف بطلب من عشان أنقف الذي كان يزدد في موقعه من علي فلا يدري الثاماً ماذا يفسل و كانت ودو تعل المنطبة من و رساطات العباس ترويحا بين الأصحيات العبرية المجتمع المعالف على وبين الأجرائص والتجامل وفي بعض المواقف التي استجاب فيها حشان لمطالب، كانت استجابت شكاية دائداً، ولم تعشر جوهر سياست وترجيات.

ألم يكن علِي قادراً على التفاهم مع صحابيّ قديم كعثمان؟! هكذا كانت الأموربين علي والخليفة: توتر دائمٌ رخلافٌ متواصل " ترتفع

(1) بل إن حدة الخلاف بينهما تع<u>نت المواقف السياسية والنظرة الى طريقة ادار</u>ة المولة - فوصلت إلى القطبا المبيئة والقرمية. وهناك نص في صحيح البخاري (ج2 باب التحت والاقراف من كتاب العجي» يشير بوضوح الى أن علياً لم يكن يعترف بعثمان كمصدر للقري الشرعية ولم يكن يزد دفي مخالفة بشكل علي مدي وتشفق حسب الطوف والوطف والإيدة ما يقيم الى اختيار الماضية الى المسجاراتو تألف مينيا من كراد العملية . يهي زمان بنا يقل فيه ويتواد مسعانة حقيقين معن حاصروا الني (حمر) واحتكوا من بدر الروابات أيضا تشير بوضوح الى وجود وفية في المسيطان حقيق لدى حثمان للتفاهم مع على واسترضات كسيرون وان المستوارات المستوارات المناس عالى عمل من طرف المستوارات المستوارات المستوارات

وهذا السلوكُ، الفاصلُ والقوي، من عليّ تجاه عثمان بيختلف عن سلوكه تجاه الخليفتين أبي يكر وعمر. فلم يُرزُ أنه كان يجابههما بانتفادات حادة قَيَما يتملق بالشؤون العامة.

ظام كان ذلك؟ وهل حصل ذلك، كما تصور حمان نقسه لا مقال مكان يتلك المسابقة ال

وظلك كانت المستقياة مع حشان فعلم يوي العراقا تما خو مبادئ الاسلام بعميل أمام تأكي بعد أكبر كنه ما تحقق أعلى مطلوبا من طلوبا خشان يتجاوز جيديل القول وجوالت الصياطة يكيو. كان حطوبا من طلوبا ملموساً في سياسة المطلقة، وطلما ما لم يكن مثمنان ليفعل. اختسان كان لامية لمكل الاستعداد التحوام علي وتقويت من ورفع مكانت في الموافة بيشرط أن يعدم يعمكر على نظام

صمحتُ حشان وحلياً بين مكة والمدينة وحشان ينهى من المنت وأن يجمع بينهما . نفعا رأى فلك على أهل بهما جميعاً القلال ليك صرة وحمية مماً . فقال حشان: ترقي أنهى الناش من شيئ وقعله النت ؟ فقال على نام أكن لأدم سنة رسول المان (صر) لقول أصد من الناسة

وبين هذين الموقفين لم يكن ممكناً الالتقاء.

وليس هناك سبب وجيه يدعو الى الشك في مصداقية المصادر التي اعتمدناها في هذا البحث. فهي الديمة ومتوعة ولا تنحصر في إخباري مميّن. وهي متكاملة ومتسقة مع سياق الأحداث التاريخية.

وسوف تتطرق الى المزيد عن علاقة علي بعثمان عند الحديث عن ظروف الثورة على الخليفة ومقتله.

وسوف نفرد فصلاً تتكلم فيه عن موقف الإمام علي من مقتل الخليفة عثمان ودوره في تلك الأحداث العصبية.

### الفصل الخامس: عثمان يقسو على معارضيه

# من الصحابة غير القرشيين

عدة من كيار أصحاب الرسول يتصدون لحشان 
تصدّى مدة من كيار صحابة الرسول بحدي، فوي الماضي الإسلامي 
المين والبارز، المشابل بن طالب كانت كانة 
مالة في الأسلام من تعلق من تحلق وهلات مكانة 
المالية في الأسلام المنظمة المين كان الملقة بهارس. وياما أهينها منه 
الانمراف من السياحة البينة الذي كان الملقية بهارس. ويامات الفضوطات 
على عشان على شكل تصالح، وملاحظات وطلبات من أجل التوقف من 
ان يظيف سياحة الانتجاز الهيئة الأمرية على الدولة. شكف بمكن فهولاء 
ان يظيف من وزوام ويوان بن الحكم الجديد؟! فقد تحول مردان الم 
الاسيمانة بكيار الصحابة من سكان المسينة، واتجنى بمروان بن الحكم الماري 
الاسيمانة بكيار الصحابة من سكان المدينة، واتجنى بمروان بن الحكم الماري 
المهذ ولا بستم الألجم فيلس في أنا ثير ذلك فضعت من تني 
المهذ ولا بستم الألجم فيلس في أنا ثير ذلك فضعت على بني طاليات!

عثمان عن استعمال مطانته هذه، وخاصة مروان، دون جدوي.

<sup>()</sup> قال له علي بن آيي طالب في أحد العراقف أشاء رضيت من مروان ولا رضي مثلث ألا جسر قالك من دينك رومن طلك، علل جمل القلمية أيقاء حيث إسار به. ولك ما بروان بنهن راي تي ديد لا تي نصه ... أذهبت شرفك و طلبت على أمرايك كما روى القلوبي في نبات خاج مر 197 من

وقد وضحتا أن علي ين أين طالب كان هو المعارض الأبرة والصوت الأعلى في معارضة حشاق وإذا كان عالى بحكم وضعه الدوني والمعين في النظيرة الأسلامية قد نجاع أن الصوتية البيانية وإنسارات للمطابقة إلاً إن غيره من الصحابة فوي الأصل الأنفية من العراقي أو المخلفة أن القابل بال غيره من الصحابة فوي الأصل الأنفية من العراقي أو المخلفة أن القابلة عندان، وكان كان الربية المريضية من معبرة من يقام المعقوبة بينية مرا

وسوف نتطرق فيما يلي من صفحات الى تفاصيل الصراع الذي خاضه ثلاثة من أشهر هولاء الصحابة ضد عثمان: أبو ذر النفاري، عبد الله بن مسعود وعمار بن ياسر.

أولاً: أبو ذر الففاري: صراحُهُ مع حثمان ومعاوية ونفيُه ووفاته (1) على الرغم من ان الصحابي أبا ذر النفاري قد توفي علم 30 للهجرة،

وبالتالي لم يَوِّنَي لِيشهد أحداث الثورة على عضان ومقتله سنة 35 للهجرة، إلاَّ انه يمكن القول ان أبا ذر كان له دور وثاثير في تلك الاحداث الكبيرة.

خلفية أبي ذر

وأبو ذرّ كان من الشخصيات المميزة فعلاً في ميزان الشرعية الإسلامية.

<sup>(19)</sup> مسار مقا آلیت: نیزی قطری (برج المنبات دود-(30 افاد (37) برا برا الم (27) برا برا المرا برا المساب المرا برا المرا برا المرا برا المرا برا المرا برا المرا برا المساب المرا برا المرا المرا برا المرا المرا برا المرا المرا برا المرا المرا برا المرا برا المرا المرا برا المرا المرا برا المرا المرا برا المرا الم

فقد كان أو نشريًّ الا يجوفر الهيره ، وهو فضل السعم اللغاتم للحقيقة والإيمان.
يقد كان أو يقتل أمن في المنابعة عن خانه ولكنه كان يمثل في أمن فيسا تسمى
يقيه توري الله وصول إلى سبيل الهداية، كانت غشى اليي فر تأكي و يقسدكم
شام بين العامل في اللجاهلية من في لوق وضلال، ولذلك فعنده استعم من بعض
المسجاج أن همتاك وجلا فيران الين في حكة المال وذلك في سعد أس من من بعض
إلى مكة الياتية بعيشره ولما عادة لم ينشي تأكيل ووجه الظامة إلى الحرب فقد
الرسال إلى مكة ووصلها في أصلك الطروف سواداً على رسول اللاصية،
حين كان يعاني الأمرين من جباري فريش، فأخذ يبحث من الشي (صر)، وهو
هيث في مكة إلى أن التقر صدقة بعلي ني في طالب الذي المند حين إلى
الشي (صر) فسمع ت إلمّان به وزياً، وقعة أصلاحه عدة مشهورة ويمروقة قر

فأبو ذريتير من الطيقة الاولي من <u>صحاية التي (س). وقد وردت بحثه</u> مجموعة من الاحاديث النبوية، ومن أشهرها ذلك الذي يمتدح أهم خصاله، وهي الصدق والاخلاص، فقد ورد في سنن ابن ماجه:

اعن عبد الله بن عمرو قال: سمعتُ رسول الله(ص) يقول: ما أقلَّت الغبراء ولا أظلَّت الخضراء من رجل أصدق لهجة من أبي فرا

# معارضة أبي ذر لعثمان

وباستعراض مجمل أخبار معارضة ابي ذر للخليفة عثمان، يمكن تمييز ثلاثة محاور، أو جذور، لتلك المعارضة :

 1 - المحور الاتصادي، ويتجلى ذلك في رفض مظاهر الاثراء الفاحش واكتناز الأمواليمن قبل الطبقة القرشية الحاكمة ومن سار على نهجها، والدعوة الى إنصاف الفقراء والمحرومين والمهتشين.

وقد روى الامام البخاري حديثاً يظهر كيف كانت علاقة ابي ذر بالاترياه من قريش أيام عثمان. فقال أنه كان يمرَّ على «الملاً من قريش» وهو بهيغٍ: خشته فيهندهم بالمذاب في الناريوم القيامة لأنهم من كانزي الأمرال ويقول عنهم اإنهم لا يعقلون شيئاً»، فكانوا يكرهون كلامه. وفيما يلي النص من صحيح البخاري (باب ما أدى زكاته فليس بكتر):

عن الاحت بن قيس قال حيلستُّ الى مالاً من قريش فيها، وبمَّلُ عَشَنِ الشعر والثياب والهيئة، حتى قام حابهم فسلم ثم قال: بتَّر الكانزين برضفو يعمى عليه في فاز جهنم ثم يوضع على حلية لذي أحدهم حتى يعنوج من نفض كفه، ويوضع على نفض كتف حتى يعنوج من حلمة لذيه يتزازل.

ثم ولَى فجلس ال<sub>م</sub>يسارية، وتبعته وجلستُ البه، وأنا لا أدري من هو . فقلتُ له: لا أرى القومُ إلاّ قد كرهوا الذي قلتُ .

قال: انهم لا يعقلون شيئاً 1 قال لي خليلي

قلتُ: من خليلك؟

قال النبي (ص): يا أبا تو، الُبصِيرُ الُسُلاَ؟ قال: فنظرتُ الى الشـــس ما بقي من النهار وأنا أرى أن رسول الله(ص) يرسلني في حاجة له، قلتُ نعم

قال: ما أحب أن لم مثل أشمار فعياً أفقه كله، إلاّ ثلاثة دنانير . وإن حؤلاء لا يعقلون! يجمعون اللنيا! لا والله لا أسأله، دنياً ولا

وإن موقع و يعفون بجمعون النبياء و والله و اسابهم دنيا وو استغنيهم عن دين حتى ألقى الله ١٠٠٠

ولا شك أن السلوك الشخصي لعثمان، وثراء الفاحش، وما عُرف عنه من استمتاعه بمباهج وزمع العياه <sup>(1)</sup>، كان معا يشر آعساب أبي ذر ويزيد من عزيت. فينظر أبي فر كال طعمان رمزاً لقريش وثر اللها وكانزيها،

فمثلاً أخرج ابن ابي الحديد رواية عن الواقدي بش<u>ائز الجدال العيف</u> الذي دار بين الخليفة عثمان وابي ذر الففاري لما أحضره من الشام

(1) دواء ايضاً اللحقي في سير أحلام النبلاء بعبادات قريبة (2) ومثال على لمثلك ما دوله القطري في تاديثه من حيبة الله بن عامر التت العقوم مصادات والتي خير درصان انتخاب إيناء بطعام مراكبين من طعام صعر قد دليك على سالانة عثمان العرف التيدين وصنفار الصادات كل ليك، دما داريت صدر قط أكل من التشتي تسفولاً كالأ وفي معرض الكلام المتبادل سأله عثمان اأنت الذي تزعم أنا نقول: يد الله مغلولة، وإن الله فقير ونحن أغنياء ا

فقال ابو ذر: لو كتتم لا تقولون حذا لأنفقتم مالًا الله حلى حياده ... ٥

وأعرج ابن فسية في تاريخ العدية دولية تظهر كيف أن أبا فر كان يعتقد أن الله تعالى جزّم اكتنائي الاموال من حيث العبدأ، حتى لو تم إعراج الزكاة منظمة دوليه هذا عبرٌ عن حتى بعن الصعابي الكبير عبد الرحميزين عولت. عكيف الامر بها يعدل بغيره معن لبس فهم صعية ولا يتعدد وردكما كان يقعل

فعن عبد الله بن الصامت قال عن ايي ذر وعثمانه ود*خل علي*ه وهو ي*قسم مال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بين ودئته، وعند كعب .* 

فأقبل عثمان رضي الله عنه فقال: يا أبا اسبحق، ما تقول في رجل جمع هذا المال فكان يتصلق منه، ويحمل في السبيل، ويصل الرحم؟

فقال: إني لأرجو له خيراً. ففضب أبوكن ورفع عليه العصي وقال: وما ينويكُ يا ابن اليهودية؟ ليودّن صاحب منا الثال يزم القيامة أن لو كان مقارب تلسع السويلة من قلبه ١٩٠٠

صفحه مده مدوري أحد بن حيل في مسته قصة الصنام بين أبي ذر وكمب وقد روى أحد بن حيل في مسته قصة الصنام بين أبي ذر وكمب بنافز بمحضرة عشاد عن ما الله بن عبد الله الزيادي عن أبي ذر أن جا بننافز عمل حشاد بن عفان رضي الله عنافات فوسيد عصاء. فقال حضان رضي الله عنه با كعب إن عبد الرحمن توفي وترك مالاً، فضائري فيه؟

فقال: إن كان يصلُ فيه حق الله فلا بأس عليه.

فرفع أبو ذر عصاء فضرب كمياً وقال: سمعتُ رسول الله (ص) يقول: ما أحب لو أن لي هذا الجبل ذهباً أنفقه ويتقبل مني، أفر خلفي منه ست أواق: أنشك الله يا عضاد السمعت؟ أكادث مرات.

 <sup>(1)</sup> ونفس هذه الرواية اعرجها اللحبي في سير اعلام النبلاء.

قال نعما

وروى ابن شبة في تاريخ العدينة رواية ثانية تظهر كيف كان ابو ذُرِ خاضباً من عثمان وسياساته المبالية. فعن مالك بن آتس بن الحدثان هجاء *ابر فر وآثا جالس مع مثمان رضى الله عنه.* 

فسلم حليه عثمان رضي الله حنه. وقال: كيف انت يا ابا ذر؟

فقال: کیف آنت؟ وولی وجهه ا

فاستفتح (الهكم التكاثر)، رقع بها صوئه حتى ان للمسجد لرجة، أو للجة (شك اد عاصم).

قال: فانتهت به القراءة الى سارية فركع ركمتين فبعوّد فيهما. وركبه الناس -وأنا في الناس- فقالوا: يا ابا فر حنثنا عن رسول الله (ص).

. قال: سعتُ النبي(صر) يقول: في الإبل صدقتها والبقر صدقتها، والغنم صدقتها، وفي البر صدقته. ومَن يَحْتَكُ فَتَأْتِيرٌ وَدِاهُمُ أَوْ تَبرُ فَعَبٍ

أو تبر فضة لا ينفقه في سبيل الله ولا يعلَّه لغريم فهو كنز)يكوى به يومُ القيامة.

قال: فقلتُ: يا اباٍ قر اتق الله وانظر ما تقول: فإن هفه الاموال قد كنزت في الناس.

قال: يا ابن أخي من أنت ؟

فانتسبتُ له. فقال: قد حرفتُ نسبك الأكبر، يا ابن أعمَّ أنقراً القرآد؟ قلت: نعير.

قال: أليسُ يقول الله (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله )؟

قلتُ: بلى.

قال: فافقه اذن يا ابن أشحى=

2 - محور الاخلاق والقيم، وما كان يراه من انحراف عن عهد رسول
 الله(ص) وتعاليمه.

خان التكثير صابيري في جده مشادن المراحيهمان أبي ذو وضعه , وقد روى العجم في السيندوك على الصبيعين إن آبا نو كان يوجي من رسول المداحي المؤافة التي الزيال تكويل المطالبات، ويوزن العبادي ويوز العبادي ويوز العباد موهل برئا السال بها أي يوكن القائمة، ويوكن المهادي العبيان، ويوكن المسامة وجاز السامانية في المعاملات المواقع المواقع

وهذا يعني أن أبا ذر كان يرى أن الاخلاق قد فسدت والضمائر قد خريت من بعد رسول الله(ص). وكان يعارض ذلك ويحمل المسؤولية للحاكم.

وقد ورد في البيان والتييين للمجاحظ كيف كان أبو ذر مصراً على الاستمرار على منهاج الرسول (ص) في الزهد والتراضع همال أبوذر: فارتث رسوك المه(ص) يقوتي من الجمعة إلى الجمعة ثمَّة، ولا والله لا أزدادُ عليه حتى ألقاء.

قتان أبو ذريستلك تصييماً شديداً على تبليغ ونشر و صايا النهر (ص) مهما كان الثين يامطناً. ومن ذلك ما رواء الداري في سنته أنها نو قال: «الرئا رسول الله (ص) أن لا يغلبونا على قلات: أن تأمر بالعمروف، ونتهى من السنكر، ونعلم الناس الشنن و وهذا ما كان يفعله أبو ذر وسنعد أن يضعى في سيبه.

ومن ذلك ايضاً ما دواء اللحبي في سير أعلام النيلاء أن أبا ذر قال جابيعتى رسول الله(ص) خعيساً، وواثقتي سيعاً، وأشهد الله حلّى سيعاً: ألاّ أشناف في الله لومة لازم».

وروى ابن ا**بي ال**حديد في شرح نهج البلاغة عن الواقدي ان عثمان لما استقدم ابا ذر من عند معاوية ه*ال ل: أنت الذي فعلتَ وفعلتَ 19*  فقال ابر فر: تصحتك قاستغششتني، وتصحتُ صاحبك فاستغشني!

قال عثمان: كلبتً، ولكنك تريد الفتنة وتحبها. قد أنفلتَ الشامَ علينا. فقال له ابو ذر: اتبع سنة صاحبيك لا يكن لأحد عليك كلام .

فقال عثمان: مالك وذلك، لا أتم لك!

قال ابو ذر: والله ما وجلتَ لي علراً إلاّ الأمر بالممروف والنهي هن المنك.»

3 - محور التثبيع لعلي بن ابي طالب و لآل بيت الني(ص).

فالأرجع أن ما تميز به أبو فر من (لأه شَيْهَ لشخص علي بن أبي طالب وأل يت كان لا يروق العندان وبطانته من حيث المبدأ. فالخليفة ومستشاروه كانوا يعتبرون ما يليمه أبو فر من حديث النبي(ص) بشأن أل البيت عملا عداياً موجها ضدم.

فقد ورد في حلل الدارقطني عن ابي ذر ان رسول الله (ص) قال فابيها الناس: إنن تركت فيكم التقلين: كتاب اللموحتري آلهل بيتي، ولن يتفرقا حتى بردا عليّ العوض، ومثلها مثل سفينة نوع تمن ركت فيها نسجة ا

وهناك موشرات أن الشيخ ليلي بن أبي طالب لم يكن يدمة لاحقة في الإسلام نشأت في زمن حضان، يل كان تباراً أصياة ترجع جقورة إلى الإسلام بالمستوات لما بعد وفات. وقد كان هنگر ما شم حصاية الرسولدامي)، معن لهنوا من أصيل قرشية، متستكين بعدورة ولاية على بن أبي طالب بعد رسول المادهي)، وكان أبي فر من نلك المجموعة الشي الشيم منها أيضاً عبدارين باسر وسلمان الفارسي والمقلد بن عمور، حفظاً

وقد ورد في تاريخ المعقومي نصر ما قاله أبو در الغفاري في المسجد النبوي في بداية عهد عثمان بن عفان : هويلغ مثياتُ أن أبها فويقعد في مسجد رسول إلكه ويبيتهم إليه الناش، فيضدت بما فيه إلملمن حليه. وإن وقض يناب المسيعة فقال: أيها الناس تمن مرض فقد خواش، وترك لم يعرفني فأنا أيد فر الففاري، أنا جندب بن بجنان الرباني:

إن الله إصطفى آدَمَ وَمَوَماً وَالَّ امِراهِم وَالَّ حَدارَتُ طل العالمين، وَدَهُ بِعَلْمَهَا مِن بِعَمْنِ الْكِنَّ مِن الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَلَا لِمَنْ مَا إبراهيم والسائلاً من إرساحها، والتو ألقائية من مصدة إلى فرق تميانها إلى وقد تميانها واستحقوا الفضل في قوم هم فينا كالسماء السوارة أو كالتكنية المستورة أو المُثلثاً النفسورة ألا يُحالف المنافسة الفاصاتية أو كالتيموم المهامية أو كالشيخة الذينية أضاء فيها ويورك أزيدها. وصعدة وارث علمة آمه وبا

أينها الأمة الشتهرة بعد نسياً! أما لوققت من فقم الله وأخرتم من أغر الله وأقررتم الولاية والورائة في أهل بيت نبيكم لايكتم من فوق رؤوسكم ومن تعت أفضامكم، ولمنا عالً وليّ الله ولا طلق سيمٌ من فرائض الله ولا اختلف الثان في سحكم الله إلاّ وجلتم فلك عشعم من كتاب الله وسنة تُبّ

فأما إذا فعلتم ما فعلتم فلوقوا وبالُ أمركم. وسيعلم الذين ظلعوا أي منقلب ينقلبونه

نقلب يقلبونه ويتيع هذا: القدحُ في بني أمية والتشكيكُ في شرعيتهم الاسلامية

فمثلاً أخرج ابن ابي الحديد رواية أخرى عن الواقدي بشأن الجدال الذي دار بين الخليفة عثمان وابي ذر الغفاري قبل ان يصدر قراره بنفيه.

وفي معرض ذلك الحواد العاصف قال ايو ذو ا*أشهد انن سمحتُّ رسول* الله (صر) يقول (إذا يلغ بنو ا<sub>عي</sub> العاص تلاكين رجادً، جعلوا مال الله دولاً، وحياده خولاً، ودينه دخاك.

> فقال عثمان لمن حضر: أسمعتموها من رسول الله ؟ قالوا: لا.

قال عثمان: ويلك يا ابا ذرا أتكذب على رسول الله؟

فقال ابو ذر لمن حضر: أما تدرون اني صدقتُ ؟

قالوا: لا والله ما ندري.

فقال عثمان: ادعوا لي عليا.

فلما جاء قال عثمان لأبي ذر: اقصص عليه حديثك في بني ابي العاص

ناده. فقال عثمان لعلى عليه السلام: أسمعتُ هذا من رسول الله(ص)؟

قال: لا يوقد صدق ابو فوا

فقال: وكيف عرفتُ صلقه؟ - العالم الله من العالم المعالم العالم ا

قال: لأني سمعتُ رسول الله (ص) يقول (ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغيراء من ذي لهجة أصلق من ابي ذر).

فقال من حضر: أما هذا فسمعناه كلنا من رسول الله

قال ابو ذر: أحدثكم اني سمعتُ هذا من رسول الله (ص) فتتهمونني؟! ما كنتُ أظن اني أحيش حتى أسمع هذا من أصحاب محمد(ص) ١٠٠٠

ويقي أبو ذر مخلصاً في ولاته لعلي بن أبي طالب وداعياً إلى ولايته حتى آخر لحظة في حياته. فقد روى ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة عن أبي رافع:

طبيعة الإربادة أوده، فلما أودث الانصراف قال في ولائاس معي: تتكون فتة. فاقلوا لك. (عليكم بالشيخ علمه ين أبي طالب، فاليمود، فإني مستثل رحل اللاهري بقول أنه أنت أول تن أنس بي وأول تن يصافحتي يوم المقيات. وأنت الصديق الأكور، وأنت الفلوفي اللري بقرق بين المحش والباطل، وأنت بعسرب الموامنين والمسلل بعسرب الكافرين، وأن أنت أعمي وولياجي، بوعرة قرائل بعدب تقضر من ورضو موحدي

(1) وقد ذكر المعقوبي في تاريخه هذه الرواية، باختصار، وفيها دينو أمية، بدلًا من دينو أبي الماه » والسيحة كانت معارضة لا هوادة فيها أظهرها أبر فر للعليقة طشان، معارضة تصاحف ويقاشد والبيطة والبيطة والوارقة الثاني للتاقيم في سير العلام البلاء تظهر سدى كرياكي فر للظام العليه وكل من بعدا في خدمت من الروادة والوراية تقول أن حيثما كان بو فر مريضا يوشك على المساورة وهو المواجهة والمساورة والمواجهة المواجهة والمساورة والمواجهة المواجهة والمساورة والمواجهة المواجهة المواجهة المواجهة المواجهة المواجهة والمساورة المواجهة المواجهة والمواجهة المواجهة والمواجهة والمواجهة المواجهة والمواجهة المواجهة المواجهة والمواجهة المواجهة المواجهة

فكل القوم كان نال من ذلك شيئا، إلاّ فتى من الانصار قال: أنا صاحبك. ثريان في عيتي من غزل أمي، وأحد ثري هذين اللين علي.

# قال: أنتِ صاحبي، فكفني، تسلسل أحداث صراع أبي ذر مع عثمان

ذكر ابن ابي الحديد في شرح نهج البلاغة:

المواعلم ان الذي عليه أكثر أوباب السيرة وعلماء الأخبار والنقل : ان عثمان تفى أبا قرأولاً إلى الشام ،

ثم استقلعه الى العلينة لما اشتكى منه معاوية ،

م المساعد على المدينة الى الربلة لما عمل بالمدينة نظير ما كان يعمل بالشام ه

ولا ماتع أبداً من قبول هذا السلسل للأحداث، وأما لماذا نقاء مصان أولاً الى الشابه باللجواب ان تلك المعارسة كانت مأثروة في زمان هشاداء الذي كان يلما أحياناً الى نفي الناقيين عليه والمعارضين له الى الشابه حيث ابن معه وقته ورجل الدولة القوي معاوية، فيقوم بالعينيم وإخشاعهم بطريق، وسياتي الحديث من ذلك.

## النفي الى الشام

يتابم ابن ابي الحديد روايته السابقة:

المصل هذه الواقعة: ان حشمان لما أحطى مروان بن العمكم وغيره بيوت

الأموال، واعتصر ذيه ين اليت بشيع منها، جمل أبو ذر يقول بين الناس وفي الطرقات والصوارع: بقر التكافرين يكلب اليب ويرفع بللك صوته ويتلوقوك تعالى (واللين يكتزون اللعب والقضة ولا يتقولها في سبيل الله فيشرهم بعلما- اليد)

فرفع ذلك الى عثمان مراداً وهو ساكت.

لم انه أرسل إليه مولى من مواليه: أن انتوعما بلغني حنك ا

فقال أبو ذر: أوينهاني متشان حن قراءة كتاب الله تعالى 18 وحيب من ترك أمر الله تعالى ، فوالله لأن أرضي الله بسيخط متشان أحب إلى بينير لي من ان أسيخط الله برضا حتشان.

فأخضب عثمانً ذلك وأحفظه اقتصابر وتماسك، الى أن قال عثمان يوماً، والناش حول: أيجوز للإمام أن يأخذ من المال شيئاً قرضاً، فإذا أيسرً قضى؟ فقال كعب الأحدر: لا بأس بللك.

فقال أبو ذر: يا ابن اليهوديين، أتعلمنا ديننا؟!

فقال عثمان: قد كثر أذاك لي، وتولعك بأصبحابي، الحق بالشام. فأخرجه

وقال اليعقوبي في تاريخه بشأن حادثة النفي الأولى:

«ويلغ حثمانُ أيضاً أن أبا فزيقع فيه، ويذكر ما خيرٌ ويذكَّ من سنن دسول الله، وسنن ابي بكر وحمد . ضيرُهُ الى الشام، الى معاوية ٩

و كذلك روى اللهمي في سر أهلام البيادة عقاميل من نفي حثمان الأمي خال الأمي خال الأمي خال الأمي خال الأمي خال الا لا يمي ذرا العالم بعد ذلك الساور الذي يتا من السلم أكثر من ذها الركانا بينا أصر أبو ذر على أنه لا يجوز للسلم أن يكتر العال وأن قال تكمب الأحيار فرز على المنافقية بما إلى الجودوء ذات حتاف كان بهين أبا ذر عن طري تركه فرز على إذ يتظر على بابد لذي استحاف كان بهين أبا ذر عن طري تركه وروى ابن شبة في تاريخ المدينة حادثة النفي الى الشام، وفي روايت ما ينظير بأن بطانة الخليفة وحاشيته كانت تساهم في تحريف كلام أبي فو، وتقله الى عثمان بعداتهديلة وخرفه عن مقصد. فعن أبن حباس أن عثمان قال لأبي فو لما دخل عليه المنت *الذي تزعم الك خور من ابي بكر وهمر؟* 

قال ابو فر رضي الله عنه: ما قلتُ علياً.

قال عثمان: انى أقيم عليك البينة.

قال: ما أدري ما بيتتك ؟ قد عرفتُ ما قلتُ.

قال: فكيف قلتَ؟

قال: قلتُ ان رسول الله(ص) قال (ان أحبكم إليّ وأقريكم مني الذي يأخذ بالمهد الذي تركته عليه حتى يلحقني). وكلكم قد أصاب من الدنيا غيري. فأنا على المهد، وعلى الله البلاغ.

قال له عثمان رضي الله عنه: الحق بمعاويةً. فأحرجه الى الشام

## بين أبي ذر ومعاوية

لا يمكن تصور رجلين في الكون كله، في ذلك الزمان، أكثر امتلاقاً روتفارًا وتاقداً مَن ساوية بن الي مشاورة إلى المدارية المدارية الداري أيا من جه، الإرستم اليل في قريش، وجل الدولة السجاح والسياسية يعلق رجل مادئ وأعلاق يدوي من ليلة لا تسلي قريشاً، زاهو في الدنية صارح لا يدامن، كان ذر، كان الصداء بيتما حسياً.

وود في تاريخ العلية العنورة لاين شبة النيري أنه لعا وصل أبو قر إلى الشام المشفر بقلاب الناس، فأبكن جيونهم وأوخر مستودهم. وكان فيشا يقول: لا يقين في يست أسطوشتكم ويتأزّوك موهم ولا يترّولا فضة ، إلاّ شمره ينفقه في مسيط الله أو يعلد فقريهم.

ومن الطبيعي أن يستشعر معاوية بالخطر الداهم من وجود رجل مثل هذا الصيحامي الجليل، ويهذه الأفكار، عنيد في الشام. ويحكم طريقة تفكيره المعهودة، حاول معاوية أن يستكشف إمكانية رشوة أبي ذر، أو إيقاعه بإغراه مالي لكي يفضحه بين الناس ويؤآخذه عليه. يتابع ابن شبة :

الله عنه إليه معاوية رضي الله عنه جنع الليل بألف دينار. أراد أن يخالف فعله قوله وسريرته علانية.

فلما جاءه الرسول قسِم الألفِ فلم يصبح عنده منها دينار ولا درهم.

فلما أصبح معاوية وضي الله عنه دعا الرسولَ فقال له: انطلق إلي أبي ذر فقل له: أنقذ لي جسدي من عقاب معاوية وأنقذ الله جسنك من التاو، فإنه أرسلني إلى غيرك فأعطاتُ بك.

فقال له أبو فر: اقرأ على معاوية السلام وقل له: يقول لك أبو فر ما أصبح عندنا من دنائيرك دينارٌ واسحا.. فإن آشفتنا بها فأنظرنا ثلاث كيال تجمعها لك.

فلما رأى معاوية أن فعله يصندنى قوله وسريرته تصدق علانيته كتب *إلى* عثمان رضي الله عنه: إن كان لك بالشام حاجة فأوسلَ إلى أبي فُو، فإنه قد أوخر صدور الناس حليك.

فكتب إليه عثمان رضي الله عنه: أن العق بي•

وفي رواية ثانية أن معاوية كتب لعثمان الا*ن كان لك في الشام حاجة* ف*أخرج أبا فرمنه فإنه قذ نقل الناس<sup>00</sup> عندي.* وفي متابعة لرواية ابن أبي العديد السابقة:

«تكان أبو نو ينكر على معاوية أشياء يفعلها، فبعث اليه يوماً معاوية ثلاثمئة دنناد

فقال أبو فر لرسوله: إن كانت من عطائي الذي حرمتمونيه عامي هذا. أقبلها، وإن كانت صلة فلا حاجة لي فيها، وردها عليه.

ثم بنى معاوية المخصراء بدعشق. فقال أبو فيز با معاوية، إن كانت هله من ماك الله فهر(العنيانة، وإن كانت من مالك فهم الإسراف. وكان أبو قر يقول بالشام: والله لقد حدثت احسال ما أحرفها. والله ما مي في كتاب الله ولا سنة نبيا(مر). والله افي لأري حقاً بطَفَاةً وباطلاً بِعِجًا، وصادقاً مكذباً، وأثرة بغير تفي، وصالحاً مستأثراً حاب.

قال حبيب بن مسلمة الفهري لمعاوية: ان أبا فز لمفسدٌ عليكم الشام، فتدارك أمله ان كان لك فيه حاجة ا

كما ذكر ابن أيي الحديد روية أخرى تلقي مزيداً من الضوء على الاشتباك الذي حصل بين أيي ذر ومعاوية في الشام. فين كتاب والسفيانية للجاحظ من جلام الفقاري أن جاء معاوية بين ما قسمت *صيارتناً كلى بياب باره بيقوارة* أتتكم الفقار بحمل النارا اللهم المن الأمرين بالمعروف الناركين أنه اللهم العرب العامين حمل المتكر العراكيين إنه. اللهم

> فازيارٌ معاوية وتغير لونه، وقال: يا جلام، أتعرف الصارخ؟ فقلتُ: اللهم لا .

قال: من عليري من جنلب بن جنادة؟ يأتينا كل يوم فيصرخ على باب قصرنا بما سمعتَ!

ثم قال: أدخلوه عليّ. فجيئ بأبي ذر بين قوم يقردونه، حتى وقف بين

فقال له معاوية: يا عدو الله، وجدو رسوله! تأثينا في كل يوم فتصنّع ما تصنع. أما اني لو كنتُ قائل رجل من أصحاب محمد من غير إذن آمير المؤمنين عثمان لقتلك، ولكن أسنّاذن فيك.

قال جلام: وكنتُ أحب أن أرى أبا فر، لأنه رجل من قومي. فالتفتُ اليه فإذا رجل أسمر ضرب من الرجال، خفيف العارضين، في ظهره جناً.

فاقبل على معاوية وقال: ما أنما بعدو لله ولا لرسوله: بل أنيت وإلَيكُ علوان لله ولرسوله : أظهرتما الاسلام وأبطنتها التخير. ولقد لدنك دِسول الله (ص)، ودعا عليك مرات ألاً تشيع. سعث رسول الله (ص) يقول (إذا ولي الامة الاحين الراسع البلعوم؛ الذي ياكل ولا يشيع؛ فلتأخذ الامة حقوما سته).

#### فقال معاوية: ما أنا ذاك.

قال ابو فر: بل أنت ذلك الرجل. أخبرني بذلك رسول الله (ص)، وسمعته يقول وقد مررت به (اللهم العنه ولا تشبعه إلاّ بالتراب). وسمعته (ص) يقول (إستُ معاوية في النار).

#### فضحك معاوية وأمر بحبسه وكتب الى عثمان فيه...١

ورغم ان تبادل العبارات الجادة جداً، كما هو وارد في هذه الرواية، بين ابي ذر ومعاوية أمرٌ طبيعيٌ ومتوقع، إلاّ انه تبدو واضحة تدخلات وإضافات الرواة، وخاصة افتعالهم على لسان ابي ذر (إست معاوية في النار). • ويضيف اليعقوبي في تاريخه :

 وكان يجلس في المسجد فيقول كما كان يقول، ويجتمع اليه الناس حتى كثر من يجتمع اليه ويسمع منه. وكان يقف على باب دمشق، اذا صلى صلاة الصبح فيقول: جاءت القطار تحمل النار، لعن الله الأمرين بالمعروف والتاركين له، ولمن الله الناهين عن المنكر والآثين له.

وكتب معاوية الى عثمان: انك قد أفسنتَ الشام على نفسك بأبي ذرا فكتب اليه: أن احمله على قتب بغير وطاءا فقدم به الى المدينة، وقد ذهب لحم فخلبه ...١(١)

وكان معاوية لما عجز عن التوصل إلى أي تفاهم مع أبي ذر، وإلى أن يأتيه فيه أمر عثمان، قد أصدر أوامره بعزل أبي ذر عن المجتمع عن طريق تهديد كل من يتصل به أو يستمم إليه.

روى ابن سعد في الطبقات الكبرى عن الأحنف بن قيس أنه زار الشام فرأى في المسجد رجلاً يصلي عند سواريه فيؤخر عنه الناس. فلما سأله، طلب منه أبو ذر أن يبتعد عنه لأنه لا يريد أن يصيبه شر بسببه ه*ال: قُم حنى* ا لا أحدك بشر. فقلتُ له: كيف تعيني بشر؟ قال: إن حلًّا، يعني معاوية ، نادى مناديه ألاّ يجالسني أحده

(1) ويلاحظ خلو الرواية من تفاصيل الكلام المتبادل بين معاوية وابي ذر.

## النفى الى الربلة(1)

يا أعراق و الخليفة الانتخاص من مشكلة أبي ذر بطوراً لم يعد عشان يعدل وجود أبي ذهر عاصف، ولا في أبي مكان أعار إس دوات مكان قرار المن الله مكان قرار النفي المائية أبو نيز تابست إلى سالتي النفي المائية ولا تراسبت إلى سالتي النفي المناسبة في آلولفة المناسبة من المناسبة في الولولة للمن سيخمست أبو نو حول وصابا النبي (ص) بالعدلية بين التامي، والزعد والرعة ولا أن المناسبة في المناسبة بين التامي، والزعة المناسبة في المناسبة في المناسبة في التامي، والزعة النفية عن التعالى المناسبة في التعالى والزعة في المناسبة في المناسبة في المناسبة في التعالى والزعة في المناسبة في المناس

كان قرار عثمان هو بالفعل حكم بالموث، يبطء، على أبي ذو. وبالفعل لم يلبث أبو ذو في الربذة طويلاً، فعات هناك وحيداً.

وفي متابعة لرواية ابن ابي الحديد من كتاب (السفيانية) للجاحظ عن جلام الففاري:

هنكتب عثمان الى معاوية أن احمل حنديًّا لِيَّ على أغلظ مركّب وأوهره. فوجه به مع من سار به الليل والنهار، وحمله على شارف ليس عليها إلاَّ تتب، حتى قدم به العديث وقد سقط لحم ضخفيه من الجيد.

فلما قدم بعث اليه عثمان: الحق بأي أرض شتّ .

قال: بعكة؟

Y :.//6

قال: بيت المقلسر؟

نال( لا

قال: بأحد المصرين؟

(1) بلغت شهرة حادثة الغني تلك إلى حد أنه حتى ابن اسحاق قد ذكرها في السيرة النوية بقوله المعانفي حصادك أبا أبر إلى الرباشة، وأصابه بها قدره، لم يكن معه احد إلا امرأت وخلامة ...ه في السيرة النبوية لابن خشام قال: لا. ولكني مُسيرك الى ربلة.

فسترهُ البعا فليديزل بعا حتى مات؟

جدال عنيف مع عثمان :

الله لتخرجن الله عثم بالمدينة إلا أياماً حتى أرسل اليه عثمان: والله لتخرجن عنها !

قال: أتخرجني من حرم رسول الله؟

قال: نعم! وأنفك راضم.

، قال: فإلى مكة؟

قال: Y .

قال: فإلى البصرة ؟

قال: لا .

قال: فإلى الكوفة؟

قال: لا ولكن الى الربلة التي خرجتَ منها حتى تموت بها 1 يا مروان أخرجه. ولا تدع أحداً يكلمه حتى يخرجه

وفي رواية أخرى لابن ابي الحديد عن الواقدي

الله ان عثمان حظر على الناس ان يقاعدوا ابا فرء أو يكلموه. فعكت كذلك أياماً: ثم أتي به فوقف بين يذيه.

فقال ابو فر: ويحك يا عشان! اماً رأيتَ رسول الله (حر)، ورأيتَ أبا بكر وحمر؟! عل هديك كهذيكم؟ أما اتك لتبطش بي بطش جبار . فقال عثمان: اشرج عنا من بلاننا .

فقال ابو ذر. ما أبغض إلى جوارك. فإلى أين أحرج؟

قال: حيث شئت .

قال: أخوج الى الشام أرض الجهاد؟

قال: انما جلبتك من الشام لما قد أفسدتها، أفأردُك اليها؟!

قال: أفأخرج الى العراق؟

قال: انك إن تبخرج اليها تقدم على قوم أولي شبه وطعن على الأثمة والولاة

قال: أفأخرج الى مصر؟

تال: Y

قال: فإلى أين أخرج؟

قال: الى البادية.

قال ابو فر: أصير بعد الهجرة اعرابياً؟

. ح قال: نعم

قال ابو ذر: فأخرج الى بادية نجد؟

قال حثمان: بل الى الشرق الأبعث، أقصى فأقصى. امض<sub>ي</sub> على وجهك حلّا فلا تعدونَ الربلة.

فخرج اليهاه

مناقشة روايات ابن سعد

واما ابن سعد في الطبقات الكبرى فقد أورد عدة روايات حول نفي أبي ذر للربذة :

. و احدة عن ابن سيرين، يبدو فيها أنه بذل مجهوداً لتخفيف وطأة ما جرى.

واحدة عن ابن سيرين ، يبلو فيها آنه بدن مجهود تتحقيف وحده ما جرى. وقد لجأ إلى إقصام رسول الملد(ص) في الأمر حين ذكر أنه (ص) كان قال لأبي ذو ا*إذا بلغ البناء سلماً فا عزج منها -وتحا بيده تحو الشام- ولا أرى أمرامك*  بهروانده روه ريد الزيزهي أن ما جرى كان تبقيلاً لأبر (وليدل(مر)) وبووحة لقد نحرج ليز فز إلى النقاح كما أمر الرسول(مر)، وإليدلاً عال الحراوه بهت وبين المقام حال كما تتجا الأرسول(مر) الرابران في حلد المسافر هو معاوية بالطبع. ويقول ابن سيرين إن معاوية كتب لعنسان أن أبا فز المنسد التقرير المسافرة فللب من التطابقة أن يرسله له فلما وصله قال له فكن عنتني تعفد حالك وتروس اللقام قال: لا حاجة كي في يشايحة لم قال: اللذا مل حتى المرحج إلى الرباحة المقانون المنافرة

ورواية من حصين من زيد بن وهب أنه لقي أيا فر ومو بالبلة فسأله من سبب وصوده مثال نقال له انه اختلف مع مداوية بشأن تشير ألايا واللين يكترون اللهب والفضة ولا يتقونها ... الأنا مداوية قال انها نؤلت في أصل الكتاب بينما قال أي فر ان المسلمين متمولون بهاه فتكان المثمان الذي استبله إلى المدينة وقال له الإن فتك تشيّق تكتف قرياية وهذا سبب وجوده في الرابقة

وثالثة عن عبد الله بن سيدان السلمي هنامين أبد فر وعثمان حتى ارتفعت أصواتهماه وأن أبا فر خرج من هذه (المناجاة) مبتسماً فقال له الناس، مالك ولأمير المدوستير؟ قال: مامعً مطبعٌ، ولو امرئي أن آتي صنعاء او عدن ثم استعلمتُ أن أفعل أفعاتُ. وأمر عشفان لن يعترج إلى الربلة»

وسية رساد أن ابن سعد قد اخرج هده أكبيرا من الروايات التي تتحدث من سية رسيلي تكل من المداونة الله (من المداونة والموقعة لكل من أو أن يسمع بطيعة لكل من أولى عبد وان لا يقدر ما الأمراء الفلسنين سالها أمراء إن لا يتمرد على الأمراء الفلسنين المن والمراد أن المناز أن المراد المناز أن المراد من المراد المناز أن المراد المناز أن المراد أن من أن من المراد أن المراد أن من المراد أن من المراد أن من المراد أن المرد أن المراد أن المراد أن المراد أن المراد أن المراد أن المراد أن المرد أن

فلو كان أبو ذر حقا بهذه الدرجة من الطاعة والولاء لعثمان، والحرص

على السلاطين والأمراء فلمَّم على معلوية } ولم تحدَّى الخليفة \$ ولمَّ واجهَ قريشاً ؟ ولمِّ تحدَّل الغي من بلد لاُخرَّة ولمَّ ولمَّ الما كال مدكناً له أن يعلس وادماً منظراً في بيته يصلّى ويصرح ويعبد رُبّه بازه كالدنيا وما فيها لأعلماً ؟ وهل بمكن لأي فر أن يخالف تلكرياً واللمندة من الني (هري) له بألا لا يواجه الأمراد الثالين بستأثرون بالفرية ؟

بل إن مناك مايشير إلى أن موقف أبي ذر المعارض للسلاطين والولاة كان يسع ليصل كل تن ركان معد كابي مؤتسل ميمب حرق لو مقطير منا معارضات المناقد أن سعرة مكان أبو فريرى هولا المنكام إسراً وأرضاً أول يجد عفراً لمن يسير في ركايهم. روى ابن سعد أن أبا موسى الأشعري لما قوة من كاريكل على المي فر ويونون ويؤول له هرما يا يميره كانك أبو فريرة يتصد عد ويبقد تقافل أنه ميمبر من يكن من ولاء حثمان المعلمون عليهم، بل إنه لم يعمل لمناس من فرة قصيرة في أول مهمله قبل أن يزاد ويولي قريه ابن عامر. فالم موسى نا معافل العرف في الأسلس، ويمكن القول أنه كان تاجعا في

إن سيرة أبي ذر العملية، وما جرى له، يقطع بالجزم بأن حقيقة ما رواه أبو ذر عن النبي (ص) كان :

د*أوصاني خليلي بسبع* :

أمرني بحب المساكين والذنوّ منهم وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقى

وامرنی ان لا اسال استداً شیئاً

وأمرنى أن أصل الرحم وإن أدبرت

وأمرني ان أقول العتل وإن كان مرأ

<sup>(1)</sup> وهذه الرواية اخرجها أيضاً اللحبي في سير أعلام النبلاء .

## وأمرنى أن لا أشحاف في الله لومة لائم

وامرني ان أكثر من (لا حول ولا قوة إلاّ بالله) فإنهن من كنز تحت العرش ٩

وذلك خلاف روايات الطاعة التي استعرضناها

## الوداع الاخير

واصدر عثمان أوامره بأن لا يعترج أحدٌ لوداع أبي ذو عند مسيره إلى خفاه الموسش ولكن علياً في أبي طالب تعدِّي قرار متعان وخرج لوداغ أبي فرد هو وولداء العسس والعسين، ومقيم عمل بن يامير، وقد دوي الطريف الرضى في فهم الميلانة (شرح محمد عدسه 2 ص138) الكلام الذي قال له على عملها وقده المكافئة العندان إلى الرئية:

اما أما ذرّة لكن خضيت أله الحاج تم خصيت أد المَّ القوم علموك على المناصر وعضهم على دينك «المُراك في البيديم ما عاطوك عليه الإصوب منهميا عضيم على دنا أمو يهم المَّى ما تشتيمه وما ألمانك عدا معرفي. ومسلم تمَّير الرابع خلكةً والمُكار مستقدًا، ولو أن السعوات والأرضين كاننا على مبير وتقائم المُّكل الله فيعل الله منها معراجًا، ولا يوستك الأالسوق ولا يوستك إلاً المُثل الله فيتل ذلك منها معراجًا، ولا يوستك الأالسوق ولا يوستك إلاً

وروى ابن ابي الحديد في شرح نهج البلاغة نقلاً عن كتاب السقيفة للجوهري خبر إخراج ابي ذر من المدينة عن عكرمة عن ابن عباس:

الما أخرج ابو ذر الى الربلة، أمر عثمان فنودي في الناس ان لا يكلم أحدً أبا ذر ولا يشيعه. وأمر مروانَ بن الحكم ان يخرج به. فخرج به.

وتسماماه الناسُ إلاّ علي بن ابي طالب عليه السلام، وعقيلاً أشماه، وحسناً وحسيناً حليهما السلام، وعماراً، فإنهم خرجوا معه يشيعونه.

فجمل الحسن عليه السلام يكلم أبا فزء فقال له مروان: ابها يا حسرياً ألا تعلم أن أمير المؤمنين قد نهى حن كلام هذا الرجل؟ فإن كنتُ لا تعلم فاعلم ذلك. . وقال: تشتح لعلي عليه السلام على مروان فضرب أبلسوط بين أفني واحلته وقال: تشتح لساك الله الى الناوا

فرجع مروانا مفضياً الى عثمان فأخيره الخبر، فتلظى علي علي عليه السلام

ووقف ابو ذر فودعه القوم، ومعه ذكوان مولى أم حائره بنت ابي طالب. قال ذكوان: فعضظتُ كلام القوم - وكان حافظاً

فقال على عليه السلام: يا ابا فره انتك خضيتُ لكه أن القوم عالموك على ونهاهم ويختهم على ويتك. فاستحزك بالقلى ونفوك الى القلاء والله لو كانت السعاوات والأرض على عبد وتقائم اتقى الله لبعدل له منها مخرجاً. يا ابا فر لا يؤنستك إلاّ المحق، ولا يوحشنك إلاّ الباطل.

ثم قال لأصحابه: ودعوا عمكم. وقال لعقيل: ودع أخاك.

فتكلم عقيل، فقال: ما حسى ان نقول يا ابا ذر ؟ وأنت تعلم انا نحبك وأنت تحبنا. فاتق الله فإن التقوى نجاة. واصير فإن الصبر كرم. واعلم ان استثقالك العمير من الجزع، واستيطامك العافية من اليأس. فقع اليأش والجزع.

ئم تكلم العسن تقال: يا حتاءا لولا أنه لا يبغي للعودع أن يسكت، وللمشيّع أن يصرف، تقصر الكلام وإن طال الأسف. وقد أثّر القوم اليك ما ترى، فضع عنك الغنيا بفكر فراغها، وشدة ما الشندَّ منها برجاء ما بعلما. واصبر حتى تلقى نبيك (صر) ومو عنك راض.

الله تمكلم العسين فقال: يا حقاء أن الله تعالى قادر أن يقير ما قد ترى. والله كل يوم حرقى أشأل ، وقد متعالى القوم ونباحم ومنعتهم وينك. فما أختاك عما معولة وأحرجهم الى ما منتهها فاسأل الله الصبر والتصره واستعلبه من البيضم والبيزي فإن الصبر من اللين والكرم، وأن البيشع لا يقتم وزفاً، ويبزع لا يؤخر إعباً.

ثم تكلم عمار رحمه الله مغضباً فقال: لا آنسَ الله من أوحشك، ولا آمن من أخاقك الما والله لو أودتَ دنياهم لأمنوك، ولو رضيتَ أعمالهم لأحبوك. وما منع الناصّ أن يقولوا يقولك إلاّ الرضا بالننياء والجزع من العوت. مالوا الى ما سلطان جماحتهم عليه والعلك لمن غلب. فوحيرا لهم دينهم، ومنحهم القوم دنياهم، فمفسروا اللنيا والآخرة، ألا ذلك هو المغسران العبين.

فيكى أبو قررحه الله ، وكان فيستأكد أن وقال رحمكم الله بالعالم يبت الرحمة الإن أيضم تحرك بكو رحول الله (ص) . ما في بالمدينة سكن لا لا ضهن فيركد إلى تقلق على حضائيا للهجاز أن كالقائد على ما معاملية بالمستقد وكره أن اجارز أشاه وابن خاله بالمصرين فأفساً النائل عليها ، فسيرتي الى بلاك يس في ناصر ولا فاقع إلا الله ، والله ما أردة إلا الله صاحباً، وما أعتمى عمل الله وصاحباً، وما أعتمى عمل الله وصاحباً وما أعتمى عمل الله وصاحباً وما أعتمى

ورجع القوم الى المدينة <sup>(1)</sup>8

وروى اليعقومي في تاريخه ان عثمان لما أمر أبا ذر بالخروج الى الربذة ة!! . :

يا مروان أخرجه. ولا تدع أحداً يكلمه حتى يخرج.

ناشرجه على جعل ومعه امراكه وابعد تضرح على والعسين والعسين وحيد الله بين جغير حصافية المهابي والمبالية والمهابية والمهابية المهابية المهابية المبالية المهابية المهابية والمسابية والمدالية المهابية المهابية والمهابية المهابية ال

وانصرف مروان الى عثمان، فجرى بينه وبين علي في هذا بعض الوحشة وتلاحيا كلاماً»

<sup>(1)</sup> ويمكن التعقط على وجود عقيل بن أبي طالب ضمن المودعين لأبي قرمع أحيه علي وينه وعمار (كما في هذه الرواية). فعقيل لم يعرف عنه نشاط يذكر في تعدي عثمان أو الاحتراض على سياساته.

#### في الربلة :الوفاة

استثارت قصة أبي ذر ونهايت السأسارية ووفاته وحيداً في الصحراء مشاعر الكثيرين من المسلمين الذين راوا فيها ظلماً تعرّض له ذلك الرجل الكبير بسبب إصراره على تعدّي المحاكمين رمواجهتيم بدعونا للمثل لا تلمن والاستاج، لقد تحول أبو فر الى رمز للطولة في نظر الكثيرين والرموز داتماً ما تعتوي تصصيم على إضافات من قبل الرواة لإضفاء ميكو تناسب المقام الذي يراد الشخصية الرواز أن تبليد ا

وهذا ما حصل بشأن وفاة أبي ذر. فالرجل توفي في الربذة بلا شَك معزولاً وحيداً، ربما بمعية زوجته أو ابته. ولكن لا بد من الاضافات...

وهناك عدة روايات تجمل عدداً من الذين مسكرتون فيما بعد أهناة للخليفة عنمان هم أتضهم الذين تصادف مرووهم بالربلة لدى وفاة أبي ذر. وأهم هولاء مالك الأشتر

#### ومنها ما رواه اليعقويي في تاريخه:

قام يزل ابر فر بالرفة حتى توفي، ولمنا حضرته الوفاة قالت له ابت:
 قام حتى فقا الموضوع وأخاف ان تقابض عليك السياحا قائل: كلا اله سيحضرته فقر ما الموضوع والمحارة قال: ما
 قام عالى الموضوع المحارة المحارة المحارة القالمة المحارة المحارة قال: ما
 خضر الوقت، في طائل: تظري عمل تريز أسعاة كالمات نصر إلى ركماً عليات المحارة المحارة القوم لقال، ورسولها حوّلي وجهى الرائقية، فإذا حضر القوم

القريم منها السلام الأقاء خواص امري كافتهم الهيد خدا المشاة وقول الهيز: العسك عليم إن يرحت من تاكلوا، ثم الفس عليه فائل القوم الخفاف الواسط العابل: خلما ابو فرصاحب وسول الله قد توفي وتؤلوا، وكافوا مينه فق لهيد الحقيقة بن البسانان الالتراء فيكوا يكنا المتبايدًا، وخسلوه ويخفوه وصفوا عليه ودفاود، ثم اللك الهيزة الا يقسم عليكم ألاً تبرسوا حتى كانكوا، طبيعوا اللذة وكالوارد حطوارات عن صاديا بها الى المدينة ،

ومنها ما زواه البلاتوي من أيم مختف المسا حضرت أبا ذر الوفاة بالريئة التمثير رحبٌ من أحل التكونة فيهم جور ير من بدالله البهطية وطائف بن المساوت الاقترائية حيثه والأسلام ودن يؤيذ بن قيس بن يزياد التنميء وطائفة بن قيس بن يزيد عم الأسودة في عدة أشرين فسألوا اعتداسا موا علية خوبسلوه وقت توقي، فقال جورة مذة خفية مساقها المائلة، فعنطة جور وقتف وفت وحافة علية – ويقال بل صلى عليه الاشتر - وحساوا المرأف حتى أثوا بها العلينة

واما الواقدي -لدى البلاذري- فجعل عدواً آخر لعثمان هو الذي صلى عليه ا عبد الله بن مسعود.

وقد أخرج ابن حيان في صحيحه رواية تقول بأنه عندما كان ابر ذر مريضا يوشك على الموت وهو منفيٌ بالريفة ، تر به قوم من المسلمين فاستوففتهم زوجته لكي يكفنوا زوجها إن قضى نحبُّهُ فخاطيهم ابر ذر قائلاً فإنهي *أشهدكم* أن لا يكفنش رجل منكم كان أسراً أو عريفاً أو بريفاً أو نشياً أ

فليس أحد من القوم إلاّ قاوف بعض ذلك، إلاّ فتى من الانصار فقال: يا عبه أنا أتختك، لم أصب معا ذكرت شيئاً. أتختك في ردائي هذا، وفي ثويين في حيش من خزل أمر حاكتها لي.

فكفته الانصاري في النفر الذين شهدوه. منهم حجر بن الادبر ومالك بن الاشتر في نفر كلهم يمانه

وهنا يضيف ابن حبان اسم عدو آخر للحكم الأموي: حجر بن عدي الكندي (وهو الذي أعدمه معاوية فيما بعد). وفي الروايات التي مرت كلها لا يمكن تصديق تلك الصدفة المجيدة التي تبعمل أشخاصاً من أمثال الاشتر أو حجر بن عدي هم باللمات الذين يتصادف مرورهم بالريفة أثناء أو بعيد وفاة أبي ذر. هنا يظهر تدخل الرواة

# كيف لخص الأمام البخاري موضوع ابي ذر؟

روى البخاري في صحيحه عن زيد بن وهب قال همر*رثُ بالريثة فإذا أنا بأبي ذر رضي الله عنه*.

فقلتُ له: ما انزلك منزلك هذا؟

قال: كنتُ بالشام، فاختلفُ أنا ومعاوية في (اللين يكتزون اللهب. والفضة ولا ينفقونها في سيل الله ). قال معاوية: نزلت في أهل الكتاب. فقلتُ نزلت فينا وفيهم. فكان بيني وبينه في ذلك.

وكتب الى عثمان رضي الله عنه يشكوني .

فكتب إليّ عثمان أن اقدم المدينة .

فقدمتها. فكثر عليّ الناسُ حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك. فذكرتُ ذاك لعثمان. فقال لي: إن شنتَ تنحّبتَ فكنتَ قريباً.

فضاك الذي أتزلني هذا المنزل.

ولو أقروا على حبشياً لسمعتُ واطعتُه

والرواية مداء منطقة جعداً رعضي الحراسا تكفف. وهي تحاول أن تقول ان عملاناً فقيهاً يبن محاول أن تقول ان عملاناً فقيهاً يبن محاول بداناً خواجها عالى المساولة على المساولة تعلق الموادلة تعليها والمستخدم عدد الرواية المسيحة المطابقة والناضفة لمحادثة الناسية المسابقة والناضفة والناضفة المحادثة بعدادة المسيحة محادثة المحدد وتشخص الموادلة المسيحة محادثة المحدد وتشخص الرواية بالقول الشائعة والناسفة والمسابقة والمسابقة والمسابقة والمسابقة والمسابقة والمسابقة المستوية والمسابقة المستوية والمسابقة المستوية والمسابقة المستوية من السبح والمسابقة المستوية والمسابقة المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية والمسابقة المستوية والمسابقة المستوية المستوية المستوية المستوية والمسابقة المستوية المستوية

ولكن الامام البخاري نفسه في موضع آخر من صحيحه أخرج ما يتعلق بمشاكل أبي ذر مع عثمان. روى البخاري في صحيحه (باب العلم قبل القول والعمل). عقال أبو فر: لو وضعتم الصعمامة على مقد حواشار إلى تقامه ثم ظنتُ أني أنقذ كملة معمتها من الشي(ص) قبل أن تجيزوا عليّ الأنفائياء. (والصعمامة هي السيف العمار)

ولما كانت حدا الرابق بسيرة ونطؤ من مقدة العديث التي بطهر فيها السبب الذي دفع أبا ذرال القول أن سيئة حديث التي (ص) حتى او تعرض للقط بسبب ذلك مقد تول شارع صبح البخاري توضيع خلك، فقد ذكر ابن حجر المسلملاتي في فتح الباري في شرح صحيح البخاري أن أبا ذر كان بعاد تعرف العملي وقد اجتمع إليه الناس يستفوزه فأناه وجلً فوقف عيان أن الرئم عن الفياناً

فرفع أبو ذر رأسه إليه وقال: أرقيبٌ أنتَ عليَّ؟! لو وضعتم الصمصامة.....

وذكر ابن حجر اإن الذي خاطبه رجلٌ من قريش وإن الذي نهاه عن الفتيا عثمانُ رضي الله عنه • ﴿ وَ

وهذا يعني أن عثمان قد حاول لجم أبي ذر وإسكاته، ولكِن لما فشل في ذلك، واستمرّ أبو ذر في إشاعة أحاديث الرسول(ص) والفتيا لمن يريده من المسلمين، لجأ عثمان الى الحل الأخير وهو النفى القاسى.

وأيضا ذكر ابن سعد في الطبقات الكبرى (ج2 ص354) أن الرجل قال لأبي ذر أ*الم ينهك أمير المؤمنين عن الفتيا 1*8

أكاذيب: دفاعاً عن عثمان ومعاوية

قال ابن ايي الحديد في شرح نهج البلاغة بشأن ابي ذر هواملم الأصسحابنا رحمهم الله قد رووا أشباراً كثيرة معناها أنه أشرج الى الربلة باختياره معرفان المرازية

وكمثال على ذلك روى عن قاضي القضاة في اللمنني» عن شيخه أبي علي ١٥ معاوية كتب يشكوه وهو بالشام. فكتب اليه عثمان: أن مير الى العلية. فلما صار اليها قال له: ما أخرجك الى الشام؟

قال: اني سمعتُ رسول الله(ص) يقول: إذا بلغت عمارة العلاية موضع كذا فاخرج منها. فلذلك خرجتُ.

> فقال: أي البلاد أحبّ اليك بعد الشام ؟ قال: الديلة.

> > قال: فسير اليها ٩

وبعد أن أخرج بعض روايات أخرى بهذا الاتجاه، أعلن العلامة ابن ابي الحديد رأيه القيم :

«ونحن نقول: وهذه الأخبار، وإن كانت قد رويت، لكنها ليست في الاشتهار والكثرة كتلك الأخبار.

والوجه أن يقال في الاحتفار من هشمان وحسن الظن يضعاء: ته خاف الفتة واعتلاف كلمة المسلمين، فغلب على ظنه أن إخراج أبي قر الى الربلة أحسّمُ للشفب، وأقطعُ لأطماع من يشرقب الى شق العصا. فأعرجه مراحاة للمصلحة. ومثل ذلك بعزز للزمام.

هكذا يقول أصحابنا المعتزلة، وهو الأليق بمكارم الأخلاق. فقد قال الشاعر :

إذا ما أتت من صاحب لك زلة فكن أنت محتالاً لزلته عذرا

وانما يتأوَّلُ أصحابنا لمن يحتمل حاله التأويل كعشمان. فأما من لم يحتمل حاله التأويل، وإن كانت له صحبة سالفاً تحماوية وأضرابه، فإنهم لا يتأولون لهم إذا كانت أفعالهم وأحوالهم لا وجه لتأويلها، ولا تقبل العلاج والاصلاح،

أي إذا إن إلي الحديديقول انه لا داعي للكذب والتلقيق واختراع الروايات للدفاع عن حثمان فيما قرره بشأن ابي ذر الففاري، فالصحيح هو الاقرار بما ارتكبه عشان بعق ابي ذر، ولكن لا بد من محاولة الشاس عقو وتأثيل لما فعله الخليفة على أساس حقة في تقدير المصلحة العامة للمسلمين، بإعتبار ان عثمان صحابي قديم من المهاجرين مما يجيز حسن الظن به، بخلاف معاوية ومجموعته الذين لا تسمح شناعة أفعالهم بالتماس أعذار لهم.

كما أن ابن شهة التبري في تاريخ المدينة قد أهرج عدة روابات بشأن المشرية في باليف باليف المنافئة المشرية كل من المنافئة ويقد المروايات أقل ما يقال المنافئة ويكان ويكان ويكان المنافئة ويكان ويكان ويكان المنافئة ويكان أو يكان أن يعيز على الأرض لعبا أن ويسير على الأرض لعبا أن يسير على الأرض لعبا أن يسير على الأرض لعبا أن يستر على الأرض لنافئة إلى المنافئة عن من حسان على راحة عنافة المنافئة عن عامل راحة على المنافئة المنافئة عن عامل والمنافئة المنافئة عن عامل راحة عالى من أنبار.

بل انه روی کیف ان محمد بن سیرین کان یغضب بشدة إذا سمع أحداً یقول ان عثمان أخرج آبا ذر الی الربذة، ویصرّ علی انه خرج من تلقاء نفسه ا

وكذلك ابن كثير في البداية والنهاية تجاهل كل ملابسات وفاة أبي فر وخلفياتها واختزلها بالقول احرج إلى الشام فكان فيه حتى وقع بينه ويين معاوبة فاستقدمه عثمان إلى المدينة، ثم نزل الربلة فأقام بها حتى مات.

# كيف تناولَ الطبري هذا الموضوع؟

قد أعرض عن كل الروايات التي تكشف عن حقيقة ما جرى، واختاز نقط ما رواه سيف بن عمر، لأنه الكاتب الوحيد الذي حقظ للسلمان ماه وجهه، واستفاد من عواقب تلك الأحداث كما صرح بذلك الطبري نفسه في مستهار حديث عن عداد القصة، نقال:

هي هله السنة، 30 للهجرة، كان ما ذكر من أمر أبي ذر ومعاوية، وإشخاص معاوية إياه من الشام إلى العلينة. وقد ذكر في سبب إنسخاصه إياه منها أمورٌ كثيرة كرهتُ ذكرُ أكثرها.

فأما العاذرون معاوية فإنهم ذكروا في ذلك قصة كتب بها إلى السرى مذك أن شعماً حدثه سف ...٠

ويسرد الطبري هذه القصة مردداً بين فقراتها (قال سيف) (قال سيف)

حتى أتى على آخرها. ثم قال: «وأما الآخرون فإنهم رووا في سبب ذلك أشياء كله أد وأمر أ شنعة كرهتُ ذكر هاه.

إذن يقرر الطبري، صاحب الموصوعة التاريخية الكبري، إن ينقلُ بَشْطُ رواية سيف، ولا شيء غيرها! إذن هو يقرر أن يروي ما قاله «الماذرون معاوية» فقط، وأما الأخرون فالطبري كره ذكر أخبارهم!

والأنماهي رواية سيف بن عمر التي يتمشك بها الطبري فلا بروي سواها؟ التما ورد ابن السوداء الشام لقي أبا فرد قفال: يا أبا فرد الا تعجب إلى معاوية، يقول المال مأل الله؟ الا إن كل شيء لك، فكأنه يريد أن يعتجب مون المسلمين ويعمو استرالمسلمين!

فأتاه أبو فر فقال: ما يدعوك إلى أن تستمي مالً المسلمين مالً الله؟!

قال: يرحمك الله يا أبا ذر. ألسنا حباد الله، والمال ماله والخلق خلقه والأمر أمره؟

قال: فلا تقله.

قال: فإني لا أقول أنه ليس لله، ولكن سأقول مال المسلمين. وأثى ابن السوداء أبا اللرداء، فقال له: ثمن أنتَ ؟ أغتك والله يهودياً... فأثر، عبادةً بن الصامت، فتعلق به، فأثى به معاوية. فقال: هذا والله الذي

بعث ح*ليك أبا* فرا وقام أبو فر بالشام وجعل يقول: يا معشر الأخنياء واسوا الفقراء. يشّر اللين يكتزون اللعب والفضة ولا يفقونها في سبيل الله بسكاو من ناز تكوى بها جامهم وجنوبهم وطوورهم فعا ذاك حتى ولتر الفقراء بشكاو من ناز تكوى

على الأغنياء، وحتى شكا الأغنياء ما يلقون مز الناس . . ٩

ثم يذكر تسيير معاوية أبا ذر إلى المدينة على أحسن هيئة، وتُحِكَّمَهُ الطَّفِيْةِ مِنْ أَسَالِ فَرِيعَمَّ على أن الطَّفِيَّةَ، رضي الله عن احسَّلُ إكرام ويتأهف به، غير أن أبا فريعتر على أن يهبر المدينة لريدًا أمرابياً فيلمب باختياره إلى المشمى في الريدة، بابدًا على وصهة الشهر (ص) له بأن يضرح من المدينة إذا بلغ البناء فيها متطقة سلما وأن عشارة كور مواطلة إدارة وصلوكين (عاجه. وواضحٌ من هذه القصة أنها فصّلت لكي تدافع عن الحكام: عثمان ومعاوية.

لو ولكن وللأسف فإن ترويج مكفا رواية من قبل الطبري فيه إساءة عظيمة أوسود من أوض الصحابة السابقين إلى الإسلام كنافية رهو أبو نزراً فقي سيل الدفاع من الحكام وضي الطبري أن يجعل أبا فر في موقف النافي الشيخ لإداراً اليهودي المحاكز رهو إن سيأء الذي يافيتها السروانة أخم بعمل متار وبالأحتمرة على المخلفة ليهادتر من ذلك اليهودي بأم سيا مديناً أهر إيامة المهجرة ا

إذا الطبري باخياره مقا يصرح بالقرال والقمل أنه قد وقف إلى جانب الأمير القالب، ماتساناً أن المقد على كل حال، وإن لم يجد هذا العذو إلاَّ هند الرشّاع سيف بن عمر . وهذا هو السبب الوجد الذي يقسر إجراضه المملن عن سائر آخاديث «المعاذين إلى أذو » حوم الطرف المغذوب - واكتفائه برواية الماذين معارفة – وهو الأمير القالب."

ولم يوضح سيف بن عمر في روايته هذه الخافط معاوية بابن السوداء بعد أن احضره له عبادة بن الصامت؟ ولكن أخذاً بعين الاحتيار ما يرويه سيف عن نشاط ابن السوداء اللاحق في بلادٍ أخرى، فلا بد من الاستتاج أن معاوية قد أطلقه، بكل بساطة!

ومدا من كل هذا التهافت في رواية ميدن و مدا إذا شال الكنا أخر.
حيث الشكل إلينا، أخيان من من تشبه يكرن ان سبأ، الذي يسبه أين السارة الذي يسبه أين السروة أن البصرة بعد ما 22 للهجرة الخد درى الطبيء من في تاريخه له هما من 24 للهجرة الخد درى الطبيء من في تاريخه له هما من من رامارة ابن مامر اللات سيزه از أن مبد الله بن سبأ السروة و من رامامية حكيم بن جهلة العدي و ما يحسبه الهاء نقطر المهام التنظيفون.

وأرسل اليه ابن عامر فسأله: ما أنت ؟

<sup>()</sup> وفي موضع آهر، أهان الطبري أنه قرر الإهراض هن ذكر كثير من الأسباب التي كانت رواه الثروة التي أكست إلى تقل خشاف فقال فقام ضاع مر ذكر كثير منها امثل معت *إلى* الأعراض صفاء ولم يرضح مامية تلك الملل، إلا أنه من الراضح أن ذلك يتنوج في نطاق سيد للمفاع من حشاف.

فأخيره أنه رجل من أهل الكتاب رغب في الإسلام؛ ورغب في جوارك فقال: ما يبلغني ذلك: انتوج عني. فخوج حتى أتى الكوفة فأخوج منها فاسطر بعصور...»

ويما أن ابن عامر تولى منصبه عام 29 للهجرة، فلا شك أن هذا الاجتماع المذكور بينه وبين ابن سبأ كان في سنة 33 أو 32 على أقل تقدير.

بينما نجذ سيفا نفسه يقول في وواية أخرى له دكان حيد الله بن أسابه يهوديا من أهل صنعاء أمه صوداء. فأسلم زمان متمنان ثم تنقل في بلدان المستلقين يعاول ضلالتهم. فيذاً بالمعجاز ثم البصر تاثم الكولة ثم المشأم فلم يقدر على ما يزيد منذ احد من أهل الشأم فأخر جوء حتى التي مصر ...»

وهذا يمني أن ابن سبأ قد توجه الى الشام بمد البصرة والكوفة. فعنى اجتمع بأبي فر الفقاري بالشام ؟ فأبر ذرتوني في عام 30 للهجرة " ، وبالتالي كيف يمكن ان يكون موجوداً في دشتق، ليجتمع مع ابن سبأ بعد ثلاثة أعوام من وفاته ؟!

### ثانياً: مشكلة عبد الله بن مسعود<sup>(2)</sup>

## خلفية ابن مسعود

وعبد الله بن مسعودهو أيضاً من الشخصيات الإسلامية البارزة، بامتياز. فقد كان من السباقين الأولين للإيمان بمحمد(ص) في الفترة المكية من

(1) تقول روايات البلافري في أنساب الاشراف انه توفي سنة 31
 (2) مصادر هذا البحث: السيرة النيرية لابن هشام (ج1 ص232)، صحيح البخاري (باب

التها به بلك في سرورج امريكا سن الوطوق بالدي مسال به الله ي مساور المنافية بالدين مساور حروم 200 المؤلفة إلى الموجود (حروم 200 المؤلفة الله ي السرور حروم 200 المؤلفة المنافية المنافي

دعوته. وابن مسعود كان من الضعفاء والفقراء في مكة، فهو ذو أصلِ متواضع، من قبيلة غُذيل.

ويلغ من شدة حماييه للدين الذي آكنّ به أنه كان أولّ مَنْ أصرّ على الجَهر بقراءة القرآن على مسامع جبايرة قريش في مكة، فتأله أذيّ شديد جرّاء ذلك كما ورد في السيرة النبوية لاين هشام.

وقد شارك في ممركة بدر، وكان له شرف الاجهاز على أبي جهل ذاته حين وجده بين الحياة والموت بعد أن هاجمه الفتيان الانصاريان. ويروى أن أبا جهل، وهو في لحظاته الأخيرة، قد وصفه ب «رويمي الغنم» مما يدل على الاحتفاراالذي كان ابن مسعود يلقاء من كبراء قريش.

وفي القرة المدابة كان اين مشود شابد القرب من رسول الله (صي). كما ذكر البخاري في صحيحه رايب مناقب جد الله بن مسود)، حيث قال أنه من كرزة دخول وغروجه هو وامه من والي بيت النهر (صي) ختّه إبو موسى الأخدري من أطل البيت: فاصف أثنا رأحي من البين، فمكنا حيّا ما ترى إذّ أن هذه الله بن مسرد رجياً من أهل بيت النير(ص) الما ترى من دخوله ودخول أمو على النير(ص)»

وقد صار ابن مسعود من أبرز المتعمقين بالقرآن، قرامته وتلاوته وأسباب نزوله وعلومه.

جاه في سنن الترمذي قص عبد الله بن عمرو. قال رسول الله(ص): خلوا القرآن من أربعة: من ابن مسعود وأبيّ بن كعب ومعاذ بن جبل وسالم مولي أبي حليفة ٩.

#### الخلاف بين ابن مسعود والخليفة

ومن استعراض الروايات المختلفة التي تتحدث عن خلاف ابن مسعود وعثمان، يمكن القول انه كان هناك سببان للمشكلة:

السبب الأول: هو معارسات الوليد بن حقبة بن ابي معيط في الكوفة، وعدم سكوت ابن مسمودعته

والظاهر أن الخلاف بين ابن مسعود والخليفة بدأ مع قدوم واليه، القاسق المستهتر بشؤون الدين، الوليد بن عقبة، إلى الكوفة. ولا شك ان الوليد بن حقية، يكل ما في نفسه من يحير وشيلاء لم يكن لينسى ان ابن مسعود كمان في ماض الأبها واحياً للنها إيه. نقد ذكر ابن الآلير في أسد المثابة وابن معد في الطبقات الكبرى في قصة حيرة التي (ص) أل العديثة من ابن مسعود الات عيادماً يأتماً في خسر لمنطة براي مرجلاً أرحاصاً ....

وقد كان ابن مسمود علي بيت مال المسلمين في الكرفة (وكان عمر قد ولاءً ذلك، <u>جين بيت شمارة الرية بن عقبة واليا عليها. ومن المرجع أن</u> الوليد لم يكن ليقبل أن يجاب<u>ب ابن</u> مسمود علي تصرفاته وقراراته، لأنه أمام منه مصيرة هدا عراكاته للخاصة بالطيقة.

وكان ابن مسعود يعتبر أموال المسلمين أمانة في عنقه، ولا يحتمل أي عبث بها. فهو على هذا الصعيد من مدرسة عمر بن الخطاب.

فكان الصدام بين الرجلين أمراً حتمياً: إن كان بحكم وظيفة ابن مسعود كأمين على بيت المال، أو كان بحكم وضعيت كصحابي عربق له مسؤولية معنوبة عن أخلاق وتعاليم الاسلام الصافي الذي جاه به محمد (ص).

وقد حصل الصدام بالفعل في الاتجاهين:

وقد تطرقنا الى ما فعله الوليد من شرب للخمر وتهتك في الصلاة وعيت مع السحرة وغيرها من سلوكيات كانت طبعاً ثير حفيظة ابن مسعود وتندفعه الى المواجهة. فقد روى الامام أحمد في مسنده هان الوليدين عقبة أخر الصلاة مرة. فقام عبد الله بن مسعود فتوب بالصلاة فصلى بالتاس.

فأرسل اليه الوليد: ما حملك على ما صنعتَ ؟ أجاءك من أمير المؤمنين أمر فيما فعلتَ أم ابتدعتَ ؟

قال: لم يأتني أمر من أمير المؤمنين ولم أبتدع. ولكن أبي الله عز وجل علينا ورسوله أن نتظرك بصلاتنا وأنت في حاجتك(")

وقد أخذ الوليدُ مالاً من بيت المال دون وجه معلوم، ودون إذن ابن

مسعو د.

روى ابن حيد ربه في العقد المفريد عن حيد الله بن سنان قال اعترج علينا ابن مسعود وزمين في العسيباء، وكانا حلى بيت مال الكوقة، وأمير الكوفة الوليد بن عقبة بن ابني معيط، فقال: يا أعل الكوفة، فقدت من بيت مالكم الملكة مائة ألب لم يأتني بها كتاب من أمير العوضين، ولم يكتب في بها براءة.

قال: فكتب الوليد بن عقبة الى عثمان في ذلك (فِنزعَه عن بيت المال»

واما البلانوي في أساب الأحراف لوي من أبي معضا أن الوليد قد أعذ ترقكا من بيت السال أي سهم إن سهون ولكت لم يرة معا قدم الولاد الكوفة التي أبن مسمود على بيت المال فاستقرضه مالاً ، وقد كانت الولاد القول فلك لم ترة ما خاصة والقرف مبدالك ما سألك تراه الاقضاء ليك، فكتب القول في ذلك الى متعاند، فكتب مشان الل عبد الله بن مسعود: اتما أنت عازن انا بلاء موضري للوليد فيها اعتر المسال.

فطرح ابن مسمود المفاتيح وقال: كنت أظن أني خازن للمسلمين، فأما اذا كنت خازناً لكم فلا حاجة لي في ذلك. وأقام بالكوفة بعد القائه مفاتيح ست المال(°)

وهكذا تخلص الوليد من ابن مسعود :

جاه في تاريخ العدية العنورة لابن شية النعيري ال*وا الوليا. بن حقبة كتب* إ*لى حثمان وضي الله عنه يبغضه على ابن مسعود وإن عثمان رضي الله عنه* سيره من الكوفة إ*لى العلينة وستركه جطاهه للاث سنين*ه

ان رف طرفاء أسباً ألى أراديان اللي مستلت من خلال الطبقة مطالات من طارق يت السال حيد الله بها الرفع واللي استقال احجيلياً على سبنة خشاء السابة و خلال السابة و خلال الروايات فيها ميارات سابها قبله المستبرياً في ابن صوره منا السابة عنوان لك ... والله المستبرياً من كان لا علم عن قبل الروايين لا أنها بالارام كان عزاق بت السابق في السليخية بنا أن سرح كان المؤرف عن الدوايات المستقلس الامين تجاه تجاوزات الشارع في قبل الرجلين لان ذلك برقع من السوطف المستقلس الامين تجاه تجاوزات المناكل،

السبب الثاني، وهو الأشهر: قرار عثمان بحرق كل المصاحف، يما فيها مصحف ابن مسعود، واعتماد نسخة زيد بن ثابت فقط.

وكان هم<u>ا كاقع من</u> كره ابن مسعود للشمان وسياساته، ما سبق وقرره عثمان من إحراق مصحفه بالعراق، واعتماد المصحف الذي أوكل مهمة نسخه لزيد بن ثابت، الذي اعتبره ابن مسعود غير مؤكمل آلية لكمكذا مهمة.

ويعد وفاة الرسول(ص)، أصبح ابن مسعود عَلَماً يلجأ إليه عامة السلمين، من أهل العراق خاصة، ليخلفوا القرآن، وكان ابن مسعود كله كتب المسع<del>ضة، يشع ويماً</del> كان عاسمه من رسول اللغارص)، وكان ليخوراً جناً بمصحة الذي كان يعتى به كيراً ويعلمه للناس في العراق مع شرزخاته لأسياء نزول الآيات وسية الشي (ص).

روى البعقوبي في تاريخه فوجمه عثمان القرآن والنّف، وصير الطوال مع الطوال، والقصار مع القصار من السور، وكتب في جمع البوصاحف من الأفاق حتى جمعت، ثم سلقها بالباء الباجار والخرّل وقبل أحرقها، فلم يتَّل مصحف إلاّ فعار به ذلك........

. فكان فضب ابن مسمود شيئيلاً بسب حرق مصحفه هو، واعتماد مصحف يكتب زيدين ثابت كتسخة نهاية لعموم المسلمين فق<sub>ال</sub> لمبد الله بن مسمود مرسى الله عند : لما كن تراع أعير قرامة فلاراة نقال القد قرائب على رسول الله صلى الله عليه رسام سبعين سورة نقال لن تقد أحسنت، وإن للذي يسالوني أن أقرار على قرامة في صلب رجل كافره "

وفي ترجمة ابن مسعود لدى ابن حساكر (تاريخ دمشق) ليس هناك كلام صريح عن غضب ابن مسعود لحرق مصحفه واعتراضه على عثمان. ولكن هناك إشارات غير مباشرة لذلك. فبعض الروايات تتحدث عن قوله بشأن زيد

<sup>(1)</sup> وحسب تاريخ اليطوي ينحصر سبب الخلاف بين ابن مسعود وشمان في مسالة حرق المصاحف، فهو لم يتحدث عن مشاكل ابن مسعود مع الوليد. وربما يرجع ذلك الى من ال المقومي للانحصار والتلخيص والتركز على ما هو الشهر. (2) تاريخ المدينة المدردة لارم شهة التبري

بن ثابت، مون الإنشاز قال حشان نقد أخرج ووايات الأحمش من ايي واثل وهلفته بن قيس وشقيق وهيا الدان نسموه الأهد المشاعب من برسول الله (مربح باسم من المساعد) الله (مربح باسم من المساعد) الله (مربح باسم من المساعد) المواقع بن تأثير من في رسول الواحد) من أن من من من من من من من من المساعد المناطقة على وسول المساعد المناطقة على وسول المساعد المناطقة على مناطقة على مناطقة على مناطقة على المناطقة على مناطقة على مناطقة على مناطقة على مناطقة على المناطقة على المناطق

فيد الله بن مسعود لم يصدّق أن عثمانا ينجّار زيد بن ثابت باللفات لهُكُمّا مهمة حساسة الم فرسول اللدادس) ثنا أكثر من زيد بأرسيدن عنة على الأكل "كار ريائاتي لم يختاره عثمان من بين ينها الصحابة الأكبر، والأعلم بالتراث منه. نقد جاه في سيرة ابن هشام أن زيماً كان خداً صغيراً يوم أحده حتى أن درول المدادس) لم يُجزد لكي يكون في البيش، وياشال فإن زيماً كان عمره حرالي 44 ما فقط في يداية عهد عثمان، على الفراض أن عمره يوم أحد كان .

#### العقوبة

ذكر ابن الالير في أسد الغابة أن حشان أرسل الى ابن مسعود يأمره بالقدرم الى العدية نقال له اهل الكرفة الخابم وتبعن تستمك أن يعمل اللك غيث تكرمه <sup>((())</sup>. قر أم ورد خيراً آخر عن حياة الخليقة لابن مسعود اثناء مرف، وعرف عليه مطابع، وأن ابن مسعود ونقش لأن الغيرة (حر) قال له ان من قرآ صورة الواقعة لأن يسبب الفقر، وهالى الالير على مطا الموقف. وإنشا قال له عشان ألا آمر لك يعطائك لأن كان قد شبسه عد سين ((()).

<sup>(1)</sup> ذكر البختاري في التاريخ الصغير أن زيدين ثابت شهد الخندق وكان اين خمس مشرة. 2) ومذا يلاد على ختيجم أن يناف سرم در هم أن اين الأثير أم يوضع سبب ذلك (2) ومن قبل الأمانة العلمية ذكر بين الأور الرواية الأخرى المصممة للغاط من الحالمية، ولكه ذكرها جيمية نش يشككه بها فرقيل: برا كان عبد الله ترك العاملة استفاد من

وقد اخرج الذهبي (في سير اعلام البيلاء) أن الطيفة أرسل بالمر ابن مسعود بالقدوم بن الكوفة الخافظ مليا النائم الفارات فشانا لا المن مسعود يأمره بالمسجود الله المسلمية أمجد أله النائم القالوات أقم فلا تخرج، وزمن تستمك أن يصل اليك شيء تكرمه، فقال: ان له علي طاحة، وإنها مستكون أمور ولتن لا أحب أن أكون ألول من تصحيا أثرة النائم وخرج إليان

ذكر ابن سعد في الطبقات الكيرى عن هشام بن عروة عن ابيه أن عثمان حرم ابن مسعود عطامه لمدة سنتين وأن الزبير ذهب إلى عشان وطالب بعطاء ابن مسعود بعد مرته وقال له أ*عطني عطاء عبد الله. فأهل عبد الله أحق به من* سنا *المسال*ة.

فأعطاه عطامه عشرين ألفاً أو خمسة وعشرين ألفاً»(١)

وفي تاريخ مشان لاين صحاكر هذاك العزلف ان حمان مع من اين مسعود عطاه (دون الاشارة الل السيب). يقي رواية من يصبى بن اين زكريا المسائل من حشاء موسى عبد الله بن مسعود الى الزيير وكان حضان با مشان تقد سيس صفاء مستون "كه روسة كانت أكثر الروايات صراحة ان حضان منه مطامه وركان حمى مياق فيرها – السخففة — يرحي بذلك ايشا. فضال ورواية شياع من يمي فاطعة ان حياد لما عاد في مرحى بذلك ايشا. فضال المؤلف المرحد المسائلة كان الاستحام عبد الرواية عن العرب قال: تدعد المشلك وحيالك، قال: قد مطبعهم شياة أذا قالور لم ينظروا: سعمت رسول اللماهي) يقول، من أوراً الرائمة كار إنه الم يقتروا.

وهناك روايات تقول ان حقوبة ابن مسعود لم تقتصر على حرماته من عطائه، بل انه تعرض الى عقوبة جسنية (الضرب). ومن ذلك النص الذي أورده ابن أهشم الكوفي في كتاب الفتوح وفيه يلوم الزبيرُ بن العوام الخلية عشان على تصرفاته، وكان مسافحة صالك *ولعبد الله بن مسعود هبرت قرامته* 

 <sup>(1)</sup> لم يوضح ابن سعد هنا طبيعة المشكلات بين الخليقة وابن مسعود.
 (2) ونفس هذه الرواية أخرجها ابن صحاكر أيضاً من طريق الفضل بن دكين من حفص بن

ونفس هذه الرواية احرجها اين حسائر ايضا عن حريق العصل بن دو. غياث عن هشام بن عروة بن الزبير

وأمرت بدوس بطنيه فهو في بيته لما به وقد اقرأه وسول الله صلى الله عليه وسلم: فقال عثمان: إن اللّي بلغني من ابن مسمود أكثر معا بلغت منه، وذلك أنه قال: ودفت أني وعثمان برمل عالج يحث علي وأحث عليه حتى يموت الأحمة شاه

ومن هولاء اليعقوبي الذي روى في تاريخه *فوكان ابن مسعود بالكوفة ،* فا*متنع ان ينفع مصحفه الرعبد الله بن عامر ""، وكتب اليه عثمان: أن أشخصه ، إنه لم يكن هذا الدين خيالاً وهذه الامة فساداً .* 

فدخل المسجد وعثمان يخطب، فقال عثمان: إنه قد قدمت عليكم دابة سوء ا فكلمه ابن مسعود بكلام غليظ، فأمر به عثمان فجرّ برجله حتى كسر له ضلمان، فتكلمت عائشة وقالت قولا كثيراً ......ه

وقد ذكرنا سابقاً رواية البلافري في أنساب الأشراف التي تذكر أن عثمان قد أمر بإخراجه بعض من المسجد فيم إلاعتداء عليه وضريه بقسرة مما استدعى تدخل علي بن ابي طالب لرغايت. وفي نفس تلك الرواية وصف عشدا المشير له فدوية سرءة

وعلى الرغم من دوابات ابن احتم والموقعي والبلاذي عند إلاّ أشير استبعد أن يكون عبد الله بن مسمودة قد تعرض للقضرب والإماثة بهية الطبرية (اللوبي يبطئه عشرات وامية نسومه للأ يعقل أن يستفيله يشيئة فياملة لذى خوالم اللسية لكلمة حشان فدياة نسومة من المنافع المنافعة المؤتمة والمنافعة المنافعة ال

#### نهاية ابن مسمود

واستمر هذا العقاب القاسي إلى أن شارف ابن مسعود على الموت.

(1) ويلاحظ هنا بحطاً الرواي في ذكر عبد الله بن عامر الذي كان والياً على البصرة، لا الكوفة. عندها رقّ الخليفة فذهب يعوده غارضاً عليه عطاءه الذي حرّمه منه لسنوات طويلة، ولكنه تلقى صفعة مؤلمة من ابن مسعود، صاحب النفس الآبية:

المما بلغ مثمان أن حبدالله مريض، حمل إليه عطاء نحسة عشر ألفاء وكان عطاء البدريين خمسة آلاف. فلنخل عليه عثمان رضي الله حته فقال: كيف تجلك؟

قال: مردود إلى مولاي الحق.

فال: يرحمك الله. كأنها ظنة ، هذا مطاؤك خمسة عشر ألفا فاقبضه.

قال: منعتنيه إذ كان ينفعني! فأنا آشخه منك يوم القيامة:

فاتصرف ولم يقبل عطامبه(۱)

وقد بلغ من شنبة كره ابن مسعود للخليفة وشعوره بالظلَم أنه أوصى ألاً يصلي عليه عثمان ا فجاء في تاريخ العدينة العنودة لابن شبة النعيري: الحوصر، صدّ الله إل، الزبير وأنز ما الأ يصلّر، عليه عثمان.

فلما مات صحّله.

وانتهى عثمان رضي الله عنه إلى القبر حين رفعوا أيديهم من التراب.

فقال: يا زبيرا لم لم تؤذِن أمير المؤمنين ولم تعلمه؟ قال الزبير: إنما كرامة المبت تعجله.

فقال مثمان رضي الله حت: فعلتَ حلّا عمداً، لم يكن بك تعجيله. لولا أن تكون سنة لينشت حتى أصلي حليه. فقال الزبير؟ ما كنت تعمل إلى ذاك. زفر قاها؟

وواضع من النص كيف أن الخليفة شعر بإهانة عظيمة بسبب وصية ابن مسعود إلى حداته فكر بإخراجه مَن القبر ليصلي عليه ثم يعاد دفته ا

ويذكر ابن الاثير في أسد الغابة ان عبد الله بن مسعود توفي سنة 32 ------

للهجوة «وصلى عليه مشسان» وقيل صلى عليه عمار بن ياسر، وقيل صلى عليه الزبير ودفته ليلأ، أوصى بللك. وقيل لم يعلم عثمان رضي الله عنه بدفته فعاتب الزبير على ذلك»

وروى البعقوبي في تاريخه تواعقًا ابن مسعود فأتاه عثمان يعوده نقال ك: ما كلام بلغني عنك؟ قال: ذكرتُ الذي فعلته بي: انك أمرت بي فوطئ جوفي؛ فلم أعقل صلاة الظهر، ولا العصر، ومنعتني عطائي.

قال: فإني أقيلك من نفسي، فافعل بي مثل الذي فعلتُ بك!

قال: ما كنتُ بالذي أفتح القصاص على الخلفاء. قال: فهذا عِطاؤك فخله.

قال: منعتبه وإنا محتاج البه، وتعطيبه وإنا غني عنه؟ لا حاجة لي به.

فانصرف. فأقام إين مسعود مفاهيا لعثمان متى توفى. وصفى حليه حمار بن ياسره وكان حصارة فاتجاً فسراكم و، فلما انصرف أي حصان القير تقال: قير من خفا ۴ فقيل: قبر حبد الله بن مسعود قال: فيكيف دفق قبل أن أحلم؟ فقالوا: ولي أمو حصار بن ياسر، وذكر أنه ألوحس الأنبيذي بد ...»

وقال ابن سعد في الطبقات الكيرى ه*قال محمد بن عمر: وقد روي لنا انه* صلى على عبد الله بن مسعود عمارً بن ياسر . وقال قائل: صلى عليه عثمان بن عفان. واستغفر كل واحد منهما لصاحبه قبل موت عبد الله.

قال: وهو أثبتُ حندنا ان مشعان بن مفان صلى حليه ٩

وروی الذهبی فی سیر أعلام النبلاء عن عروة أن عثمان كان قد حرم ابنَ مسعود عطاءه لمدة ستین، فلما مرض ابنُ مسعود جاءه عثمان عائداً وعرض علیه أن يأمر له بعطاء فرفض وقال: لا حاجة لی به.

وروى ايضاً أن ابن مسمود قد أوصى الى الزيير ان يصلي عليه، وان الزيير قد راجع عثمان بعد وفاته وطالب بعطاء ابن مسمود ا*أصطني عطاء حبد الله،* فعي*ال عبد الله أحق به من بيت المال. فأعطاء خمسة حشر ألفاً* 

واخيرا فإن أغلب الروايات التي ذكرها ابن حساكر في تاريخ دمثق تشير الى ان عبد الله بن مسعود قد أوصى للزبير وانه الذي صنّلى عليه (وليس عثمان كما هو مفترض كونه الخليفة )، وإن الزبير قد أخذ عطاءه من عثمان بعد وفاته وهو خمسة عشر الفا لعياله. وتوجد روايات قليلة تشير ان الذي صلى عليه كان عمار بن ياسر قأو عثمان بن عفان.

#### انحياز بعض الرواة والمؤرخين ضدابن مسعود

ومن هولا ما الامام اللحمي، فهو في ترجمه اين مسعود من سير اعلام الليلام أمير بورد أي شيء من ملاقات بالوليد المعيد، ولكنه كذرا بيا التي تغليد بغضيه من تولية زيد بن الليدى كاية المصحف والتي كان بعارض للك لعدم أصله أن يد ينظمه . ففي رواية المال منا اللك الله تراكث من في رسول الله (ص) سيمن سرون دويله لا قرائية بالمب مع الطلسان و في رواية أخرى الله قال من زيد الواللة قد أسلسات رائية المن صبل إليه كانل ».

وقد الخال الملعي من مضان والم بإن مسمود على مؤفته (الفئر أويد بن ثابت فئال النساء فتر على باين مسمود لكون حثاث ما قده على كتابا العصصف، وقتم في ذلك من يصلح أن بكون والعد، وقدما حال عن حثاثا أن لفيته من بالكوفة، ولأن ذيئا كان بكتب الوسمي (مسمل اللاهم)، فهو إمام لفيته من بالكوفة، ولأن ذيئا كان بكتب ألم المبيئاً وللتأكية العلمية يكتابة العصصة ومبعم القرآن، فهلا متت على أيم يكوا وقد وود أن ابنا مسعود رضي وتابع متشان ولله العصد. وفي مصحف ابن مسعود أشياء الخنها ما ترقل ملرجود!!

وهذا رأي له وجاهة من قبل الامام الذهبي. وهو لا يستند الى تزييف للمشاقق التي لا يتكرها (بشأن النفلات الذي سعمل). ولذلك يجب احترام رأيه. وهذا يختلف من سيف بن عمر الذي يسمى لترويج آراته المؤيدة لعثمان من طريق اختلاق الروايات وتلفيقها.

نهكذا جاءت روايات سيف بن عمر كما ذكرها ابن هساكر في تاريخ دمشق: فقد ذكر احتكاكا بين ابن مسمود والوليد، ولكته روى ذلك في سياق الدفاع عن الوليد وتربيء ا فيعد ان تحدث عن كيد الحاقدين على الوليد له، ودخولهم عليه وقمة قطف العنبه الذي وجدو، مخفيا لديه اضاف فقالوا: الوليد يعكف على الخمر، وأفاحوا ذلك حتى طرح على ألسن الناس. فقال ابن مسعود: من استترمنا بشيئ لم نتبع عورته ولم نهنك ستره.

فأرسل الى ابن مسعود فأتاه فعاتبه في ذلك وقال: يرضى من مثلك بان يجيب أقواما موتورين؟ على أي شيئ أستتر به؟ انما يقال هذا للملجلج.

فتلاحيا وافترقا على تغاضب. ولم يكن بينهما أكثر من ذلك»

كنا هي سيف بن عصر الإنفاذ سعة هشان الأن ابن مسعود قد ترك مطاءه من دات هر أل برقل ذلك وجال من اهل الكروة أضاء و النفط ضيعة برائات فنات هن تسمين الف سطال سوى رقيق برهر في رهائي ومواطق المسابسة بقاء أي الشر وزيد الفنتة استأذن هشان اللم بأذل أو لهن موتبة فقدم على مضافة المهارات فان ما أول بالمثان بينها بالمهارة وواضع بعد التهافت في هذه الرواية التي جملت من ابن مسعود وجلا فنها القطاع له ضياع وطون المتعيد وماشية في نواج من المراق بعيث قرر أن يتعلى من عطائه حوين مناء مسعود ومشان المسمود ومثان المسمود ومثان المناقب حوين مناء مسعود ومثان المناقب عدد 15 أو الماثلي يكون قول سيف هدار أي الشرف ونار المشتاع مودودا عليه بالتأكيد.

وأمالين تكوير في البلاية والعابية تقدا أنفل العديث من أي علاقامتها إلى المسعود وأصداً في المسعود وأصداً في المسعود وأصداً في الميتان المسعود وأصداً في الميتان المسعود وأصداً في معرف من طرف الن تكوير في ويصدف من عواماتها والمستود والمستود المستود و من معرود من المشتود والمستود المواقعة في مرف وطرف عرف المواقعة المشتود المواقعة المستود المواقعة والميتان الميتان الميتان المواقعة والميتان الميتان ا

<sup>(1)</sup> واللغبي أيضاً (في سير أعلام النبلاء) روى من سيف بن صدر ما يشير الى ان ابن مسمود كان قد ترك عطاده طواحية النابن مسمود ترك مطاده حين مات عمر • دون أن يذكر السبب الذي يجمله يأخذ عطاء معر ويرفضه في زمن عثمان؟

#### ثالثاً: ما حصل لعمار بن ياسر على أيدي الخليفة عثمان(١٠

#### خلفيات العلاقة بين عمار وعثمان

كان صدار بن ياسر من المشهورين في السيق الإسلام هو رو الداء. وكانوا من استضيعين في مكان من المشهورين في السيق الإسلام تترخوا المتعقب غلج على الدين جابرة قريش ويني مغزوم بالأعمس، منا تترخوا المتعقب على أبيه جلى وأصرابه. الذي المتعارف على منازوة بلك أمر منازوة التي المتعارف على منازوة على القريض المتعارف التي يتعارف المتعارف على منازوت في المتعارف المتعارف على منازوت في المتعارف المتعارف على منازوت في المتعارف على منازوت المتعارف على منازوت في المتعارف على ال

وتيجة لتاريخة المجيد والمشرّف منذ بعد دعوة الإسلام في مكة، كان الني إصلي يحتفظ العدار بدوة خاصة، مادوة من أعماق نصف الكريمة، التي كانت لا ترى في عمار ذلك السول المستضعف في الإصل المتراضع، بال نموذجاً للمسلم المثالي، ويظهر ذلك حتى في اللغة التي كان يستعملها التي (صر) في وصف عمار، فضلاً:

هجاء عمار بن ياسر يستأذن على النبي(ص) فقال: اللَّمُوا له. مرحباً بالطيب المطيبه(<sup>(1)</sup>

() مساور مقالها حداث الرحاق الأورية المراح مقارات من (21) المقالة الكاري الارسند ( إلى استان المهافة الكاري الارسند ( إلى استان من الرحاق الكاري الإستان المواقع المو

تكان همار يرى في رسول الله (مر)، وويه وصورته دلانا له در جروت عظماء قريم، وطريقا للخلاص من ظلمها، ورضم أن أخدوة الاسلام قد جمعت مع المسحابي عثمان بن هائات خاصة في مراسل الاسلام الاولى، إلا أن كل الدلائل تشير الى أن صداراً كان ينظر بريمة وتوجس الى عثمان، ذلك التاجر الذري، في المشكلة المولية في قريش ويعيره وجها أخر، تُمكسّا، للشبة القرير بالكن في الملشخة المولية في ترفيد

وهناك موشرات على ان العلاقة بين عمار وعثمان لم تكن على ما يرام، حتى أيام النبي(ص).

قمن المقيد التأمل في خبر ورد في السيرة البرية لابن هلام ويقيد بأنه اثناء انتقاب الرسول (صر) لأصحابه لبناء صحيحة بعد وصوله إلى المشتبة وانخراه هر شخصياً في الصل المرحق لكي يشجعهم ويكون قدوة لهم بكان عمار بعمل بهمة ونشاط شديدين، حتى أنه كان يسمل أثقالاً تكويرة من الملين. وذكر ابن اسعق عوارتجز علمي *برأي عالمي طالب وهم الله عنه يوطف*:

> لا يستوي مَن يعمر المساجلا ينابُ فيه قائماً وقاعدا ومَن يُرى من الفيار سائلاء

وظاهر سياق الرواية يشير الى أن الامام علياً ارتجز هذه العبارات لأنه

رأى البعض من الصحابة يأتف عن العمل الشاق.. فأثار موقفهم ذاك حفيظة عمار بن ياسر، الذي أخذ ير دد بصوت عال ما ارتجزة علي بن ابي طالب (وهو يقصد ان يسمعوه ).

ويضيف ابن هشام أنه عندنذ الخ*نّ رجلٌ من أصحاب رسول الله(ص)* أنه إنما يعرّض به .

فيما حدثنا زياد بن عبد الله البكائي، عن ابن اسحاق. وقد سمّى ابنُ اسحاق الرجلَ

فقال: قد سمعتُ ما تقولُ منذ اليوم يا ابن سميَّة. والله إني لأراني سأحرض هذه العصا لأنفكُ ا وفى يدوعصا. فغضب رسول الله (ص) ثم قال: ما لقم وصبار؟! يدعوهم إلى البعة ويدعونه إلى النار. إن حماراً حِلقة ما بين عَيني وأنفي. فإذا بلغ ذلك من الرجل فلم يستق فاجتبوه

والملاحظة المبيعة على هذه الرابة ان ابن هنام قد تدخل فيها يشكل يقط المتنفرة على مستمين الصحابي الذي اشتبك مع معار بن ياسر (أنا أقرآن ابن عشدا بن مضال كان ذلك الرجاز و كل شورية بيل القد . ولا حجب أن يتخطل ابن مضام بهذا الملكل الصدارة في القالت لدى ابن مضام و من عمل رابة . عمل المدام الرفيح الذي يعدّ من المطلقة على فرق المعادلة التي فابن مضام قرر أن يعدّ من المصدلة على المساحلة على المكان المثلّة المثان المثلّة المثان المثلثة التي معند أن يوى منظم الرواية دون أن يتم قيها اسم عضان الكي يتي الرجال المثلقة على ذكر العادلة التي الذي أطبعه مناو أو تنظم الرواية دون أن يتم قيها اسم عضان الكي يتي الرجال المثلثة المستحقالة المثلثة المثلثة المثلثة المثلثة المثلثة المثلثة المثلثة المتحالات واستعلقا ب ورجل من أصحاب رسول المثلثة على المتحالة على المتحالة واستحقالة بي المساحق، صاحب السرة المؤسلة المثلثة المثلثة المتحالة والمتحالة المتحالة المتحالة المتحالة المتحالة المتحالة واستحقالة بالمتحالة المتحالة ال

فيدو أن عثمان بن هنان، وهو الناجر المرموق، كان يشارك بهذ السلين مجارة للرسول(مر) لا أكان وليس عن رفية لا همة، لأن ذلك النوع من العمل لا يناسب مقامه. ويبدو أن كان يتناق في نقل الله ويُقهِمُ التماماً إذا الله المحافظة على نقالة بهاء وأكمامه بغضها من الثيار باستمرار والأرجع أنه شعر بالفيق والاسياء معاارتجزء على بن ابي طالب ولكنة كم مشاهر المكافة على من الني رفعي، وكان كما لمساعد منام أيكروها وصرف أنه المقصودة في بتمالك نقصة وبقب عدو وثقة فلنساد عند عقد.

وسوف يأتي الحديث فيما بعد عن الحديث النبوي المتواتر "تقتلك الفئة الباغية» والذي قاله النبي (ص) بحق عمار.

وأما لماذا نقول ان عثمان بن عفان هو عين الصحابي الذي أعفى ابن هشام اسمه؟ فلا دليل لدينا سوى جمع القرائن والترجيح.

## فسيرة عمار مع الخليفة عثمان مليئة بالخلافات والصراع.

فبعد انتصار النبي(ص)، بقي عمار كارهاً لعظماء قريش ووجوهها، وإلى آخريوم في حياته.

لوكان هدار متمسكاً بشخص رسول الله(ص)، وآله من بعد. وتمثل للذي في والا العظيم لعلمي بن إلى طالب من بعد، كان علي تنظر عمار امتداداً حقيقاً الشي (ص) وحكمه، وضعانة. ومن الراضع أن عماراً كان يشمترً من إيمكم الفرشي ويرى في علي الضمانة الوحية دون عودة الرجوه القديمة إلى الصدارة، ينتاح جديد.

وعثمان بن عفان، بنظر عمار، هو رمز قريش في حلّتها الجديدة. واختيار قريش لعثمان خليفةً كان اعتداءً على حقّ عليّ وإبعاداً مقصوداً لأل الرسول(صر) عن مقاليد العكم التي يستحقرنها.

وفي مهد حتمان بن حفان، طفة الكيل بعدار بن ياسر . وأخلب الطفل أنك كان كلما رأى الطفائد من وجهاد بطورة ترقي بينترك أمة رأياد وكل السخت مغين من أشاله الله فقط كان والمده حقيقاً ، وهو يري أيناء طلقة القين أصله الرسول القدماء، وقد تسلموا ولاية المسلمين . وحين كان يسمع أبناء او استقراطية قريش وهم يصفونه تازة بالمسلمين . وحين كان يسمع أبناء او استقراطية قريش وهم يصفونه تازة بالمسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين عندا التي يسيرونه بها هي أول

وقد تستك عمارٌ بموقفٍ شديد العداء تجاه عثمان، وبقي عليه حتى عندما كان عثمان يعر بأحلك الظروف. فلأنَّ عثمان يعرف أنَّ عماراً ربعاً يكون مسموع الكلمة لذي الثوار الذين جاؤوا من مصر وحاصروه، طلب

<sup>(1)</sup> روى المحاكم النساوري في المستدرك على المسجيعين حادثة نزاع بين خالد بن الرايد وصدار وصدا خلالها خالاً هماراً بأنه فابن سبهة وأن رسول اللداهي) أجابه هما خالف: لا تشب هماراً فإنه من يشب هماراً بيشه الله ومن بينض هماراً بيشه الله ومن بيشه هماراً بيشه إلها.

من سعد بن ايي وقاص أن يلعب لعمار ليطلب منه أنديخرج نم يطني بجن ايي طالب وغيره من الصحابة الذين حاولوا الترسيط ورة الثوار الى مصرهم، ولكن عماراً رفض وبكل تصميها روى الطبري في تاريخه عن الوآلدي فر*ارسل عمان الى عمار بن ياسر يكلمه أن يركب مع علي فالي* 

فأرسل عثمان الى سعد بن ابي وقاص فكلمه أن يأتي عماراً فيكلمه أن يركب مع علي.

قال: فخرج سعد حتى دخل على عمار فقال: يا ابا اليقظان: ألا تخرج فيمن خرج؟ وهذا عليّ بيخرج فاخرج معه واردد هؤلاء القوم عن إمامك، فإني لأحسب اتك لم تركب مركباً هو خير لك مه....

فكلمه سعد وجعل يفتله بكل وجه.

فكان آخر ذلك أن قال حمار: والله لا أردهم حته أبليًّا

وقد بلغت حدة اللعاد بين الغلية وعمال الى درجة ان معارية بن الي مصفوات معارية بن الي المستفودة في معرض زياراته للملاية والمتحدة عداراً بجديدة من زياراته للملاية والمتحدات عمل بن المستفودة من المستفودة من المستفودة ال

ثم أتى حمارا فقال: أبا اليقظان، إني تركت بالشام أكثر من عدد أهل المجاز، كلهم شجاع فارس، يليم السالاة ويؤتي الزكاة، ويصبح البيت، لا يعرف حمارا ولا سابقت، ولا عليا ولا قرايت، فإباك أن تنجلي الفعة فيقال هذا فائل عمار ا

فقال: أبالقتل تخوفني؟ والله يا بني أمية لا تسبوني ونقول أحستم».

واما من الروايات، فيمكن الاشارة الى ما ذكره أبو الغادية البهيني، وهو الشخص القوي <u>كل عيدا</u>ر بن باسر في ميركة ميين عام 36 للهجرة، فهو كان يفتحر لدى أسياده من بني أمية بأن شخصياً قد خلصهم من عابن سمية اوري إبن سعد في الطبقات الكبري عن كلام بن جبر أن أبا المعادية هذا قال ط*انا كتا*  نعد معاوين باسر فينا سنتانا . فينا أنما في مسجد قياءإذ هو يقول ألا إن نعثلا ملما بامضمان، فالفت، فكو آجيدُ حليه أحراتًا لوطته سخى[المثله قال قلت اللهم إنك إن تشأ تعكش من حماد فلعا كان يوم صفين...ه\*\*

وروى ابن سعد أيضا المغيرنا أبير حضى وكلئيرم بن جبر عن أبي غادية قال: سعمت عمار بن ياسر يقع في عضان <u>بششته با</u>لعدية. قال فتوحلته بالقتل قلت لتن أمكنتي للله منك لأفعل: ا<sup>40</sup>

وقال القميم في تاريخ الأسلام بشأن أبي الفادية مؤقال ابن حيد البر: أورك النبي حسل الله حله وسلم ومو علام ، والما العادة خلي وخيره: مو قاتل عمار بن ياليس يوم صفية . وقال حساد بن سلمة: أنما كالوم بن جيء من أبي الفادية قائل نسعت معارين باسر يشتم خصاداء فتوعلته بالقتل، فلما كان يوم صفين طعته، فوضه لقتله:

ورغم أن هناك احتمالاً أن يكون أبو الغادية حريصاً على نيل رضا الأسياد

من بني أمية، من اجل الحظوة عندهم، عن طريق التأكيد على له فتل َ عماراً • الذي كان يشتم عثمانه، إلاّ أنه لا يوجد ما يمنع من أن عماراً كان بالقعل يقع في عثمان علناً في المدينة .

وكان ما جرى إلي ذر الففاري على يد عثمان سيباً إضافياً لمشكلة كبيرة بين عثمان وعمار، كانت أن تتطور لو لا تدخل علي بن ابي طالب، ويني مخزوم، روى اليعقوبي في تاريخه:

الله ابلغ عثمانً وفاة ابي فرقال: رحم الله ابا فرا

قال عمار: نعم رحم الله ابا ذر من كل أنفسنا ا

فغلظ ذلك على عثمان. وبلغ عثمانً من حمار كلام، فأراد أن يسيره

<sup>(1)</sup> وأغرج البلائدي في أنساب الأشراف هذه الرواية بسنده الى كلثوم بن جبر نفسه، وفيها ان أبا الغانية قال هذا الكلام بحضرة عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر بن كريز بواسط

الفصب. (2) وقد روى أبن حجر المسقلاتي في الأصابة هاتين الروايتين من أبي الغادية نقلا من - يعقوب بن شبية واحمد بن حيل وابن سعد، من طريق كلتوم بن جبر أيضا.

فاجتمعت بنو مخزوم الى علي بن ابي طالب وسألوه إعانتهم فقال علي: لا ندم عثمان ورآيه. فجلس عمار في بيته.

ويلغ عثمانً ما تكلمت به بنو مخزوم فأمسك عنه ٩

وقد روى ابن أحثم في كتاب الفتوح هذا الخبر كما يلي: ا*ويلغ ذلك عثمان فقال: رحم الله يا أبا ذر ا* 

-----

فقال عمار بن ياسر: فرحم الله أبا ذر من كل قلوينا 1

قال: فغضب عثمان ثم قال: يا كذا وكذا أنظن أني ندمت على تسييره إلى ربلة ؟

قال حمار: لا والله ما أرى ذلك !

قال عثمان: ادفعوا في قفاء، وأنت فالعق بالمكان الذي كان فيه أبو ذر ولا تبرحه أبدًا ما بقيت وأنّا حي .

فقال عمار: والله إن جوار السباع لاحب إلي من جوارك، ثم قام عمار فخرج من عنده.

قال: وحزم حشان طبل غيل معاد والجالت بنو متزوم إلى علم ين أبي طالب وحفا الصنان متفاق قد الرياب يا أبا العدس قد علت بأنما أحوال إليك أبي طالب، وحفا حضان من خفان قد أمر حيد عمار ويامس و قد الحيان أن نقاف فتكلمه في ذلك ونسأله أن يكف عنه ولا يؤذينا فيه نقد دئب عليه مرة فقعل به ما على وحف التابية وينشف أن يغيز عنه إلى أمر ينام ونتام بنس عليه نقال: ألما ذلك لا تصبطرا وقواله ألو أما تأثوني في حفا الكان ذلك من العش الحتى ال

قال: ثم أقبل علي رضي الله حت حتى دخل على مصانات فسلم وجلس فقال: انتز الله أبها ألوجل وقض عن حصار وطير حصار من الصحابات فؤلف أقد مسيوت وجلا من صلحاء المسلمين وخيار العهاجوين الأولين حتى ملك في تسييل أبها خربياء ثم إلك الآن تريد أن تفي نظيره من أصمحاب وسول الله صلى الله عليه وسلم إ فقال عثمان: لاتت أحق بالمسير منه: قو الله ما أفسد علي عمارا وغيره سنواك ا

فقال علي رضي الله عنه: وألله يا عثمان ! ما أنت بقادر على ذلك ولا إليه بواصل فروم ذلك إن شنت، وأما تولك: إلى أفسندم عليك، فوالله ما يفسندم عليك إلا نفسك، لأنهم يرون ما يتكروه فلا يسعيم إلا تغيير ما يرون .

قال: ثم وثب علي دخي الله عنه فخرج واستقبله الناس فقالوا له: ما صنعت يا أبا العسن ؟

نقال بمنصف إنه قال كما فكار وقتال مكتار فقالوالد: أحست والله وأصبت با إلا العسد إلى ولك فكن كان مثا أمثا متصاد وزايه فينا تحصا خصب على دجيل متا فناء إلى بلة طبر بلله فلا يعرث أحد شالا لا يجيا غي غي الحراف ولا حشيرة ، وإلى من يوصي الرجل حقد موقه ويعن يستثين فيسا ينزيه ، والله المن نعوت غي وسافنا غير لنا من سجاة الأبد بالشكان الملتي عامل غيا إبو قر وسعة الله عنائل

قال: ثم أقبل علي وضي الله عنه على عمار بن ياسر فقال له: اجلس في بيتك ولا تبرح منه فإن الله تبارك وتعالى ماتمك من حثمان وغير حثمان، وهؤلاء المسلمون معك، فقالت بنو مغزوم: والله يا أيا الحسن 1 لئن نصرتنا وكنت معنا لا وصل إلينا عثمان بشره فكرمه أبدا.

ويلغ ذلك مئمان فكف عن عمار وندم على ماكان منه ٩

حادثة ضرب عمار

رضم أن الأخبار بشأن الخلافات الحافظ بين حمار وحثمان قد انشرت حمّى بلغت حد التراتي إلا أن شيوخ التاريخ كلزا أكثر تحفظاً في قركر والفقا حمّى بالسبعت اللي تعرف له حمارين بالمنتاب له من الخليفة. فينمو أن بضهم قد رأى في هذا الرافقة على الخليفة عشان و بعضهم ربما رأى فيها ما يسيئ إلى نقاة المسيطية عموماً فقرر الأحراقس على ومع ذلك فيمكن الوصول الى تفاصيل ما حدث من خلال الكثير من المصادر.

ومن أكثر الروايات تفصيلاً في هذا الشان ما جاء في الإمامة والسياسة لابن قتيبة : من الحساء ع

المجتمع ناسٌ من أصبحاب النبي (ص) ، فكتبوا كتابًا ذكروا فيه مأرخالف فيه عثمان من سنة رسول الله وسنة صاحبيه.

وما كان من هيت خمس افريقية لمروان وفيه حق الله ورسوله، ومنهم ذوو القربي واليتامي والمساكين.

- . وما كان من تطاوله في البنيان حتى عدّوا سبع دور بناها بالمدينة: داراً لنائلة وداراً لمائشة وغير هما من أهله وبناته.

وينيان مروان القصور بذي خشب، وعمارة الأموال بها من الخمس الواجب لله ورسوله.

وما كان من إفشاله العمل والولايات في أهله ويني عمه من بني أمية أحداث وغلمة لا صحبة لهم من الرسول(ص) ولا تجربة لهم بالأمور.

وما كان من الوليد بن عقبة بالكوفة إذ صلى بهم الصبح وهو أمير عليها سكران أربع وكعابت ثم قال لهم: إن ششم أزيدكم صلاة زدنكم، وتعطيله إقامة المعد عليه وتأخيره ذلك حنه.

وتركه المهاجرين والأنصار لا يستعملهم على شيء ولا يستشيرهم واستغنى برأيه عن رأيهم .

وما كان من المجمى الذي حَمى حول المدينة.

وما كان من إدراره القطائع والأرذاق والأعطيات على أقوام بالسنية ليست لهم صعبة من التي (ص) : ثم لا يغزون ولا يلبون.

وما كان من مجاوزته الخيزران إلى السوط، وإنه أول من ضرب بالسياط ظهور الناس، وإنما كان ضرب الخليفتين من قبله بالعرة والخيزران. ثم تعاهد القوم ليدفعن الكتاب بيد عثمان. وكان ممن حضر الكتاب عمار بن ياسر والمقداد بن الأسود. وكانوا عشرة.

فلما حرجوا بالكتاب ليدفعوه إلى عثمان والكتاب بيد عمار إحملوا

يتسللون عن عمار حتى بقي وحله. فعضى حتى جاء دار عثمان فاستأذن عليه، فأذِنَ له في يوم شاستٍ.

فلخل عليه وعنله مروان بن العكم وأهله من بني أمية.

فَعْفَعَ إِلَيهِ الْكِتَابِ. فَقَرأُه. فقال له: أنت كُتبتُ هذا الْكِتَابِ؟ قال: نعم.

قال: ومَن كان معك؟

قال: كان معي نفر تفرقوا قرقاً منك.

*قال: مَن*هم؟

قال: لا أخبرك بهم.

قال: فليَم اجترأتَ عليَ من بينهم؟ فقال مووان: يا أمير المؤمنيز! إن هذا العبد الأسود (يعنى عمارا) قد

جرّاً عليك الناس، وإنك إن تعلته نكلتُ به من وراءه.

قال عثمان: اضربوه.

فضريوه وضَرِّيه عثمانُّ معهم حتى فتقوا بطنه. فغشي عليه، فبجَروه حتى طرحوه على باب الدار.

فأمرت به أم سلمة زوج النبي(ص) فأدخل منزلها ٥

والرواية هذه أخرجها ابن أهثم الكوفي في كياب الفِتوحِ ضمن سياق إسناد جمعى نقلاً عن شيوخ الاخباريين :

همّال أبر محمد أحمد بن أحثم الكوفي حدثني أبر العسين علي بن محمد القرشي قال حدثني عثمان بن سليم عن مجاهد عن الشعبي وأي محصن عن أبي واثل، وعلي بن مجاهد عن أبي إسحاق، قال وحدثني نعيم بن مزاحم قال: حدثتي أير عبد الله محمد بن عمر بن واقد الواقعي الأسلمي قال: وحدثتي الرساقي بن يحدد بن الساقية الرساقية بن يحدد بن الساقية الرساقية بن يحدد بن الساقية المناف وطوقة به يحتري بن مسابه الأزع من الحادث بن الحصوبين بن من الراحم بن من المنافرية وحدثتي عمران بن عبد المنافقة بن عبد بن ترضي المالية بن عبد المنافقة بن عبد المنافقة بن عبد المنافقة بن عبد المنافقة بن المنافقة بن المنافقة بن المنافقة بن المنافقة الشافية بن المنافقة الشافية بن المنافقة الشافية بن المنافقة الشافية وطوقة المنافقة بن المنافقة الشافية وطوقة بن المنافقة الشافية وطوقة المنافقة بن المنافقة الشافية وطوقة المنافقة بن المنافقة الشافية وطوقة بن المنافقة الشافية وطوقة المنافقة المنافقة وطوقة بن المنافقة الشافية وطوقة المنافقة المنافقة وطوقة المنافقة المناف

وقد جمعت ما سمعتُ من رواياتهم على اختلاف لغاتهم فألفته حليثا واحلنا على نسق واحله

والنص هو:

واجديع نقر من الصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم إنهم كيوا كتابا وزكروا في كل حدث احدث هدان منا يوم كل الخلافة الل فلك اليوم تم إنهم خورة في الكتاب وأعلموا وأن - 1 إل لم يؤرخ معا هر عليه خاص الرائيسة واستبدأ وابه في دراً الله يحجب حتى المنتف في يعلن المناسبة من المال تعلق به جديدا حتى المنتف في يعلن المناسبة المناسب

ثم أخذ الكتاب وانطلق إلى عثمان، فإذا عثمان وقد لبس ثبابه وخفيه في رجليه، فلما خرج من باب منزله نظر إلى عمار وافقا والكتاب في يده فقال له: حاجة با أما النقال ؟

فقال عمار: مالي حاجة ولكنا اجتمعنا فكتبنا كتابا نذكر فيه أمورا من أمورك لا نرضاها لك، قال: ثم دفع إليه الكتاب.

تا من من به من بده ا فأخذه عثمان فنظر فيه حتى قرأ سطرا منه، ثم غضب ورمى به من بده ا

فقال له عمار: لا ترم بالكتاب وانظر فيه حسنا فإنه كتاب أصبحاب وسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا والله ناصع لك! فقال له عثمان: كلبت يا بن سمية ا

فقال حمار: أنا والله ناصبح لك 1

فقال عثمان: كلبت يا بن سمية 1

فقال عمار: أنا والله ابن سمية وابن ياسر .

قال: فأمر حثمان غلبانه ، فضريوه ضريا شديدا حتى وقع لبيتيه : ثم تقدم إليه حثمان فوطن بطك ومذاكيره ، حتى غشي عليه وأصابه الفتن، فسقط لما به لا يعقل من أمر شيئا .

قال: وانصل الغير بين ميتووه فأقيل مشام بن الوليه بن العفوة في الغيرة الله فيوة في الفيوة الله المفاوة في الغيرة الله فيوة في المناوة الله فيوة في المناوة الله في الل

كما أورد ابن أعثم الكوني في كتاب الفتع نصاً يلوم فيه الزبير بن العوام العفليفة عثمان على تصرفاته، وكان مما فيه اهما لك ولعمار بن ياسر أمرت بدوس بطنوحتى أصابة الفتع؟ فقال: لأنه أراد أن يغري الناش بقتلي»

وأخرج ابن حيد ربه في العقد الفريد القصة عن الأحمش كما يلي انتسب أصماب عضان حيه وما يقعم الناس عليه في صعيفة. تقالوا: من يلعب بها الب٤ قال عمار: الما.

فلهب بها اليه فلما قرأها قال: أرضم الله أنفك!

قال: ویانف ابی بکر وحمر.

قال: فقام اليه فوطئه حتى غشى عليه.

ثم ندم عثمان وبعث اليه طلحة والزبير يقولان له: احتر إحدى ثلاث: إما أن تعفو، وإما أن تأخذ الأرش، وإما أن تقتص.

فقال: والله لا قبلتُ واحدة منها حتى ألقى الله ا

وأما البلاذري في أنساب الأشراف فيجعل سبب الضرب اعتراض عمار على سوء تصرفُ عثمان بيت المالُ؛

ضن أبي مختف قال 195 في بيت المال بالمدينة مفط فيه حلي وجوهره فأخذ مثمانً ما حكى به بعض أمله. فأظهر الناش الطبق عليه في ذلك وكلموه فيه بكلام شديد حتى أغضيره. فخطب قفال: لتأخذذ حاجتنا من هذا الفيئ وإن رفيست أنوف أقوام!

فقال له علي: إذاً تُمنَعُ من ذلك ويُحال بينك وبينه .

وقال حمار بن ياسر: أشهدُ الله أن انفي اول راغم من ذلك.

فقال عثمان: أعَليَّ يا ابن المتكاء تجترئ؟ ا خلوه.

فاشمند ودشل حضائن فدحا به فضريه سش، عليه: ثم أُشريح نصحول سش أثمي به منزل أم سلمة زوج دسول الله (صر) فلم يصلّ الظهر والعصر والعفرب: فلعا أفاق توضّق وصلى وقال: العمدلله، ليس حلنا أول يوم أوذينا فيه في الله.

وقام هشام بن الوليد بن المغيرة المخزومي، وكان عمار حليفاً لبني مخزوم، فقال: يا حشان، أما على فاقتيةً ويني أييه، وأما نعن فاجترات علينا وضرت أخانا حتى أشفيت به على التلف. أما والله لئن مات لأقطل به رجلاً من بني امية عظيم السرة! فقال حشان: وإنك لها هنا يا ابن القسرية.....»

وقد أتيم البلائري هذه الرواية بأخرى تحدث عن كتاب الاحتجاج اللذي كنه الصحابة وحمله عمارًا للى عثمان معا الخضيه هم ضريه عثمان برجليه وممي في الخفين على مذاكيره قاصابه الفتراء، ولكنه أخرج هذه الرواية يصيغة في إقبال ما بيا ينس يكتكه بها.

واضاف البلاذوي رواية ثالثة تجعل سبب الضرب هو قيام عمار بكتمان أمر وفاة ابن مسعود عن الخليفة وتولي الصلاة عليه معا أدى الى غضيه فاعتلما *وطع عماراً حتى أصابه الفتق*، ولكنه أخرج هذه أيضاً بصيغة هو*قد قيل*.

وأخرج ابن شبة في تاريخ المدينة عدة روايات عن حادثة ضرب عثمان.

أحدها تقول أن خربه عن قصد وصدا كابن ابن سعان 10 دعمان أمر بعمارين بين قضرب في أمر تأميل من المربع المربع المربع في ما تراو في من المربع المربع المربع المربع المربع في من المربع في مناو رفع بين عمل حق دنت الشعير الانتجاب أن تقريب تم أما أما في أمل أما مناو رفع بين عمار ولم يعمل حق دنت الشعير الانتجاب أن تقريب تأميل أما في أمل أن تقريب الشعير بقطل فصل الاولى والعصر جعيماء وإيضا عن المستوية في المناو المناو

وثانية تقول انه أمر يضربه بسبب فورة طفس وندم على ذلك: فنن سالم بن ابي الحبعد ادعا طندان وضي الله عن تاساً من اصحاب رسول اللاصري معمر مدار فقال: أن سافاكم: أنشكم الله على تعلمون ان رسول الله (صر) كان يؤثر قريفاً على سائز الناس ويؤثر بني هاضم على سائز قريش؟ فسكت القوم!

فقال: لو ان مفاتيح الجنة في يدي لأصطيتها بني أمية بحتى يدخلوا من حند آشرهم. والله لأعطيتهم ولأستعملنهم على رضم أنف من رخم!

> فقال عماد: على رغم أنفي؟ قال: على رغم أنفك!

قال: وأنف ابر بكر وعد؟

فغضب عثمان رضي الله عنه، قولُب اليه قوطاًه كوطاً شديداً، فأجفله الناس عنه.

ثم بعث الى بني أمية فقال: يا أخابث خلق الله 1 أغضبتموني على هذا الرجل حتى أراتي أهلكته وهلكتُ.

فيمث الى طلحة والزيير فقال: ما كان نوالي إذ قال لي ما قال إلاّ أن أقول له مثل ما قال، وما كان لي على قسره من سبيل. إذهبا الى هلما الرجل فخيراه بين ثلاث: بين ان يقتص أو بأخذ أرشاً أو يعفى فقال: والله لاأقبل منها واحلة حتى ألقى رسول الله(ص) فأشكوه [له...ه

والرواية الثالثة تقول إن حضان لم يأمر بضرب حمل أصباكة بمل تم ذلك من دون حلمه: فعن جهيم الفهري قال أ*أنا شاهدًا للأمر: سعد وعمار، فأرسلوا* لعثمان ان التنا فإنا نريد أن ظاكرك أشياء أحدثها وأشياء فعاتها.

فأرسل اليهم: أن انصرفوا اليوم فإني مشتغلٌ وميعادكم يوم كفا، وكفا حتر أتشوف لكم.

فانصرف سعد وأبي حمار أن يتصرف. فتناوله رسول عثمان فضربه.

فلما اجتبعوا للسيعاد ومن معهم قال لهم عثمان: ما تنقمون؟ قالوا: ننقم عليك ضريك حباراً.

فقال: جاه سعد وعمار فارسلتُ البهما فانصرف سعد وأبي عمار أن ينصرف، فتناوله رسولي عن غير أمري. فوالله ما أمرت ولا رضيتُ. فهلي يدي لعمار فليصطير. قال ابو محصن: يدي ليقتص»

واما این حیدالیر فی (اکستیماب نظم تفکر دوایت صراحة آن حثمان قدامر بغیرب عمار واقت با بیان متا انداز الاحتماء الرحیسیل بنی مینود و المسوولیة فتصان الالمعلق می الولاد اللفین مین بنی منزوم این دارای بیان ما المامی بنیام بشد سیر تشوید که فتان فی بیلانه دو درصا و الحدارات المعان ما المام مین فایشندت بنی میزود و الآلواز والمانه این امان کا فیان به آستا خیر حشان ۱

وقد ذكر اين أي الصعيد في شرح نهج البلافة نقلا من الواكن في مع في البلافة نقلا من الواكن في في الموقف في معرض أي المتلف في المستقدة معرض أن الأسيار وعضه السبر معلم من المطلوع الشعب أي في والمواكن أو الأستانة وحفا الفعل -أحتى ضرب معارسة لم تتلفات المرادة فيه والتما المتلفظات المرادة فيه والتما المتلفظات في المستقدة التي يستخدم على المتلفظات المتلفظة التي وودت في سبب ضربه والتي يسكن تلفيصها كشابلي : بلي : رواية أيي مغنف التي فيها أن حشان أخذ جواهر وطبأركات في بيت أسدان وطبأركات في بيت أسدان وطبأركات في بيت السان وطبات علي من أي حيث في المسان واللي وصدار بن ياسر تعييز أن المعدار بالمثان ياسر تعييز أن علومة بالمثان بالمثان ياسر تعييز أن علومة بن المسابه والمضام بنا أم سلمة بن أم سلمة بن أم سلمة بنا أولا مضام بن الريد المشاورين أن مشام بن الميان المثان أنه التي منازه موسية بني مشاوره وصده بقل وجال من بني أمية إن مات صدير وأن المثان أنه المثان المثا

- فاروى آشوون ان السبب كان أن مثمان انتشف أن عماراً قد تولى
 الصلاة على عبد الله بن مسعود ودفته دون إيلاغه فغضب لذلك
 مومندها وطن مثمان عمارا حتى أصابه القتق ا

- وروى آخرون أن المقادر وصار وطاحة والزيير وعدة من أصحاب رسول الله (ص) كثيرا كانيا عدوا فيه احداث حداد رخوفوه وأن عمارا حمل الكتاب لمدان فائز رفضيه لاجرائه عليه فأشر حداث غلماتا أن فعدارا بينه ورجايه كم ضرب عشانا برجايد - وهي في المخفين على ملكتره- فأصابه الفتن، وكان ضمية كبيرا ففشي عليه

و في موضع آخر دوى إين إلي المعنيد نقلا عن الاستيماب لاين عبد البر التال من مسار غلمان مشمان ما نالوا من الضرب، حتى انفتق له فتى في بطئه، وصوراء وكسروا ضلما من أضلاحه»

الروايات المدافعة عن عثمان

بالاضافة الى الرواية التي ذكرها ابن شبة عن جهيم الفهري، والتي تفيد بأن رسول عثمان قد ضرب عماراً بدون إذن،

روى اللَّمهي في سير اعلام النبلاء نقلاً عن ابي عوانة في مسنده ا*أن* عمارا قال لعثمان: حم*لت قريشا على رقاب الناس. عدوا على فضريوني ا*  فغضب عثمان ثم قال: مالي ولقريش؟ عدوا على رجل من أصحاب محمد (ص) فضريوه. سمعتُ النبي(ص) يقول لعمار: تقتلك الفئة الباغية. وقاتك في النارة

وقال ان أبا عوانة روى ذلك من طريق الاعمش عن زيد بن وهب، وايضا من طريق سالم بن أبي الجعد عن محمد بن الحنفية.

ولا يخفى طبعا ان هذه الرواية مصممة للدفاع عن عثمان. ولو سلمنا بما فيها جدلا، فلماذا لم ينصف عثمانُ عماراً من قريش الذين اعتدوا عليه؟ ومن هم قريش هؤلاء المشار اليهم؟

وكمادته في الدفاع عن عثمان وسياسته قام سيف بن حَمَّ بابتكار سبب لتفسير عداء حمال للخليفة. فقد روى الطبري في تاويخه بشأن عمار اكان بينه وبين عباس بن عتبة بن ايي لهب كلام.

فضريهما عثمان. فأورث ذاك بين آل عمار وآل عتبة شراً حتى اليوم،

وهكذا يريد سيف ان يختزل كل مواقف عمار بحقد شخصي ناتج عن عقوية بحقه قررها الخليفة بسبب مشكلة تشاتم مع عباس بن عتبة ا

وقد اعتمد ابن كثيره الأموي الهوى، على هذه الرواية في سياق انقلابه لعمار بن باسر ومراقته عنداه عثمان نقال عن معار في الدينة والهيئة الركان متحب على عثمان سبب تأديد له فيها تقدم على أمر وضربه اياه في ذلك، وذلك بسبب شتبه عراس بن حبّة بن ابي لهب، فادجها عثمان، فتأمر عمار عليه للك وجعل يعرض الناس عاب، ا

# الفصل السادس: الاثراء الفاحش في عهد عثمان(١)

# قرار اقتصادي خطير

وتبني الإنشارة إلى قرار مهم التخار عندان، يتعاق بالسياسة العتيمة بشأن أراضي البلاد المعتدمة، وكان له تأثير على العرب العقيمين عي العراق عناصة: خفد قرر عندان السماح لعن كان يستلك أراض في العجاز أو البلن باستبدائها بأراض في البلاد المعتبية» بهدأن يشاؤل ليت العال عنها.

ذكر الطبري في تاريخه من رواية لبيف بن عبر «ان عثمان جمع اهل المدينة فقال: با أهل البيدية ان الناس يتسخصون بالفتة برائي والله لأنخلصن لكم الذي لكم حتى أنقله البكم إن رابتم ذلك، فهل ترويّه حتى يأتي من شهد مع اهل العراق الفترع فيه فيقيم معه في بلاده.

فقام اولئك وقالوا: كيف تنقل لنا ما أفاء الله علينا من الارضين يا أمير العؤمنين؟

فقال: نبيعها ممن شاء بما كان له بالحجاز.

#### ر نفرحوا ...ا

ورغم أني أم أجد هَذه الرواية لدى مصدر آخر غير سيف بن صبر، إلاَّ أنه ليس مناك سيب لردها، بل هي تلقي الضوء على طريقة الاثراء الفَاحَش الذي ميز المديد من كبار الصحابة، كما سيأتي.

وسا أن هذا كبيرا من أياء قبية قريش بمن فيهم مسجلة كباره وزهماء قبائل أحرى، يماتية ونيسة كافرا بمنظكر والبون، بعضها امروزت، ومعضها مكسب عن طريق التجارات، ومضها نصبهم من المناتم من أيام الرسول (صر) والمنطقين من بعد (علا أين منطقة خيير). ويصفها من جات وأصطبات عشان بن عثان، بقد فتح النطيقة المباهيم التقا ويصفها من جات وأصطبات عشان بن عثان، بقد فتح النطيقة المباهيم التقا الطبها نقرة وغير حسجة و لا تقارل أيما بالأراضي المناتبة والمنصبة في بلاد

وقام عدد كبير من الفرنسين والزعماء القبائلين باستغلال في الخلوق في الكوفة إلى المعد الأعمى, فستكوا مساحات شاسية من أراضي «السواية في الكوفة وضرعا من المسئل المراقبة وأصبح عدد من الصحابة من أشال طلمة من عمد الله والزير بن العرام من كرا الأوليه والرائسطين اللاين تعالى طبيعه الأموال من ثلث المستقاكات المبدينة في العراق، ومناك روايات كبيرة جدايتها تستورة ، الشين الماحتر الذي صادوا برطورة يو طبحاً كان لبني البياء مثال مروانا بروانا بروانا بين المبدئة الموادق، موزن المحاجة إلى الإنتاذة في العراق، وطبحاً كان لبني البياء من مانال مروانا بروانا بروانا

يتابع سيف روايت السابقة فركان طامة بن حيد الله قد استجمع له حامة مسادان غير اللم ما كان لم حرى ذلك، فاشترى طلعة منه من نصيب من شهد الفادسية والمماثل من أمل المدينة ممن أثام ولم بهاجر اللى العراق الشامسيم بما كان له بغير وغيرها من تلك الاموال، وإغيري، من بتر اريس شيئا كان لعضان نالد الله لعضان نالد الله

واشتری منه مروان بن العبک، بعال کان له، أعطاء ایاء مشعبان، نهرَ مروان، وهو پیرمند اجعهٔ واشترى منه رجال من القبائل بالعراق بأموال كانت لهم في جزيرة العرب من اهل المدنية ومكة والطائف والبين وحضرموت. فكان ممن اشترى منه الاشعث بدال كان له في حضرموت ما كان له بطيرًناباذه

ولا بد من ملاحظة كيفي؟الراء ابن حم الخليفة في قول الراوي عن مروان هم*ال كان له المطله اباه حصانات* ، وهذا يعني بيساطة أن الخليفة أصلى ابن صعه أمرالاً، وليس معروفاً تبرير ذلك إلا صلة الرحب فقام هذا بدوره باستيدالها بعصالع في العراق فأصبح له تهركيرة باسعة هناك!

#### ثروات الصحابة في عهد عثمان

ومن أبرز الاطلة على هؤلاء المستفيدين كان طلبعة بن عبيد المله. الصحابي الكي استغل جكة عندان بن عقالة <u>كبراً و فيلفت ثروته الرقاماً</u> خيالية، فهي استغلام من حركة الفترحات ليكتسب قصوراً وضياهاً وأراضي. خاصة في العراق.

### ورد في الطبقات الكبرى لابن سعد:

من الراقتين بحال طلعة بن حيد الله يقل بالمواق ما بين المصافة الف الى عصسانة ألف، ويقل بالمسراة معرة الاف بينيا، أو أثم أو أو أكثر بريا ويالاماض له فلات. وكان لا يدم أحداً من بني تيم علائاً إلى كلما موانته ورعوزة عبائه وزوج أيامكم، وأصند عائلهم وقضى فين خارمهم. وقلد كان برعمارات كنا جاست فقت كل سنة بعشرة آلاف، وللذ تضمى من صبيسة التيمن بالتوانف وهم!

وعن الواقدي ايضا ايحانت قيمة ما ترك طلسمة بن حبيد الله من الميقار والاموال وما ترك من الناض فلائين ألف ألف درحم، ترك من العين ألفي ألف ومالتي ألف درحم ومالتي ألف دينار، والباقي حروض»

وعنه أيضاً ه*تل طلحة بن حبيد الله يرحمه الله وفي يد خاذنه الفا الف* درهم وماكنا *ألف درهم. وقومت اصوله وعقاره ثلاثين ألف الف د*رهمه

وعنه ايضا هال صروين العاص بحشت ان طلعة بن حبيد الله ترك مالة بهار، في كل بهار ثلاث قناطر فعب. وسمعتُ ان البهار جلد ثور ٩ روى الذهبي في سير أعلام النبلاء :

عن ابن عينة اكانت علة طلحة كل يوم ألف وافي. ١

وعن الحسن البصري ال*ن طلحة بن عيبد الله باع ارضاً له بسبع منة ألف.* فبا*ت أوقًا من ذلك المال، حتى أصبع ففرقه* ا

وعن الواقدي «من موسى بن طلحة أن معاوية سأله: كم تركّ أبو محمد من العين؟

قال: توك ألفي ألف دوحم ومصى ألف دوحم. ومن اللعب مشى ألف ديناد : فقال معاوية: عاش حميداً سخياً شريفاً ، وقتل فقيداً ، يوحمه الله ؛

والوافي: درهم وأربعة دوانق

وفي تازيخ دحشّق الإن حساكر عن دواية ابن سعد عن الواقدي، عن موسى بن طلعة أن أبعلوية سأل هم ترك ابر معمد يرحمه الله مينّ العينًا قال: ترك الفريات العين المساكر التي المساكر التي المال تعالىم تمكّل كان يقل كل سنة من العراق مائة ألف سوى خلاج من العراة وخيرها. ولقد كان بيشخر قوت المله بالعديد ستيم من مزوحه بتئاة كان يؤوع على حشرين ناضعاً. وأول من زوح القدم بتئاة عرب...

وذكر ابن عساكر ايضا رواية الزيير بن بكار الأمي طلمة بن عبيد الله من النساسق بالمراق خمس مائة ألف درهم. فقسمها حتى أثن على آخرما وهو في حيّفه وروى عن عمرو بن دينار الكان فلة طلمة بن عبيد الله كل يوم الف واف»

وكذلك كان الزبير بن العوام من كبار الأثرياء والرأسماليين وأصحاب المصالح في عهد عثمان.

وقد جاه في صحيح البخاري تفاصيل ثروة الزبير التي أورثها بعد مقتلَه، يخي تحتوي على خابة كان الزبير قد اشتراها بسبمين ومائة آلف وياهها ابته عبد الله بألف ألف وستمائة آلف، بالإضافة إلى إحدى عثيرة داراً بالمدينة ودارين بالبصرة وداراً بالكوفة وداراً بمصر وأنه 3.. كان للزبير أربع نسوة، ورُفع الثلث، فأصاب كل امراة ألف ألف وماثناً ألف، فجميعُ ماله عمسون ألف ألف وماثناً م.

وقد تقبيل كليو في البناية والنهاية وجر مـ 1700 سبة تفسيلية التي من حسبة البنياني كلوه الإسكان من البنيلي أوسل الله من وقد 200 الزيرة الله فيما على مؤلى الم وصفات كليو عبد الله فيما الله في التعد وبالتاك المن فواصا منه والمتوجل بعد ظلك ويسطيل عليه من البني الله ألف وبالتاك المن فواصا منه والمتوجل بعد ظلك المن عالم المثلي أوس بين من المنس الله الله ومات الله وهدا منه من من من الله بيكون الروحات الاديم من زيع اللين الله الله ومات الله وقدم من من الله والمثلث المساورية المالية والمثلي المناقب الله الله والمتال الله الله والمساعلة الله والمساعلة الله والمساعد المناسبة والمثلث الله والمساعدة الله المناسبة عند الله الله والمساعدة الله المناسبة عدم الله الله والمساعدة الله المناسبة والمساعدة الله المناسبة الله المناسبة والمساعدة الله الله المساعدة والمساعدة والمساعدة والمساعدة الله الله المساعدة الله الله والمساعدة الله الله والمساعدة الله الله المساعدة والمساعدة الله الله والمساعدة الله المساعدة الله والمساعدة الله الله والمساعدة الله المساعدة الله المساعدة والمساعدة والمساعدة الله المساعدة والمساعدة الله المساعدة الله المساعدة المساعدة المساعدة الله المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة والمساعدة المساعدة المسا

وانما نبهنا على ملّا لأنه وقع في صحيح البخاري ما فيه نظر ينبغي ان ينه له. والله اعلم!

". ويعد أن ابن كثير قد الإسطا مدى ضناطة علد الأروة وطليها نقر راد " يسالها الأي يزيل من خن القاري أي شك يشأن مصدوما فقال الوقد بسيا مائه علما بعد الصناعات الكثيرة والمائد الفزيزة منا أقاد المله علم من البيجاد، ومن خصس المنفسس ما ينعص أمه منه ومن التنجادة المسيورة من المفاول المشكورة ولا قبل أن كان له الف معلولة يلاون أله الفراج، فرسا تصلق في بعض الانام مؤمليهم كالهورض الك منه وأرضاء

رأي ولع يشر ابن كثير الل أن كانت تنهال عليه حطفيا بني أمية أبام حضان بلا خاصلي. فيقلا ودو في تازيخ وحشق المهن حساكو، أن الابير فقيم مؤ ألكوفة خاصلة واليها الأموي معيد بن العامل 700 ألف ودهم بتأسيطه، فقال له الموالي، فعر كان في بيت العالم أكثر منها أبيات مج بها إليك. و أحقظ. حشان مؤ 600 ألفيه من مال أصبهان.

\_\_\_ وروى ابن سمد في الطبقات الكبرى بمض مظاهر ثراء حبد الرحمن بن

عن الوائلان حرك حيد الرحمن بن موضأ ألف بعير وفلائة آلاف شاة بالبقيع ومائة فرس ترحق بالبقيع. وكان يزرع بالبيرف على حشرين ناضَحاً، وكان يدخرا، قوت أحله من ذلك سنة ؟

و من حماد بن زيد «ان حيد الرحسن بن حوف توفي وكان فيعا ترك تعب قطع بالفؤوس حتى مجلتُ أيدي الرجال منه، وترك أديم نسوةً فأخرجت امرأةً من لسنها بتعانين ألفاء

وعن الواقدي قال ف*أصاب ما*ضر بن*ت الاصبغ ربع الثمن فأشو*جت بما<del>لة</del> ألف وه*ي إحدى الأربع*ة

وروى أحمد بن حنيل في مسنده أن عبد الرحين قال لأم سلمة هد خ*تُ أن يهلكني كثرة مالي. أنا أكثر قريش مالاً* »

وقال ابن الأثير في ترجمته في أسد الغابة :

هوكان حظيمًا التجارة، مبيلوداً فيها، كثيرً العال. قبل أنه دخل حلى أم سلعة، فقال: يا أنمه شختُ أن يُهلكني كثرة مالي، وقال ايضاً:

•• .. فكر ماله حتى قصت له سيدالة دراسلة تبعمل الدوتيد والطعام الدوتيد المساعة دراسلة تبعمل الدوتيد والطعام العاملية بطعا وخيرة تقالت ما التاثية با مله الربيعة فقول إليام حتى من حوف سيدالة بهير تعمل الدر واللغاني والطعام فقالت حالتة: صعدت الشير(صر) يقول: يامتل مبدالبر حين من طول البيدال عبد المراسمين من طول البيدال عبد المراسمين المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة في سيدال المناسبة المناسبة المناسبة في سيدال المناسبة ورباء إلى المناسبة في سيدال المناسبة في المناسبة في سيدال المناسبة في سيدال المناسبة في المناسبة ف

وقال عنه ايضاً :

الاشكاف مالاً مظیماً من نصب قطع بالنووس حتى تعملت أبياني الرجال منه. وتزك ألف بعي، وماقة فرس وقائلة ألف شناة ترهى بالبقيع. وكان له أدبيع نسوة، أشوجت إمرأة بصافين ألفاً. يعنى صوامعته وأما بين كبير في البداية والتهاية فيعد أن روى من الزهري واحمد بن حيل قصة السيمات البير إلى المصدلة التي تبرع عبا في سبيل الله أصاف المواسات المواسات المواسات والمساحة التي المواسات والمواسات المواسات من مماليك، في قرل بعد قال كباد المؤسسات المواسات المعاسم من ربع المدن بدائية بيمانية بيمانية بيمانية بيمانية بيمانية بيمانية بيمانية بيمانية بيمانية المواسات المعاسم من ربع الدين بيمانية بيمانية الميانية بيمانية الميانية بيمانية بيمانية بيمانية بيمانية الميانية الميانية بيمانية الميانية بيمانية الميانية ا

وقال عنه المعسعودي في مورج الذهب البيتنى داره ووسعها. وكان حلى مربطه مائة فرس، وله ألف بعير وحضرة آلاف شاءً من الفنم. ويلغ بعد وفات يُرُيُّمُ ثمن ماله أربعة وثمانين ألفاء (\*)

#### و «ثروة» علي بن ابي طالب؟ ا

أنقل هنا بعضا منا ذكره ابن كثير في البداية والنهاية. وابن كثير كما هو معلوم اموي الهوى، وهو آخر من قد يُعهم بالتشيع ليعلي بن لهي طالب. ضا يذكره بشأن فضائل علي يمكن اجتباره الحدد الأحتى، أو غيض من فيض.

فهو قال ان علياً لم يين البيوت ولا القصور «وقال ابر نعيم: سمعتُ سفيان الثوري يقول: ما بنى حكى لبنة ولا قصبة حكى لبنة»

وهو ذكر ان حلياً ما كان منده من الثباب ما يقي برد شناه العراق هال ابر حبيد: حدثنا عباد بن العرام، عن مروان بن عنترة، عن ابيه قال: دعلتُ على علىّ بن ابي طالب بالمنوونة، وحليه قطيقة، وهو يرحد من البرد فلك: يا أمير المؤمنين أن الله قد جبل لك وكلّ عل يبتك نصبياً في حلماً العال، وأنت

<sup>(1)</sup> ومن المثير فعلًا مقارنة ما تركه طلحة والزبير وحبد الرحمن من أموال، مع ما تركه صمحابي كبير آخر من ذوي الأصل المتواضع. فقد روى ابن صحاكم في تاريخ دمشل أن تركة سلمان القارسي لذى وفاته لم تزد على ثلاثين درهماً !

تر عد من البرد؟ فقال: إني والله لا أرزأ من مالكم شيئاً. وهله القطيفة هي التي عرجتُ بها من بيتي - أو قال من العلينة ه

كما ذكر أنه كان يشتري القديم (بنالاتة دراهم 1 فعن ابن عباس الششري علي قديمياً بنالاتة وراهم وهو اخليفة ، وقافع اكته من موضع الرسفين ، وقال: الحمد لله الذي مذا من رياشه » )

بل انه ذكر أن علياً كان ربعا يضطر الى بيع سبقه ليشتري بعض ما يزلديه أ فمن مجمع بن مسعان التيمي قال دعرج على بن ابن طالب بيسيقه الكي السوق فقال: دير يشتري منى سيفي مذا 9 فقو كان معتبي أربعة دوامم التشري بها أواراً ما يعنه

وذكر ابن الأثير في اسد الغابة ان الحسن بن علي ذكر ان أباء لم يترك إلاً 600 درجَم، اشترى بها خادماً.

ورخم ذلك، فعلي كان له بيال بيشيّم: فالمصادر جافلة) لاشارة الى ذهاب السكرة والى ذهاب السكرة الى ذهاب السكرة والم فضاف الله يتجدد عن حجيار فضّافا ومثلث أو المؤتمة والمؤتمة والمؤتمة والمؤتمة والمؤتمة والمؤتمة والمؤتمة والمؤتمة عن حداداً فضفيه عليه أو إحافه دن سياسته وينيح كما هو معلوم تقع الى الشمال من جدة على البحر الاسمور الاسمور الاسمور الاسمور الاسمور المؤتمة الى الشمال

ولكن، ماذا كان ذلك المال الذي له بينبع؟

من أكثر المصادر تفصياةً في هذا الشأن كتاب تاريخ المدينة لعمر بن

هوكانت أموال علي وضي الله عنه عيونا منفرقة بينيم، منها مين يقال لها وحين البحيره وحين يقال لها وعين أبي نيزره وحين يقال لها وعين نقال لوه وهو اليوم تنص المندر وهي التي يقال ان عليا وضي الله عند عمل فيها بينه. وفيها مسجد النهي(ص) متوجه الى في العشيرة يتلقى عير قريش...

وعمل علي رضي الله عنه ايضا بينيم «البنيشارت»، وهي عيون منها عين يقال لها «خيف الأراك» ومنها عين يقال لها «خيف ليلي» ومنها يقال لها «خيف بسطاس» فيها خليج من النخل مع المين» ويذكر ابن شبة ثلاث روايات بشأن كيفية تملك ثلك الأرض في ينبع:

الأولى نقول إن تلك الأرض <u>كان رسول الله (ص) فأر أيض</u>ها لإين أعي كشد التجيئي فالشراط عد حد الرسمين بن سعد بن زرازة الآنصاري بالالين الف حرص، ولكت كرحماً بسبب أرسحاً الشديدة فيرضها على طائب طالب فيران التراضي على الماريز له أستنها بالشدائم بلك تراشع ملك تراشع من التراشعة على التراشعة المستنبات المستنبات التراشعة المستنبات وأنشقته ا

وفي الرواية الثانية 10 صر رض*ي الله حنه تخطع لعلي رضي الله حنه ينبع، ئم اشترى علي وضي الله حنة آلى قطيعة صدر أشياء، فسفر فيها حيناً*؟

وفي الثالث المشيرة من ينيم، ثم القلمه عبر رضي الله منه بعد ما استخلف إليها قطيمة، واشترى على رضي الله عنه اليها قطمة، وحفر بها عيناً»

رتجمع راويات ابن شبة إن طبياً لم يكن يستفيد هو شخصيا من تلك لا الراول بل كان رصدها في سيل الله/روايان مشابهان عن جعفر بن محمد (الامام الصادق)، عن أحمدها بيشر علي رضي إلله عن بالبينية حين ظهرت قال: تسر الوارث، ثم قال: هي صدقة على المساكين وابن السيل رقي الصاحبة الأوب،

وتقول أشرى (من محمد بن كعب القرنقي) هم تصدق بها ح<u>لى الفقراء</u> والمساكين وامن السيباري القريب والبعياء وفي السياة والسلم والعرب. تم فال: صدقة لا توجف ولا تورث، حتى يرقه الكه اللي يرث الارض ومن حليها دهر شير الوارثين!

ويمكن الشك في عبارة «صدقة لا توهب ولا تورث» الواردة في رواية محمد بن كمب القرظي. فريما المقصود منها تأييد الخلفاء (لاحقاً) في حرمان ورثة على من حقهم فيها.

فالأرجع أن طبأ قد وقف ذلك العاء يبنع على الفقراء مع استفاطه بعق العلكية، أي أنه لم يتنازل عنها ليبت العال. ومعا يغل على ذلك ما رواء ابن شهة نغب هوكانت البغيفات معا صعل علي رضي الله عنه (<u>تصلئلً به، فلم</u> تزل في صدقائه حتى أعطاها حسيلً من على *ابنً حيد الله بن جعفر بن ابي*  طالب، يأكل ثيرها ويستمين بها على دينه ونؤوزته، على الأ يزرج ابّته يزية. بزيمارية بزير يوسفونة، ويدم ذلك رواية لأين خير السقلاني تشي الن إن أطبأ ألباح للحسن والحسين بيمها إدودتهم البحاجة لللكاني، ولكن الحسين رفض بيمها لممارية رضم حرضه المغرى.

فقد ذكر ابن حجر المسطلاني في الأسابة في ترجعة أبي نيزر، نقلاً من كتاب الكامل للمبرد أنه على نهوم بهمينس على اللتين في النيم تسمى استعما البلينية، يوالاعرى ميراني نيزو وأضاف ان هيأ وتقهها على نيزو المدينة وابن السيان إلا أن يحتاج العمس أن العسين فهما طلق و إضافه وفي آخر النيز ان العمين استعيال على من على المستعدد فقيا فالمنافق المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة في ميراني ميزو الناقة الله، فاليران وسيعا والعمير وقتها أنه

ورواية المبرد هذه ،التي ذكرها ابن حجر، تتكلم عن معتلكات لعلي في البقيم، أي في المدينة المتورة. ولكن الصحيح والشائع أن «البنيفة» وَهَيَن أبي نيزره هي في ينج ،وذلك مِشهور وخاصة فيما يتعلق بالبغيغة.

على أن الامام علي كان له بعض الممتلكات في مناطق أخرى، سوى ينبم. روى ابن شية:

«وكان له ايضا صدقات بالعدينة: «الفقيرين» بالعالية، وابتر العلك» بقناة، والادبية» بالاخسم»

وفي وادي القرى اعين ناقة ا واحين موات ا

رقي مكان وحر بين العدية والشام يدعى هنرة الربيلاء كان له هواد بيش ما لاحدي شطرة هي الصدقة ولشارة باليدي كار مناج من بني عدي، منعظ من علي اوجواد بقال له الليضاء فيه مزاوع ومنفاء وحد في مستك. وله ايضا بعرة الرجلاء أربع لم يقال لما فقات كشامته والخوات العشراء والتعيين او الوصوارة فيله الأبر في مستك

وقريباً من ذلك السكان، ناحية فدك، له مال يقال له «القصبية» و «واد بين لا يتي حرة يدعى ورعية» فيه تشل ووشل من ماه يبجري على سقا بزرنوق، ففلك في صليحته والمتأمل في مستكانات الالم علي هذه يرى أن مظهها يقع في المنافل التي كانت للهود مثل وادي القري وقرب شك راي بشك كينة شك الالمام على أبيا وكن يبلغ أبيا كانت رايات بسيد القوم حالة الا التي (ص): كما يلاحظ أنها في مشطها جيرن ما وآبار. والظاهر أن الامام على كان يعرض على حق الآبار ليسيع يلك الارض ريجملها ذات توجة والالتذائم يستدى بها، قال إن شية الحالة الشرف على رضي الله عنه على يتقي الارشاء

ويخلاف خرم من كبار الصحابة القرضيين لم يرد أبياً ما بشير المي ممتلكات لعلمي في يومد أي بالمير اللي ويعد أي ممتلكات لعلمي في المير اللي ويعد أي محديث من غلبان أياتي أو آلاف الشيد الذين يودون عمراجهية أنا ويسعلت المحديثات ولا من نضب محكس لديه ولا تعرف منات الجمال ولا قرافل محملة أنه، كل ما نظري المساعد عن المثارات عطرة اللي ممتلكات يسيطة (حيون ماء رقبل أستصلحها يشتم) خياط ان العبد الذيون با

ومن الدوكد أن الامام علياً كان معارضاً للسباحة اللائمية المساحة المساحة السياحة الأمرية الساحة من يتم بلا حساسة على على طبق فرواء الأطاق وكان الصوب في يتم بلا المساحة في عطابهم عن عطابهم عن عطابهم عن عطابهم عن المساحة والمساحة المساحة ا

ويمكن التحفظ على فقرة ا*فقيل علي ما بعث به البه*ا، فهي تتناقض مع سياق الرواية نفسها: فكيف يقبل عطايا بني أمية وهو يترعدهم ا



#### الفصل الأول: التمرّد في مصر(1)

الظاهر أن التيزّد هد سكم العليّة علمان كان فأربلغ الشدّي معرا. غلب نقط أن الوقد العمري الذي منه إلى المدينة وانهى به الأمر إلى المدينة وانهى به الأمر إلى المساورة في قال على ولكنّ إلينا قام أصادة عثيان بالمسيطرة على معمر وخلع والي العليّة عبد الله ين معياد وقلك في الفترة العربية التي تعيدت الإضطرابات التي اتنفيت بطل العليقة .

# دور محمد بن ابي حليقة . `\_\_)

من الغريب جِغا أنه كان من أبرز المعارضين لعثمان وحكمه والمحرّضين عليه شغ<u>صّ</u>ر من أقرب الناس نشيا إلى عثمان ومعاوية ا ضحمد بن أبي حليفة هر شاب من بني عبد شمس، كان أبره من المسلمين الأولين في مكة. وأبو

<sup>()</sup> مساره بقا المحدة ترجعة على بن أبي طالب بن السباب الأفراض الكافران الملاقيق ( (مر195-1956) المبارة إليانيا إلى كان فروج مروب (10) در جمله على المراس (10) در جمله المراس (10) در تاريخ المراس (1

حليفة هو ابن هتية بن وبيعة بواغو هند أكلة كبد حنوة، كان قد خالف أياه وقوتم، فكان من الملكة الفليلة من أيناه بيطون قريش العربقة اللين آسوا بمحمد (صرى) وهاجروا إلى البخشة فولدائيه محمد هناك<sup>(0)</sup>، ولما استشهد ابو حليفة في معركة اليسامة، تولى عثمان بن عفان رعاية ابته محمده بمحكم كونه تأجراً ضياً، ومراحاتا للقرابة.

وليس معروناً على وجه الدقة السبب الذي جعل محمد بن أبي حليفة والمتوقى أن يكون ابن أخذ الكارهين لتجان وحكمه والدولين عليه. فين السنطيق والمترقف أن يكون ابن هز قرة حكم المتطبقة المعجوز فسازوا على أعلى المتطاسع والميراتب. ولكن ظلك لم يحصل، بل ان كل المصاد التاريخية تجمع على ان محمد بن أبي حقيقة بالإضافة إلى محمد بين أبي يكر، كانا ابزار المتطافة في مصر المعادين المتعان والمواسسة الأمرية المحاكمة. ومثال أوجه به يكون بين المحمدين ابن أبي يكو ولين أبي حقيقة نهما شابان من نفس الجيرا، واحترا في مصر، وحما ابان الاتين من كبار الصحابة السابقين إلى الإسلام وأصرة أهما من مسهم قبيلة فيض، ولمل ابن أبي حليفة تأثر بشخصية وألكار ما ابن أبي بكر الذي يا أمالي بن أبي طالب وأماً لإبناء جعفر بن أبي طالب من جهة الذي يبياً أمالي بن أبي طالب وأماً لإبناء جعفر بن أبي

فماذا تقول المصادر عن ابن ابي حذيفة ؟

ذكر البلاندي في أنساب الأشراف جملة من اخبار ابن أبي حذيفة، نقلا عن أبي مخنف وغيره. ويمكن تلخيصها على النحو التالي :

 ان عثمان بن عفان كان كفل محمد بن أبي حفيقة وتولى تربيته بعد استشهاد أبيه يوم اليمامة. وقد قال فيما بعد لما بلغه تشرد محمد بن أبي حفيقة اللهم أني ربيته رحمة له وصلة لقرابته، حتى لقد كنتُ أنكث المغر فأخصه به دون فلسي وولدي؛

- شرب محمد بن أبي حليفة الخمر فأقام عليه عثمان الحدّ
- تنسّك محمد بن أبي حفيقة بعدها وأقبل على العبادة، ورغب في أن يغزو البحرّ فاستأذن عثمان أن يأتي مصرّ فأؤذّ له. وكان خروجه إليها متزامناً مع خروج عبد الله بن أبي السرح.
  - لما وصل مصرَ الأي الناسُ صادته فلزموه وأعظموه ومالوا إليه ا
- كان ابن أبي حذيفة مع ابن أبي السرح في خزوته البحرية عام 34 فضلى عبد الله بن سعد بن أبي السرح يوما ، فكيّر محمدً بن أبي حليفة من خلف تكبيرة أفز عنه، فنهاأ، وقال: الك حدثُ أحمق ولولا ذلك لقاربت بين خطاك».
- ووكان ابن أبي حليفة يعيبه ويعيبُ حصالًا بتوليه إياء، ويقول: استعمل حثمان رجلاً أياسً وسول اللداصر) دعثُه يوم الفنتي، ويزل فيه: ومَن أظلم معن افترى على الله كذبا أو قال أوسي إليّ ولم يومٌ إليه شيئ ومَن قال: سأنزل مثل ما انزل الله
- كان محمد بن أبي بكر أيضاً من الذين شخصوا مع ابن أبي السرح إلى مصر. فكان يعين ابن أبي حذيقة في الطعن على الوالي، فكتب ابن أبي السرح إلى عثمان شاكياً إياهما الانهما قد أنقلا طبه المغرب وأضاعه.
- أجابه متشان بكتاب آمرا إياه بالتسامع معهدا لحاما محصد بن أجي بكو فؤنه يوهب لأبي بكو ولعائشة أم العوّمشيز. وأما ابن أبي حضيّة فؤنه ابني وابن أشي وترييته، وحو فرخ قريش ا فكتب له ابن أبي السرح الإن خلما الفرخ قد استوى ريشةً ولم بينً إلاّ أن يطير ا
- أرسل عثمان إلى إبن أبي حليفة كسوة وثلاثين ألف دوهم، ولكنه جمع ما وصله من عثمان الأ*رفيم في المسجد ثم قال: يا معشر المسلمين ألا* ترونَّ إلى عثمان يخادعني عن ميني *ويرشوني عليه اه*
- افازداد أهل مصر طمناً على عثمان رضي الله عنه وإعظاماً لابن أبي حليفة، واجتمعوا إليه فيايعو، على رئاستهم»

- فلم يزل ابن أبي حليقة يحرض أهل مصر ويؤليهم على عشبان حتى سريهم إلى المبلية، فاجتمعوا إليه مع أهل المصرين، وكانوا أشلهم في أمره، وشخص محمد بن أبي بكر معهمًا

ولم يذكر البلاذري مصير محمد بن أبي حليقة ولا كيفَ تخلص منه معاوية.)

وقال اين حيد البر في ترجعة محمدين ايي حليفة بعد ان ذكر انه ولاكني معلم خشاف، من رصول المالاص، وكان محمد ين ايي حليفة المشار تألياً على خشاف، س. وكان حشان قد كل حصد ين ايي حليفة بعد موان ايه آيي حليفة والم يزار في كانتك وقتله سين، فلما قاموا حلى حشان كان محمد ين ايي حقيقة احد من أمان عليه وإلى ومرض اعل عصر.

ولم يوضح ابن عبد البر أسباب عداء محمد لعثمان.

وقد أخرج ابن شبة في تاريخ المدينة مجموعة من أخبار ابن ابي حذيفة. ومنها رواية

عن محمد بن سيرين اقلم محمد بن ابي حذيفة على عثمان رضي الله عنه فأجازه بماتة ألف. ثم طمن عليه بعد ذلك، وقال: ما جمل هؤلأه أحق بالمال منه!

وعلى كل حال، فإن سياق الاحداث وتواتير الروايات بشير الى أن مشكلة ابن إبي حليفة مع ابن إبي السرح في مصر لم تكن قابلة للحل؛ بل كانت مسألة مبدأ. فعبد الله بن إبي السرح كان بنظر محمد بن ابي حليفة مرتدا لعباً ولم يكن جائزاً لمثمان تعييه في ذلك المنصب من الأساس.

ورواية اين كثير في البذاية والنهاية من طزوة ذات الصوادي تظهر ذلك همال الوقاعي: فصلتي معمد من الزجري قال: كان في حلد المؤدى صعد بن ابي سفية وصعد بن ابي بكر. فأطهرا حبّ مسامان وما طبق وما مشاك أبه يكر وصعر. ويقولان: فكه جلال لأن استعمل حبائاتك بن مسعد سوكان قد ارتذ وتغر بالقرآن العظيم فياسع رسول الله مثله- وأحزج رسول الله (مس) أقواماً واستعملهم عثمان. ونزع أصحابَ رسول الله (ص) واستعمل سعيدَ بن العاص وحِدَالله بن عامر.

فبلغ ذلك حيد الله بن سعد فقال: لا تركبا معنا.

فركبا في مركب ما فيه أحد من المسلمين؛ ولقوا العدو نكانا أنكلُ المسلمين تتالاً. فقيل لهما في ذلك فقالاً: كيف نقائل مع رجل لا ينبغي لنا أن تمكمه!!

فأرسل اليهما عبدالله بن سعد فتهاهما أشدالنهي وقال: والله لولا لا أدري ما يوافق أميّر العؤمنين لعاقبتكما وحبستكماه

# محمد بن ابي حذيفة مع كعب الأحبار

ذكر ابن مساكر في تاريخ حدقيق رواية شرق عن ابن سيرين توفيه كيف كان استياه مصعد بان بهي حقيقة بن الهيئة الساكنة يستد إلسال إلى كل المقريين منها والمنظرين فيها دومن خولا كمب الأسيان الهودي السلسل الذي كان استيام عضات شامان الذين يستشيرهم ويقريهم، ومن المشروع التخمين أن محمد بن بهي حقيقة كان خاصراً في المنبعة عن حصل ذلك اليساح العاشرين في المنظرة عندان ورساله المنك في كن ان كمب الأسهار يقد المنافزين المنافزية حدان ورساله المنافزية عن المنافزية من المنافزية عندان ورساله المنافزية عندان ورساله يشتري في المنافزية في بنافزية في المنافزية الميافزية المنافزية ويشافزية في المنافزية المنافزية المنافزية ويشافزية المنافزية المنافزي

الله محمد بن ابي حليفة بن عتبة بن ربيعة، وكعباً، وكبا سفينة في البحر. فقال محمد: يا كعب ! أما تجدُّ سفيتنا هذه في التوراة كيف تجري؟

فقال: لا ! ولكن أجدُّ فيها رجلاً أشقى الفتية من قريش، ينزو في الفتنة كما ينزو الحمار. لا تكون أنت هو!

#### فقال ابن سيرين: فزعموا انه كان هو ١٠١١

وقد أخرج ابن شبة في تاريخ المدينة دواية ابن سيرين والتي فيها حادثة استهزاء محمد بن ايي حقيقة الشديد بكعب الاحبار وهما في السفينة كما يلى فركب كعب الاحبار ومحمد بن ابي حقيقة في سفينة قبل الشأم -زمن عنمان- في غزوة غزاما المسلمون.

فقال محمد لكعب: كيف تجد تعت سفينننا هذه في التوراة تجري غدا في البحر؟

> فقال كمب: يا محمد لا تسخر بالتوراة، فإن التوراة كتاب الله. قال: ثم قال له ذلك ثلاث مرات.

فقال: لا أجد سفيتنا هذه منعوتة في التوراة، ولكني أجد في بعض كتاب الله أن فتنة قد أطلت، ينزو فيها رجل من قريش له سن شاغية نزو الحمار في القيد. فانق الأ تكون ذلك الرجل »

وفي وولية أخرى أن جواب كعب كان طبعة في كتاب الله أن رجلا من قريش اسعه اسعك أشرائتايا يحجل في الفتحة كما يعجل العمار في الفيد. فاصفر الأتكون أنت. وفي رواية ثالثة أن كعبا قال له عن الفتة ايب فيها غلام من قريش أشفى الشيئيرة، فيؤخذ فيضرب عقد، قائظر الأتكون ذلك. تكان هدا؛

كما أخرج رواية السفية عن الزهري أيضاء ولكن فيها اعتلافه مع ابن السرح هزا أبن أي سرح فات الصواري منه قاق رومه محمد بن ايي يكر ومحمد بن ايي حليقة فكانا يبديان عثمان المحملة ابن أيي سرح في سفية عمم القبلة ثم تلم فيها فعولها، المعالم الرجع كتب الل عثمان بنا كان منها. تكتب إليه: أن أشخص الرئي ابن أيي يكر، وقال عثمان العبب لابز ايي حليقة

(1) وتض هذه الرواية بالمعرف وردت في المعجم الكبير للحافظ الطيرائي بسند كامل حمدتنا سليمان بن العسن المطار أنا أبو كامل الجمعدي أنا إسماعيل بن إبراميم أنا بن عون عن محمد بن سيرين. ا كفلته وربيته، ثم هو يؤلب الناس عليّ. اللهم انه لم يشكر بلائي، فأجرني ربه

وفي رواية أخرى ان حثمان قال الآلا تعجيزت لاين ابي حقيقة 19 ضعمتُ الرجلُ لرحمه، فكنتُ أجسّ بطنه من الليل، أنظر أجائعٌ هو أم شيعان، ثم هو يسعى فى خلعى وصفك دمى، اللهم فأجزه جزاء تمن يخط النعمة وفجره

وريما يكون كلام ابن أبي حليفة لكعب الأحيار، ومشكلته مع أبي أبي السرح، في ذات الغزوة: ذات الصواري. فلا تناقض بالضرورة بين روايتي الزهري وإن سيرين.

ممادسات ابن ابي السرح في مصر

الدلائل تشير إلى أنه بعد تعيت واليا على مصر، اتبعه بن ابي السرح الى تطبيق سياسة قاسة ومرتكزة الى جمع الشرائب البلطقة من أهل البلد. والظاهر أذ ذلك قد حضل برضم وإعجاب الشايفة. فيمكن القول ان ابن ابي السرح قد صبّ جهده وطاقت في انتزاع الأموال، يكل الوسائل، من أهل البلد، وذن أن يرامي طروقهم وأصرافهم كما ينبض.

ويبدو أن ابن أبي السرح كان همّه أن يثبتَ لسيّه، ووليّ نممته، عنمانه، أنه اتخذُ قراراً صائباً حين ولاّم بدليل تدفّق الأموال التي يجبيها الوالي ويرسل جزءً كبيراً منها إلى الماصمة.

من وبالفعل، فقد بدأ عشان برى أن الأموال التي ترد من الاقليم المصري، على يد واليه المجدية عشل إلى أصعاف تلك التي كان يرسلها عمرو بن العامي. والروايات تذكر أن ذلك أثار إصعباب الشفيفة وأرضاء، إلى حد أنه قرر أن يتلغ إمن العامي بالتغيرات التي تحصل من بعده، وكيف أن واليه المجديد أكثر نفضات، ورى أبن مساكر في تاريخ مشتل أن محشان قال أن:

ها حمرو: أرى تلك اللقاح قد ذرّت من بعدك!

فقال عمرو: إنما ذَرَّت لهلاك فِصالها، وإنها قد هزلت

وفي رواية أخرى أن عمراً أجابه: إنكم أصبعتم أولادها ١

وفي رواية اليعقومي انه بعد ان عُيّن عبد الله ين ابي السرح واليا على مصر :

> «جتبى عبدالله مصرّ التي حشر ألف ألف دينار. فقال عثمان لعموو: درّت اللقاح!

> > قال: ذاك إن يتم يضر بالفصلان،

وهذه الروابات يمكن قبولها بالتأكيد وليس ملنا الجواب البليغ بستغرب من شخص كصوره روه لا يعقل من الصواب. فرضم أنه من المسكن أن يكون مصروبي العامل الناء ولايه يتجهب جزءً من أموال المغراج والنائات المقدمة والآك أمامات كما المشهقة مين أخير عشاقاً أن سباب المبالغة في الفصرات والعباية التي يعلكها بابن يهار اسرح تكاد تؤذي إلى علاقاً البلد من كرة كانسجه لمقدم نا يؤضه الوالى.

ورغم أن الضرائب والخراج كانت تغرض أساساً على القبط أهل البلد الأصليين وليس على العرب القاتمين، وبالتألي فهؤلاء كانوا المتضرر الأول من سياسة الوالي، إلا أنّ ابن أبي السرح قد تمادى في سوء سياسته وسلوكه حتى طال ذلك مجتمع العرب المستوطين بعصر.

ويعد أن كالت تبعاؤات ابن أبي السرح فاحشة وماللة إلى دوجة أن شيخ المنوعين الطبق تفقل من التوانه يوثيق ما وصله من الجبارة الخطاق أنه كابر وأقام سطاقاً على سعة المطلقة مصال كل المعادد الطليقي قال لمي تاريخه فواما المواقعي فإق قاد فرخم بسبب مسبر العصريين إلى حضان وتزولهم تنزية كام المساحد أن عدد أن عادة تلام وكاره ويتها منا أحرضت من ذكوم كارافة منزية كام والمساحدة

وذكر ابن حيان في كتاب القات ضمن أحداث سنة 35 للهجرة فتوج جماعة من أهل مصر الى عثمان يشكون ابن ابي سرح ويتكلمون منه. لكتب اليه عثمانُ كتاباً وقلدة فيه. فأبي ابن ابي السرح أن يقبل من عثمان، وضرب بعضُّ مَن آناه من قبل عثمان متظلماً وقتل رجلاً من المتظلمة» وفيما يلي نصَّ جاء في تاريخ المدينة المنورة لابن شبة النميري نقلا عن الزهري عن سعيد بن المسيب<sup>(1)</sup>:

هجاء أهل مصر يشكون ابن أبي سرح فكتب إليه عثمالٌ رضي الله عنه كتاباً يتهدّد فيه ، فأبى أن يقبل ما نهاه عنه عثمان رضي الله عنه وضرب بعضً تمن أثناء من قبل عثمان من أهل حصر يتظلم منه فقتله .

فخرج من أهل مصر سبعمائة إلى العليثة، فنزلوا العسجة، وشكوا إلى أصبحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مواقيت الصلاة ما صنع ابن ابي سرّح نصد

نقام طلعة بن حيد الله تكلم حشار، رضي الله عنه بكام شهيد، وأرسلت إليه مائلة قائد تقدم إليال أصحاب معمد، وسألوك موّل لما الرجل فاليت إلا أراضة فها قد قد العرض وجلا القليهم من عاطك، ودخل عليه على بن أبي طالب وضي الله عن سركان ستكلم القوم- قفال: إنها سألوك عليه عن فاصفه عن الدعوات مناً فاعواله عنهم واقض يتهم، وأن وكيب عليه عن فاصفه عن ......

وفي رواية للطيري في تاريخه عن الواقدي انه لما دخل المتمردون المصريون على عثمان في داره أمام الصحابة تقدم رئيسهم عبد الرحمن بن عديس البلوي افتكر ما صنع *ابنً سعد بعصر :* 

> وذكر تعاملاً منه على المسلمين وأهل اللمة

وذكر استثناراً منه في ختالم المسلمين، فإذا قيل له في ذلك قال: حلما كتاب أمير العؤمنين إلىّ.

> لم ذكروا أشياء مما أحدث بالعدينة وما خالف به صاحبيه قال: فرحلنا من مصر وفحن لا نريد إلاّ دمك أو تنزعه

ورد في تاريخ المدينة المنورة لابن شبة النميري رواية عن عروة بن الزس:

الكتب أهل مصر إلى عثمان: من العلا المسلمين إلى الخليَّة العبتلى. أما بعد. فالحمد لله الذي أنعم علينا وعليك. واتخذ علينا فيما آتاك العُتجة.

وإنا نذكرك الله في مواقع السحاب فإن الله تعالى قال في كتابه (أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق): أن تسعل ما ششتٌ منه بقولك وتسعرم ما ششتٌ منه بقولك.

ونذكرك الله في الحدود: أن تعطلها في القريب وتقيمها في البعيد، فإن سنة الله واستة.

ونلكرك الله في أقوام أعفا، لله ميناقهم على طاحة ليكونوا شهداء على خلق. نصعوا لك فافتششت نصيبتهم وأعزجتهم من ديادهم وأموالهم. وقال الله في كتابه (وإذ أخفانا سيئافكم لا تسفكون دمادكم ولا تغزجون انتسكم من ديازكم فم أفرزتم وأنتم تشهدون)

فنفكرك الله وتنهاك من العمعية افإلك تنعم، علينا الطامة وكتاب الله ينطق: لا طامة لمن حصر الله. فإن تعط الله العامة الآزار كو يؤار أو وإن المأت فقد علمنا أنك تزيد هلكتا وملككك. فمن يشتنا من الله إن حصياء وأطعناك. وأنت المهد اللبت العملس، والله العائلة الباري العصور القبل لا يعرث وقد دوى إين شية عن الزحري أن المطلبة بعث لأهل مصر بتحتاب عام،

لا يستوى إلاَّ عَلَى التأكيد عَلَى طَاْعَة أُولي الأَمرُ والتَشْديدُ عَلَى الوقاءُ بالبيعةُ والتعلير من الفرقة والفتنة.

فاذن استمر عثمان في دعم واليه ابن ابي السرح.

#### \*\*\*\*

مما تقدم يمكن تلخيص أسباب شكوى أهل مصر والجمع بين الروايات على النحو التالي:

 (1) السياسة المالية وتوزيع الأموال والظلم الواقع على اهل البلد سواء العرب منهم أو أهل الذمة.

- (2) الانتقائية في تطبيق الحدود الشرعية.
- (3) العقوبات الظالمة المطبقة بحق الكثيرين من الناس الصالحين، وخاصة النفي.
  - (4) التهاون في الواجبات الدينية، وخاصة الصلاة.

### تفنيد رواية لسيف بن حمر

ولا بد لسبة بن صدر أن يلي بلود مصاول كاماته اللفاع ميان عثول الخياة و وواليه يقياك ووية ترويها الطيري في باليمة، تقدّاً من سيف عثول أن خشان بن هفات أيس ممات بن باسر إلى نصر اكبي يتحقق معا يجري هناك وما يرويه الناس عن سوء المحكم ونشاة الأوارة فيها، وتقرّ الرواية أن عمارا تأشر في العروة إلى المستبدّ تكير إلى أن وصل كتاب من الوالي عبد الله بن معد بن أين السرح يكير فيه أن عماراً استالة قرةً من مصر متهم عبد الله بن السرداء، وخالا بن ملجيه وسوفان برحيان وكتانة بن يتهم عبد الله بن

#### ويمكن طرح العديد من علامات التعجب هنا:

- فكيف يمكن تصوّر أن عثمان بن عفان يختار عمار بن ياسر باللفت لمهمة كهذه أا فصار بن ياسر كان معروفا عم طعت الدائم في سياسة عثمان وحكمه. وقد مرّ كيف كان عمار من أقد الممارضين للخليفة أمن البداية، والمعانين للميارة الأمرية على مقاليد المكم في الدولة وكيف تعرض إلى عقاب قامي جدا من الخليفة عشان وصل إلى حد الفرب المبرّح.

فهل لم يجد عثمان شخصاً آخر، غير عدار، ليرسك في المهمة المزعومة للتحقق من انتهاكات وتجاوزات والبه هو ١٣ وهل يعقل أن يختار عثمان شخصاً معادياً له إلى درجة كبيرة، ليشهله على نظافة حكيمه وحُسن سياسة والبه، المشكوك في إسلامه، ابن أبي السرح؟

- وتضع هذه الرواية عبدً الله بن سعد بن أبي السرح، المرتدّ القديم والحاكم الذي اشتهر فساده وظلمه، في موقع الحريص على مصلحة المسلمين، والناصح الأمين لخليفة الإسلام، الساعي إلى مواجهة الموآمرة اليهودية الشريرة التي يقودها ابن سبأ 12 وفي المقابل نضع الرواية عمار بن ياسر، الصحابي العربق الذي طالعا تعلّب على رمضاء مكة في سبيل الإسلام ورسوله، في موقع المنساق بوراء اليهودي، الخبيث، واللماخل في ذهاليز الخيانة والتأثير مع الأشرار على الخليفة البريء وواليه المسكين؟!

- ويبدو واضحاً مدى التصنّع الظاهر في حشر اسم ابن سبأ بين كمجموعة أسمادٍ لأشخاص حقيقين، كانت لهم مساهمات بقتل عثمان لاحقاً.

# تحامُّل الرواة على ابن ابي حليفة

هكذا ورد تفسير عداه المحمدين لعثمان حسب روايات سيف بن عمر في تاريخ الطبري:

قال ان محمد بن ابي حقيفة كان يتيما في حجر عثمان فسأل عثمانً ال*اسكر حين ولرب نقال: يا بني او كنت رضى ثم سالتي المعلل لاحتمانتك. ولكن لست* هناك ه فعند ذلك استأذنه محمد في الخروج من المدينة فأذن له وجهزه، فلمب الى مصر وهناك تقلب على عثمان لأنه منكة الرلاية.

وأما محمد بن ايي بكر فقال عنه ان الفضيب والطبع» دفعا، الى عداء عشان وضر ذلك هان من الإسلام بالسكان اللتي هو به وقرر اقوام فليم. وكانت له دالة فازمه حتى فأخله حشان من ظهره ولم يدهن، فاجتمع مأنما الى هذا فصار ملعماً بعدان كان محمداله

ويلاحظ منا مدى الكره الذي يكته سيف لابن ايي بكر الى حد لجوته الى استعمال نفس اللقب القديم العشين الذي كانت تطلقه قريش على رسول الله(ص): مذمم!

واما ابن حجر العسقلاني في الاصابة فلم يذكر أسباباً لعداء ابن ابي حذيفة لعثمان ولا تفاصيل حول خلافاته مع ابن ابي السرح بمصر.

ولكنه تحدّث عن قيام ابن ابي حفيفة بتزوير كتب ورسائل على لسان امهات المؤمنين في المدينة موجهة الى أهل مصر تشكّر من الخليفة ا نقد روى ان ابا عمر الكندي أخرج من طريق الليث عن عبد الكريم بن الحارث المحترى عالى المن الي مطبقة كان ايكت الكند على السنة أؤواج النير (صر) في الطعن على عضان : كان بأمة الرواط في مصرعاء في بأعد الرجال اللين ويد الا يسم بلطك معهم فيصلهم على طهور يت في المو خيستليان وجوهم الشعب، ليارحهم تلويح السنافر، لم يأمرهم ان يضرموا الى طويق المدينة وفي رساوا رساخ يخيروا بالمورجية في المروطية بإذا أثوا الناس قالوا لهن ليس عند المنتقى المناس المناس المناسبة والمناسبة المناسبة ا

ومكنا تصور هذا الواية اين إلى حليقة ككتاب محترف، فهو ليس قط يهترع الحيازاً مُفقة وينسبها وزراً ألى إلزواج اليو بحض الم يهد مسرحاً كاملاً من أجل أن تطلى أبطيك على أما مصر: فهو محروباً فيجيمه حروباً كمي يفتحوا لكي تهزل فيده جلها إمارة السفر الطويان وهو يرتب حو رجال لكي يفتحوا المستبعة أن الرساس فيظهر والهيئة المسافر، ويفقى معهم على القدوم من طريق المستبعة أن الرساس بنجر بقرب قدومه لأجل تشويق الناس، وأخيراً يقرأً الم

# خلعُ ابن أبي السرح

هناك نوع من الغموض في الروايات التاريخية التي تتحدث عن كيفية سيطرة محمد بن أبي حذيفة وأصحابه على مصر، ومتى حدث ذلك بالتحديد.

فقد روى البلاذي في أنساب الأشراف ه*لما حوصر عضان وتب محمد* بن أبي ح*ذيقة على عب<u>دا</u>لله بن سعد، فطرده عن مصرء وصلى بالناس وتولى* أم مصه 4

وقد أخرج ابن حساكر في تاريخ دمشق أخيار صراعات محمد بن ابي حذيفة في مصر، فقال عنه بنقلاً عن طبقات ابن سعد فرهو *الذي وثب بعثمان* بن عضان و*أعان عليه وحرض أهل مصر حتى ساروا اليه*ه وروى عن ابي سيد بن يونس ان محمد بن ابي حليفة 120 أول من انتزى بعصر، انتزى على عقبة بن مالك، وكان خليفة عبد الله بن سعد بن ابي سرح على مصر حين خرج وافقاً الى عثمان، فأخرج عقبة عن القسطاط، فخلع عثمان بن عفان رتأمر على مصر.... وكان يسمى ميشوم تريش،

ومن ملد الرواية يظهر أن محمداً نجع في استلال غياب ابن إلي سرح من مصر، إخليل على إليه. كما روى هن المتاص الخاليذية من التحاصل حول الصواح بين محمد وحقة التحام مع قبل عامر جالساً تحرياً من الناسخ يوم الهجمة المترح محمد بن الي سفية قاستري على العنو المتنفس الناشر، هم معراً ما طبع سورة من القرآت «وكان من أقراً الناسم» القال عقبة بن عامرة صفق الله ورسولة إلى سعت رسول اللعاص، أيقرأن وجالًا لا يجاولة تراقيع بدقوة من المدين كما بدق السخم من الربية ا

زاد ابن عثمان: فسمعها ابن ابي حليفة فقال: والله لئن كنتُّ صادقاً -واتك ما علمتُ لكلوب- إنك منهمه

وهذه الرواية توضح مدى اتقان محمد للقرآن وتأثيره على الناس بما يفوق نائب ابن ابي سرح.

ويروي بين حجر في الاصابة عن أبي عمر الكندي أن عبد الله بن سعدين أبي السرع قد عزج من معمر عزجها ألى عضانا للما قائم النامكي مطلب أمراه الامسان وذلك في رجب سنة 32 واستاب مشقة بن عامر ... فيأن معمد بن أبي حقيقة على صفة بن عامر فاعزجه من مصره وذلك في شوال من عام 23 وده الل خلع حضانا وأسعر أبياد و وشرق النامل على عضانا كه

كما روى عن عبد العزيز بن عبد الملك السليحي عن ابيه بعض التفاصيل حول الصراع بين محمد وعقبة لانتُ مع عقبة بن عامر قريةً من المنبر، فضرج ابن ابي حليفة فخصك الناش، ثم قرأ عليهم سورة حوكان قارئاً- فقال عقبة: صلق رسول الله(ص): ليقرآن القرآن ناش لا يجاوز تراقيهم.

فسمعه ابن ابي حذيفة فقال: إن كنتَ صادقاً إنك متهم؟

وهذه تشبه رواية ابن عساكر السابقة التي توضح مدى اتقان محمد للفرآن وتأثيره على الناس

وتابع ابن حجر من طريق ابن لهيمة من يزيد بن لهي حيب هايمّ المُّل مصر محمدً بن لهي حقيقة بالأمارة إلاّ عصابة منهم معارية بن حديج يوسر بن أرطاقه فقدم عبد الله بن محمد حتى إذا بلغ القائر م وجد مثاك خيادً لا بن أمي حقيقة فتمنو أن يؤخل فاقدر فرالي حسلان.

وذكر ابن الأثير في أسد الغابة أن الذي استخلفه ابن ابي السرح هو هشام بن حمرو إلى أن أزاله عنها ابن أبي حذيفة.

ودوى ابن حيد البر في الاستيعاب في توجعة ابن ابي السرح *وخؤا* الصواوي في البيوم من الوض الزوميت 44 أن أنه قام على مصاداً واستشخف على مصد السالت بن حشام بن عمور العامية، فاقتزى عليه مصعد بن ابي سفية بن مثنة بن ميدة، فضلع السالت، وثائز على مصصر، ووجع حيد الله بن مصعد من وفاق فضاع ابن المي مطبقة من وحول القسطاط ....

وقد أخرج إبن شبة في تاريخ المدينة موقف ابن أبي حليفة مع عقبة بن عاصر (دور الأشارة الله أن كان الذي استخفافه بين أبي السرح على مصر). فروى عن حرملة بن عبد العزيز عن أبيه 1900 محمد بن أبي حقيقة بخطب وكان أثر الناصل القرآل: فقال عقبة بن عاصر: صفق الله ورسوله المسمت رسول الله (صر) يقول بني إلم القرآن قوم لا يبعارة تراقيهم، يعرفون من اللمن كما يعرفى السهم من الراحية، قال التن تكن تصد معت هذا من رسول الله (صر) تزصم الك ... الكولوب الله ما علمت الشهوم.

كما ودى عن سلمة بن مخومة المعا التزيى ابن ابي حليقة بعصره فعلمًا مصلة ندها التامى الراحالياتية المالياتية المالياتية المداولة المراحكة الراحالية المالية بن فصرتُ الله مصلاة للفك: با أمير اللومتين أن ابن ابي حقيقة إمام حالا أو كلما ملمتُ. والله التزيي عليناً بعصر فعامًا اللها العلميات فأبيتُ أن آخذ ت. فقال: معبرتُ إنها مو حقل، حيرتُ إنها عو خلك ا

والأرجح هو أن ثورة محمد بن أبي حذيفة ومَن معه، وخلعهم لابن أبي

السرح قد حصلت في اتحاد قرة الشهور الفلائل التي كان فيها عشدان غماضراً إلى ان قبل رحلت فيها مقدان غمطيراً إلى أن قبل رحلت الأخياد الرادرة من المدينة في خلك الأخياد الرادرة من المستحد الذي التي المستحد المواجهة على المستحد الذي التي المستحد المستحد المستحد على المستحد على المستحد المستح

مصير ابن ابي حذيفة

قال الطبري في تاريخه:

ه طنطف أمط السير في وقت مقطه نقال الواقعي قتل في حق 30 قال ول وكان سبب تحلة أن مطابق وهوارسان إلي مود بعصر الاسبطياء نيز لا بعين شسس نشالها المتحرل فالم يقدا ملك فقطعا مصعفد بن أبي سطيقة على الا يعترج في ألف وجل إلى الديش غضري وحلف العكم بن العلمات على معرر المفاعزين حصر تعرف إلى مسلجة إلى الديش تعصن وعباء حدود نصب العبائين حسن تول في الكانين من أحسامية فأعلوا قلل وفاك قبل أن

وأما مشام بن محمد التحليق فإذه تكول المصحفة بن أبي سطيقة إنساً أشكا.
بعد أن تكل صحفة بن أبي يكو ومنزل عبير بن اللساس مصد وطبقة إنساً أشكا.
وزعم أن معرالما وقط عور وأمستان بعدم أصابها محصفة بالي سطيقة ليضواً
به إلى معامية وهو بقلسطين فصيب على سعين أده تشكل أدة عمر يحرك الميالة
نقال بالمس السيين وكانا أبنا ما معامة المناب المناس المناس المناسبة المناسبة

في الغار فزعت فضرت تقال حصادون كاتوا قريبا من الغار والله إن لغر حقد العمر من الغار لشأنا فلعبرا لينظروا فإذا حربه فغرجوا ويوافقهم حيدالله بن معروبين ظاهر البختمسي فسنائهم حن ووحشه لهم فقالوا له حا حوفا في الغار قال فيناء حتى استخرجه وكود أن يرجعه إلى معاوية فيخلى سيله فضرب عنقه الله

وذكر ابن هساكر في تاريخ دمشق أن محمد بن ابي حذيفة ه*تل بفلسطين سنة 36، وكان ممن أخرجه معاوية في الرهن من مصر*ا

وروى ابن حجر في الاصابة أنه بعدما قتل عثمان:

فلما علم يلك من امنتم من مبايعة بن أبي حليفة اجتمعوا وتبايعوا على الطلب بدمه .فسار بهم معاوية بن حديج إلى الصعيد. فأرسل إليهم بن أبي حليفة جيشا آخر فالتقوا فقتل قائد الجيش.

ثم كان من مسير معاوية بن أبي سفيان إلى مصر لمنا أولا العسير إلى صغين فرأى ألا يترك أهل مصر مع ابن أبي حقيقة خلفه فسار إليهم في حسكر كتيف. فضرج إليهم ابن أبي حقيقة في أهل مصر فعنموه من دخول الفسطاط. فأرسل إليهم إنا لا تويد قال أحد وإنما نطلب قتلة عثمان.

فقار الكلام بيتهم في العواددة. واستغلف بن أبي حفية على مصر العكم بن الصلت بن مغزمة بن العظلب بن عبد مناف وخرج مع جماحة منهم عبد الرحمن بن عليس وكتانة بن بشر وأبو تسمر بن أبرمة بن الصباح فلما بلغوا به غفر بهم عسكر معاونة وسجتوهم إلى أن تطوا بعد قلك.

وذكر أبو أحمد الحاكم أن محملاً بن أبي حليقة لما ضيط مصر وأراد معاوية الخروج إلى صفين بدأ بعصر أولا تقاتله محمد بن أبي حليقة بالعريش إلى أن تصالحا وطلب منه معاوية تأسأ يكونون تحت يغد دهنا ليأمن جانبهم

<sup>(1)</sup> وقد روى ابن أبي العديد في شرح نهج البلاغة نفس الرواية الثانية للطبري، التي تحدث عن لجره ابن ابي حقيقة الى القار وضرب عقد على بد ابن طلام، نقلاً عن المداني. وحسب علد الرواية يكون محمد بن ابي حقيقة قد بقي لما بعد محمد بن المداني.

إذا خرج إلى صفين فأخرج معمد دهنا حلتهم ثلاثون نفسا فأحيط بهم وهو فيهم نسجتوا

وقال أبر أحمد المحاكم خدم معاوية محمد بن أبي حليفة حتى خرج إلى العريش في ثلاثين نفسا قحاصره ونصب عليه المنجنيق حتى نزل على صلح فحيس ثم قتل

وأخرج بن عائل من طريق بن لهيدة من يزيد بن حبيب قال فرقهم معاوية بصفين فسجن بن أبي حليقة ومن معه في سجن دمشق وسجن بن عليس والباقين في سجن بعليك....

واختلف في وفاته فقال بن قتية قتله رشدين مولى معاوية وقال بن الكلبي قتله مالك بن هيرة السكونيه

فمحمد بن ابي حليفة ذهب ضحية خدر معاوية حسب أغلب الروايات. صلاقة ابن ابي حليفة بالامام على

كان محمد بن ابي حقيقة شيبياً، ولا جعال في ذلك. والمصادر الشيبية تذكر، بكل غير وتقول بان الابام هاليا قدائيه عمل ولاية مصر لما انهى فخلا قال حه المعر العاملي في وسائل الشيعة مشكور، قاله العلامة. وقال الشيعة. كان عامل علي عليه السلام على عمل عصر، وروى الكشي علمه عام وود في رجال الطوعي أنه كان عامل الحام على على عصر

ورضم أن التشهير لدى التورسة من أن اللي ميه الاما مل حلى و ولاية مصر أما تولى كان قيس بن سعدين حياة اللهاري، إلا أنه توجد روايات تلول بأنه كان قد أثر أن أي حياية فترة قليلة قيل اللك. فقط لالما بأن كلير في البداية والتهاية أن محمد بن أي حليفة 400 قد تقليب على مصره كان حميميا عبدالله بارس مصرة بأنه بي صرة تعالى بعد معروبن العامي. فكرة منها على شديد تهديرة ترفيل بين من مصرة

وقال ابن حجر المسقلاني في الاصابة «... وذكر خليفة بن خياط في تاريخه أن عليا لما ولي الخلافة أقر محمد بن أبي حليفة على إمرة مصر ثم ولاها محمد بن أبي بكر. ٩ وهنا يبدو ابن حجر قد أخطأ بذكر محمد بن ابي بكر مباشرة بعد ابن ابي حذيفة، فهو قد نسي قيس بن سعد.

وأخذا بمين الاحتبار أنه في القترة المضطرة التي تولى فيها الامام علي الخدام علي الخدام علي الخدام علي الخدامة تغذيد المؤتم بأنه قد موتبي بالمؤتم بأنه قد موتبي بالامام علي الأميم علي محدد يقتم الامام عليا لتنبية لتلك المغذم المؤتم والمؤتم والمؤتم والمؤتم والمؤتم المؤتم بالمؤتم المؤتم بالمؤتم على وهو قبس بن الامسال في وهو قبس بن

ويخلاف محمد ابن أبي بكر الذي تربى في بيت عليّ بن أبي طالب وكان أخاً لأبناء جعفر بن أبي طالب من جهة الأم، لا توجد أداة كثيرة على علاقة مباشرة وتواصل بين الامام علي ومحمد بن ابي حفيقة. بل على المكس من ذلك: فابن أبي حذيقة تربي في بيت عثمان بن عقان.

ولكن ينبغي القول بأن ابن ابي حفيفة لم يكن أول حالة لشخصية «أموية» النسب تنشيع لعلي بن ابي طالب وتتخلى عن انتمائها الماثلي في سبيل ذلك. فقبله كان خالد بن سعيد بن العاص.

وفي حالة محمد بن أبي حليفة انا أرجح أن صداقته لمحمد بن ابي بكر، وقربه منه، جعله يتأثر بافكاره فيقلب إنتماء وولاء من قريبه وريبيه عثمان الى عا

وقد وجدتُ نصا پتحدث عن رسالة من محمد بن ابي حذيفة الى الامام على. فقد روى الطبري في تاريخه عن الواقدي:

«كان محمد بن ابي بكر ومحمد بن ابي حليقة بمصر يعرّضان على عثمان، فقيم محمد بن ابي بكر وأقام محمد بن ابي حليقة بمصر .

فلما خرج المصريون خرج عبد الرحمن بن عليس البلوي في خمسمالة وأظهروا انهم يريلون العمرة. وخرجوا في رجب. ويعث عبد الله بن سعد رسولاً ساز إحدى عشرة ليلة يخبر عثمان أن ابن عديس وأصحابه قد وجهوا نحوه، وأن محمد بن ابي حليقة شيعهم الى عجرود ثم رجم.

وأظهر محمد ان قال: خوج القومُ عُمّاداً. وقال في السر: خوج القومُ الى إمامهم فإن نزع وإلاّ قتلوه.

وسار الْقوم المنازل لم يعلوها حتى نزلوا دًا خشب.

رقال متشان قبل قدومهم سين جاده درسول حيد الله بن سعد: هؤلاء قوم من اهل مصر يربلون يومعهم العددة والله نما أما اميه يربونها لوكن الناس قد دخل جهم وأسرحوا الى الفتة والحال عليهم حدري. أما والله لين قارقهم ليشنون أن حدري كان طال عليهم مكان كل يوم بسية صابح يون من المعام السنسؤدي والاسور والاتوا القائمة والاستكام المغيرة.

قال: فلما تزل القوم 5 ششب جاء الغيران لقوم بريدون قبل حضان إن لم ينزع و تأثير رسوليم المي ليأة والل طلعة والرا مصارين باسد و تحتب معمد بين ايم سطعة معهم الله حالم تحاكما فيها إوا بالتكاس الل حالم بطفط على ما فيد فلعا أي حضان ما إلى جاء حالياً فضوا عليه يشتر عليه يت فاقال: يا اين عبة والمه القوم وهم عصبهمي وأنا العام أن لك حند للناس قدوا واقهم يسسعون على قائم سيان تركب اليهم فزوهم عني ...

ورغم أن هدف هذه الرواية الظاهر هو إثبات مسؤولية ابن ايي حقيقة وابن ايي يكر عن إرسال المتمرين على عثمان من مصر الى المدينة، إلاّ أنّ فيها ما يشير الى تواصل مباشر بين ابن ايي حقيقة والامام علي، وغم أنها لم تظهر محتوى الكتاب.

## مصير ابن ابي السرح

هناك عدم وضوح فيما يختص بعبد الله بن سعد بن أبي السرح ومصيره عقب مقتل حثنان.

روى البلاذري في انساب الأشراف أنه يعيدان سيطر ابن ابي حليفة على مصر أثناء حصار عثمان قام بطرد ابن ابي السرح من مصر فصار عبد الله بن سعد إلى ف<u>لسطين</u> ثمّ لمنق بمعاوية، ثم إنه صار بعد ذلك إلى الزيقية فقتل بهاك ويقال: مات بفلسطين وكان قد أقام بها. وكان موته في آخر خلافة طي ا

وروى ابن حيد البر في الاستيماب في ترجمة ابن ابي السرح انه بعد ان منع ابن ابي حليفة ابن أبي السرح من العوفة الى مصره. فيفضى *الرعمة علانه* فأقام بها حتى تخل عشبان رضي الله حت. وقيل: بل أقام بالرملة حتى مات فاترًّ مر الفتحة

وقال ابن خلدون في تاريخه:

هوشوج حيد الله من مصر ملانا لعثمان فعائفه مصعد بن أبي سطيفة بن حتة بن ربعة الى مصمو وافتزى بها ووجع حيد الله من طريقة لمستعه الشخول ضبار إلى مستقلان وأقام بها حتى فتل مصمان ثم سار إلى الرسلة وكانت من مصانه فأقام بها هريا من الفتنة حتى مات ولمد يبايع حليا ولا معاوية

روى ابن حجز في الاصابة بايتم أهلٌ مصر محمدٌ بن أبي حذيقة بالأمارة إلاّ حصابة منهم معايية بن حديج ويسر بن أرطأة، ققدم عبد الله بن سعد حتى إذا أبلغ القائم وجد مثال حيالاً لا ين أبي حليقة فمنعرة أن ينشل، فالصرف إلى صفالات.

وحسب هذه الرواية فإن ابن أيي السرح يكون قد قرر الذهاب إلى معاوية بعد خلعه بن مصر. وهذه الرواية مسكنة لأمد كر ترد أية روايات تفيد بوجود مقاومة للتحول والى علي المعيّن، فيس بن سعد، إلى مصر بعد فترة تعبيرة. إذ لو كان ابن ابني السرح مسيطراً على مصر لما مسمع لقيس بن سعد بدخولها سبر.

وليس لابن ابي السرح ذكرٌ مؤكد في أحداث الصراع الدامي الذي دار بين معارية وعليّ . رغم أنه يوجد له ذكر لدى اللينوري في الاخبار الطوال ضمن الاشخاص الذين استشارهم معاوية حول التخلية بين جيش العراق وماء الفرات لما وصلوا صغين. ولكن الأرجع أنه مات بغلسطين في بطيع تلك الأحداث، خاصة أنه ولا شك كان طاحناً في السبح في السبحينات من عمره حتماً. فهو كان فعارتذ في بداية بدئة الرسول(ص)، في أنه كان رجلاً ناضجاً قبل حوالي 55 عاما من سنة 55 للهجرة، ويذلك يكون ولا شك في أواخر عمره عند مقتل طعبان.

ويقول ابن حجر في الاصابة أن ابن أبي السرح مات في عسقلان (وقبل الرملة) سنة 36 للهجرة . وخم أنه ذكر رواية أخرى تفيد أنه علن إلى سنة 57 وحتى 59 للهجرة . وذكر ابن الأثير في أسد الفابة أنه مات بعسقلان سنة 36 أو 73 رخم أن هناك من روى أنه علن إلى آخر أيام معارية .

# الفصل الثاني: التمرد في العراق(1)

كما في كل مكان وزمان، لا يمكن أن يُعزى التمرد على السلطة والخليفة الى سبب واحد بعيه أو الى حادثة محددة، فالثورة تكون تتاج عوامل كثيرة تتراكيم حتى تصل الى نقطة الانفجار، وهذا ما حصل في العراق.

التحكومات الرما وكزناء بشألانوخية ألولاكاللين جينيم متعان، والساعط التحكوم على شاطاتات وسلوكهم الصنعمي، تعلى كل العوضرات على أن السياسة الاقتصادية المستان وولاك كانت معل تقتة وشباً للقصاد السياسية، عاصد أن كان مثاق توجه واضع للاستطال بالأوضاق والمنافق واضع للاستطال بالأوضاق والمتوافق العراقية من قبل الطبقة الأمرية العالمة وأنبأها كمنا قلعه، ومن العوكد أنه لم

يكن هناك رضى من الناس عما يرونه من نهب للخيرات تمارسها بطانة الولاة الأمويين.

ومن الطبيعي أن تكون تلك التطورات مثار أسخط وضفي لوغف لدى قطاع هريض من العرب العقيمين في التحوية شامية منذ فترة طويلة، من أيام الفتح الأول، فأيناء القبائل العربية هناك كانوا بعثيرون أغضهم، هم دون خيرهم، كن قاموا بخوض القنال ضد جيوض الفرض حتى حققوا النصر والفتح، بعد أن

قدموا التضحيات الجسام في سبيل ذلك. كانوا يرون أنهم بسيوفهم وحوافر (1) مصادر هذا المحد: تاريخ دمشق لابن هساكر (جو2 صر 12)، اططفات الكبرى لابن

<sup>(1)</sup> مصادر مثا البحث: تاريخ دستش لاين هساكر (ج12 مر13)، اطبقات الكبرى لاين سعد (ج5 هر25)، تاريخ الشوي (ج5 هر 16-45 و مر16-50) تاريخ المنبية لاين شخ (ج6 مر16-11) در مر151)، أساسة الرقباق المؤتفى وهم (15-15) در صر153-141 هر مر153)، كتاب الفترح لاين أهم (ج5 هر146-158 و مر153-158 و عر169)، تاريخ بفند المفاضية المبتدئين (ج7 هر160)، البناية والتهاية لاين كثير و تر مر15 و مر153 و

خيلهم، ودماه إخوانهم وآبائهم، هزموا جيوش فارس في القادسية ونهاوكد. وهم الآن يرون القرشيين يسيرون باتجاءٍ خطير جداً، ومضرّ بمصالهم، وهو الهيمنة على ثروات العراق الاستثار بها، دونهم. فالأموال تجبي من أراضي العراق وترسل إلى كبار الأثرياء القرشيين في المدينة المنورة.

وربما كان عدد من سكان العراق العرب لا يمانعون أن يستفيد من الثروات الناتجة عن الفتوحات أشخاص ذوو ماض إسلامي مجيد، ممن صحبوا رسول الله (ص) وخاضوا الجهاد معه. ولكن لا شك أن قيام أبناء قبيلة قريش، والبطن الأموي خاصة علمن ليست لهم سابقة ولا فضل في الإسلام، أو ممن امضوا جلّ حياتهم في عداء رسول الله(ص)، بانتزاع الملكيات الضخمة في العراق دون وجه حق ولا أهلية، كان يسبب للمقاتلين المستقرين في العراق الما وأسى عظيما. فهم يرون احقهمة يضيم أمام أعينهم، وكان لا بد لذلك ان يؤدي إلى حركة رفض وتمرد، خاصة وأن الخليفة لا يفعل شيئا ليوقف تلك الموجة، بل كان هو مسببها والمروّج لها.

#### الكوفة تضطرب

# تقييم سعيد بن العاص لأحوال الكوفة

بعد فترةٍ قصيرةٍ من وصوله إلى الكوفة، بعد تعيينه والياً، كتب سعيد بن العاص تقريرا إلى عثمان حول تقييمه لأوضاع أهلها وأحوالها

وفيما يلي رواية سيف بن حمر بشأن قدوم سعيد والياً كما ذكرها ابن حساكر في تاريخ دمشق وفيها يظهر تقييمه لأوضاع الكوفة:

فقصمد سميد المنبره فحمد الله وأثنى عليه

فقال: والله لقد بُعثتُ إليكم وإني لكاره. ولكن لم أجد بداً إذا أمِرتُ أن

الا ان الفتنة قد أطلمت خطمها وعيبها. ووالله لأضرين وجهها حيى أقمعها أو تعيينى الله . وإني لرائد نفسي اليوم. 208

#### ونزل، فسأل عن أهل الكوفة فأقيم على حال أهلها

. فكتب الى عثمان بالذي انتهى اليه: ان أهل الكوقة قد اضطرَب أمرهم وظُلِب أهل الضرف فيهم والبيونات والسابقة والقنمة. والثالب ملى تلك البلاد روانف رفت وأحراب لمحقت

فلو وأحق طاعتنا حتى ما ننظر الى ذي شرف فلا بلاء من نازلتها ولا نابتنها.»

واذا تجارزنا شكابات نصرص سبف بن معر اتني هي داندا موجه للفاع من حشان وترازاته (كلامه عن الرافي السجيد الذي يبيد أن يقمع اللفتة ...) يمكنا بوضوح أن نصرف الى روية الوالي الأموي الجديد لما الكوفة إعلا فيها شأن الأرياش اللين عبر عميم بالدراتف ردفت وأمراب لمنت ادرعي بالثاني بيناجة إلى سهارة تبدأ الأمور الى نسابها اظاهد له من وضع حدّ الأولك العاملة اللين صارة اعينالورة من الشهاد

# نتابع رواية سيف:

«فكتب اليه عثمان: أما يعد، فقصّل أهل السابقة والقدمة معن فتح الله عليه تلك البلاد، وليكن ثمن تزايلها بسبيم تهناً لهم الإأن يكونوا تتاقلوا عن السئل وتركوا القيام به وقاء به هؤلاء، وإطفقاً لكل منزلته، وأعطهم جسيناً بقسطهم من السئل، فإن العمرية بالناص بها يشبك العدل،

وهذا الكلام ليس ببعيد عن عثمان، وخاصة فكرة الحفاظ على المقامات.

يتابع سيف هارسل سعيد الى وجوه الناس من أهل الأيام والقافسية فقال: أنتم وجوه من ووالكم، والوجه ينبى عن الجسد فابلغونا حاجة ذي المعاجة وخلة ذي الخلة. وأدخل معه من يحتمل ذلك من اللواحق والروادف.

وخلص بالقراء والمتشمتين في سمره

ويستفاد من هذه الفقرة أن سعيداً بدأ يرسي قواعد سياسة جديدة في الكوفة قوامها إحادة الاحتبار الى الزعماء والأشراف والرجهاء وتقريبهم الى السلطة، وذلك على حساب الفتات الهاشئية من القادمين الجدد وأهل اللمة وغيرهم ممن قريهم اله الوليدين عقبة. ولكن يتبغي الاشارة الى أن الاختلاف في السياسة بين الواليين الأموين الرليد وسيد ناتج من المسلك المنتهين الكليها أكثر من كون منيراً من فكر أو توجه سياسي، فالوليد كان المساق أو يتبكان المثال في آن إليه قات من الدوالي والخلفاء بيداً من مرامة الأمراف والوجهاء. فيأس الآمر أنه الوليد فان صاحب سياسة متعاطفة مع المطبقات الأثمر أن أو أكثر عطالة كما قد يتوحم البعض، فقر وجد الوليد ضاف في الأمراف والقراره ولو ساءره هولاً و في الأراف والقراره ولو ساءره هولاً و في المراف

ويتابع سيف افكأنما كانت الكوفة بيئاً شملته ناز فانقطع الى اولئك الضرب ضربهم وفشت القالة والأفاحة.

وكتب سعيد الى عثمان بذلك. فنادى منادي عثمان: الصلاة جامعة. فاجتمعوا فأخيرهم بالذي كتب اليه سعيد وبالذي كتب به اليه فيهم، وبالذي جامعم به من القائلة والافاعة.

قالوا: أصبتُ فلا تعقيم من ذلك ولا تطعهم فيما ليسوا له بأعل، بأنه إذا نهض في الامور من ليس لها بأمل لم يعتشلها وأفسنها

فقال عثمان: يا أهل العدية استيعلوا واستعسكوا فقد منت البكم الفتن: ^ ونزل فأوى الى منزله وتعثل مثله ومثل حلا الضرب الفين أسرحوا فَيْ الشلاف

أبني حبيد قد أتى أشياحكم حنكم مقالتكم وشعر الشاعر فإذا أتنكم هذه فتلبسوا ان الرماس بصبيرة بالمحاسر •

وأما ابن سعد في الطبقات الكبرى فقد اختصر الكلام عن مشاكل سعيد لدى تميينه في الكوفة، فقال :

 معد المنبر فخطب أهل الكوفة وتكلم بكلام قصر بهم فيه ونسبهم إلى الشقاق والخلاف. فقال إنما هذا السواد بسنان لأغيامة من قريش!

فشكوه إلى عثمان، فقال: كلما رأى أحدكم من أميره جفوة أرادنا أن نعزله» وأضاف ابن سعد عن سياسة الوالي الجديد الم انصرف سعيد بن العاص إلى الكوفة فأضّر بأهلها إضراراً شديداً

روغم أن درولة بين معد مقاء لا نقطل أسبال المناوف بين البائي واصل الكوفة إلا أنها تبليغ في الجال الدعم الماي تقله سيدس العلبة الملكي وتشا الاستعباد لمسائل الكوفيين . ويظهر من جواب مصله المثل إلى احتركم من أمره مغيرة الوامنا أن نعزله نوع من المثل العماريج بالفضية فضمان يجد نفسه مطالباً بمول سيد بعد فترة وجيزة من مؤله الولد بن حقيقاً وحو لا يستنع ذلك.

# انما هذا السواد بستانٌ لقريش

يمكن القرل الإالجارة الشهيرة السيدين العاص والهما فالمناطقة وعلى الراحة وعلى الراحة وعلى الراحة وعلى الراحة ومن الراحة من أن هذه المناطقة عمودين أو كان المناطقة عمودين وكان المناطقة عمودين وكان أنها وقال المناطقة عن أو اساطهم ولا شك أنها الاست وترا حساساً الديهم خاصة وهم يورن واقعة التعليق العملي لتلك المناطقة عالمة وهم يورن واقعة التعليق العملي لتلك

وقد أخرج الطيري في تاريخة روايتين حول المشكلة التي حدثت في الكوفة وأدت الى نفي مجموعة من شخصياتها ضمن أحداث سنة 33 للهجرة. الاولى هي لسيف بن عمر والثانية للواقدي.

وسوف يأتي الحديث عن رواية سيف.

واما رواية الواقدي فهي اصح. تقول اقدم سعيد بن العاص الكوقة، فجعل يعتنار وجوه الناس، يدخول عليه ويسعرون عنده. وإنه سعر عند ليئة وجوه اعل الكوقة شهم، مالك بن كعب الأرسحي، والاسود بن يزيد وعلقشة بن قيس الشعبان، ولهم مالك الاشتر في رجال.

بن ميش الصحفيات، وطبيهم مانات الاستوامي (جدن). فقال سعياد: انعا هذا السواد بستان لقريش!

فقال الاشتر: أتزحم أن السواد الذي أقامه الله حلينا بأسيافنا بسشان لك وُلِقُومك؟! والله ما يزيد أوقاكم في تصبياً إلاّ أن يكون كأسدنا.

وتكلم معه القوم.

فقال عبد الرحمن الأسدي -وكان على شرطة سعيد- أتردّون على الأمير مقالته؟ وأغلظ لهب.

ققال الاشتر: من ههنا، لا يفوتنكم الرجل فوثيوًا عليه فوطؤوه وطأ شديدًا حتى غشي عليه. ثم تجرّ برجله فالقر، فنضع بماء فأفاق.

فقال له سعيد: أبكِ حياة؟

فقال: تتلني من انتخبت زعمت للاسلام.

فقال: والله لا يسمر منهم عندي أحدُّ أبلـاً.

قجعلوهم يبجلسون في مجالسهم وييوتهم، يشتعون ميثمالًا، وسعيناً. واجتمع الناس اليهم متى تحترمن يختلف اليهم.

فكتب سعيد الى عثمان يخبره بللك. يقول ان دهطاً من أمل الكولة سعاهم له عشرة يؤلبون ويجتمعون على حيك وخيبي والطعن في دينناً. وقد عضيتُ إن ثبت أمرهم أن يكثرواً.

فكتب هثمان الى سعيد الأسيرهم الى معاوية. ومعاوية يومث على الشام. فسيرهم وهم تسعة تفر الى معاوية: فيهم مالك الاشتر وثابت بن قيس بن منقع وكميل بن زياد النخعي وصعصعة بن صوحانه

وفيما يلي رواية ابي مختف حسب ابن شبة النميري في تاريخ المدينة: اكتب سعيد بن العاص الى عثمان رضى الله عنه: ان قيلى قوماً

يلاهون القراء، وهم سفها» وليزا على صاحب شرطتي، فضريره ظالمين له: وشتموني، واستخفرا بعقي، منهم: همرو بن زرارة، وكعيل بن زيات ومالك بن الحارث، وحرقوص بن زهيره وشريع بن ايي أوفي، ويزيد بن مكتف، ويذر وصعمته أبنا صوحان أن وجناب بن زهير.

<sup>(1)</sup> رفد رصف العطيب البقدائي في تاريخ بقداد (ج. ه. (400) اعتذا الم المندار فيريز) رهز زيد بن صرحات بأرساف تني من شخصية يقية ورعة أبيد ان ذكر اله فقد يعم أني التينيذة قال الكانزريد بن صرحان فيتر الغار إسرم راضاره وقال الم جدائه اليفيدة قالب فضاء المسابق الكنيز سلمان القار سي الى التدخل لكي يقتمه بأن يرفق بنضه ويؤخر من زوج معالى.

فكتب عثمان رضي الله عنه الى اللين سماهم: أن يأتوا الشاتم، ويغزوا مغازيها.

وكتب الى سعيد: اني قد كفيتكَ مؤونتهم؛ فأقرأهم كتابي هذا فإنهم لا يخالفون إن شاء الله. وعليك بتقوى الله وحسن السيرة.

فأقرأهم سميدُ الكتابُ. فشخصوا الى دمشق...٩

وكما هو ظاهر تخلو رواية ابي مختف من ذكر السبب الذي جعل «القرّاء» يهاجمون صاحب شرطة سعيد.

ونجد عند البلانوي في أنساب الأشراف، من طريق أبي مختف، رواية أفضل وأوفي مما سبق:

المما عزل عثمان بن عفان رضي الله عنه الولية بن عقية عن الكوفة ولأما سعية بن العاص وأمره بعناراة أهلها. فكان يجالسُ قراءها ووجوه اهلها ويسامرهم فيجتمع عنده منهم:

مالك بن الحارث الأشتر النخعى

وزيد وصعصعة ابنا صوحان العبديان

وحرقوص بن زهير السعدي

وجنلب بن زهير الأزدي وشريع بن أوفى بن يزيد بن زاهر العبسى

وكعب بن صِنة النهدي -وكان يقال لعبنة بن سعد ذو الحبكة، وكان كعب ناسكاً وهو الذي قتله بسر بن أرطاة بتثليث-

وعدي بن حاتم الجواد بن عبد الله بن سعد بن الحشرج الطائي، ويكنى أما طرف

وكشام بن حضرمي بن عامر، أحد بني مالك بن مالك بن مالك بن اللك بن تعلبة بن دودان بن أصد بن خزيمة ومالك بن حبيب بن خراش، من بني ثعلبة بن يربوع

وقیس بن عطارد بن حاجب بن زرارة بن علس بن زید بن عبد الله بن دارم

> وزياد بن خصفة بن ثقف، من بني تيم الله بن ثعلبة بن حكابة ويزيد بن قيس الأرحبي

وغيرهم؟ وقد حرصتُ على إثبات الأسماء هنا. وسوف أخصص فصلاً للحديث

شأنهاً. يتابع ابو مختف افازنهم لعنده وقد صلوا العصر إذ تشاكروا السواك

والجبلَ، ففضَّلوا السوادَ وقالوا: هو ما ينت الجبلَ، وله مَّنَا النخلُ وكان حسان بن معدوج بن بشر بن حوط بن سعة المُفعلى الذي ابتدأ

الكلامَ في ذلك . فقال عبد الرحمن بن خنيس الأسدى، صاحب شرطه: لو ددتُ أنه

> للأمير، وأن لكم أفضل منه. فقال له الأشتر: تعرّ للأمير أفضاً. منه، ولا تعرّ له اموالنا ا

فقال عبد الرحمن: ما يضرّك من تمنيّ حتى تزوي ما بين عينيك؟ فوالله

لو شاء كان له! فقال الأشتر: والله لو رام ذلك ما قدر حليه.

فغضب سِميد وقال: انعا السوادُ بستانٌ لقريش.

فقال الأشتر: أتبجعل مواكز دماحنا وما أفاء الله حلينا بستاناً لك ولقومك؟ والله لو دامه أحدً لقرع قرعاً يتصاصأ منه ا

ووثب بابن خنيس فأخذته الأيدي.

فكتب سعيد بن المعاص بللك الى حشمان وقال: إنى لا أملك من الكوفة مع الأشتر وأصبحابه اللين يدحون القراء -وهم السفهاء- شيئاً ا فكتب اليه أن سيرهم الى الشام، وكتب الى الأشيز: إني لأواك تضمر شيئاً كو أظهرته لدملً دمك! وما أظنك منتهياً حتى تصبيك قارعة لانجنيا بعلما. فإذا اتلك كتابي حقا فير الى الشام لإفسادك من قبلك وأنك لا تأكوهم شبالاً .

> فسيرٌ سعيدٌ الأشترُ ومن كان وثب مع الأشتر وهم : زيد وصعصعة ابنا صوحان

وهالذبن حملة الطهوى، من بنى تميم

وفاند بن حمله الطهوي، من بي نعيم وكميل بن زياد النخمي

وجنلب بن زهير الأزدى

والحارث بن عبد الله الأعور الهمداني، من بني حوف بن سبع بن صعب، إخوة السبيع بن سبع بن صعب

ويزيد بن المكفف النخمى

وثابت بن قيس بن المنقع بن الحارث النخمي

وأصمر بن قيس بن الحارث بن وقاص الحارثي، من بني المعقل. ٩ و يخلاف رواية ابن شبة والطبري تذكر رواية البلاذري هذه السبب الذي

ويحد عن روبه بهن سبه واعطيري ندخر روبه البدخري معد انسبب اندي جمل سعيد بن العاص يتفوّه بذلك الكلام المتعجرف المتعالي عن هيمنة قريش وبستانها. وتسلسل الكلام في الرواية منطقي ومقبول.

\_ ولكن أثم الروايات وأحسنها نجدها لدى اين اهشم الكوفي في كتاب المُفتوح. فقد روى بإسناده الجمعي<sup>(11)</sup>، ف*فينا سميد بن المأصر ذات يوم في*! مسجد الكوفة وقت صلاة المصر ومنند وجوء أهل الكوفة إذ تكلم حسان بن

محدوج المنعلي فقال: والله إن سهلنا لخير من جبلنا . فقال عدي بن حاتم: أجل، السهل أكثر برا وخصبا وخيرا .

فقال الأشتر: وغير هذا أيضاء السهل أنهاره مطردة ونخله باسقات، وما من فاكهة ينيِّها العبل إلا والسهل ينبتها، والعبل شور وعر يعضي العافر،

(1) تفاصيل الاسناد الجمعي لدي ابن أعثم سبق ذكرها في هذا الكتاب.

وصغره يعمي البصر ويحبس عن السفر، ويلاتنا هانه لا ترى فيها ثلجا ولا قرا شديدا .

قال: فقال عبد الرحمن بن خنيس الأسدي صاحب شرطة سعيد بن العاص: هو لعمري كما تذكرون، ولوددتُ أنه كله للأمير ولكم أفضل منه ا

فقال له الأشتر ; يا حلىا 1 يبعب عليك أن تتمني للأمير أفضل منه ولاتتمنى له أموالناء فعا أقلوك أن تتقرب إليه بغير حكّا .

فقال حبد الرحمن بن خنيس: وما يضوك من ذلك يا أشتر ؟ فوالله! إن شاه الأمير لكان هلا كله له !

فقال له الأشتر: كقبت والله يا بن حنيس ا والله إن لو رام فلك لما قلس حليه، ولو رمته أنت لفزحت دونه فزعا يلل ويخشع .

قال: فغضب سميد بن العاص من ذلك، ثم قال: لا تغضب يا أشتر 1 فإنما السوادُ كله لقريش فما نشأه منه أخلنا وما نشاه تركنا 1 ولو أن رجلا قدم فيه رجلا لم يرجم إليه أو قدم فيه ينا لقطمتها .

> فقال له الأشتر: أنت تقول هذا أم غيرك ؟ فقال سعيد بن العاصر: لا بل أنا أقوله ؛

> > المسلمة

فقال الأشتر: أثريد أن تجعل مراكز رماحنا وما أقاء الله علينا بأسيافنا بستانا لك وقومك 19 والله / ما يصبيك من العراق إلا كل ما يصيب رجلا من

قال: قم الفت الأشتر إلى حبد الرحمن بن خشيس نقال: وأنت يا حلو الله معن يزين له وأبه في ظلمت والتعليق علينا لكون ولاطك الشرطة. قال: قم مد الأخشر يله فأعظ حسائل سيف ابن خشيس فيضله إليه وقال: دونكم يا أهل الكوفة 1 حلما الفاسق فاقتلو بعش لا يكون للصبورسن ظهير.

قال: فأشلته الأيدي حتى وقع لبينيه ثم جروا برجله، فوثب سعيد بن العاص مسيرها حتى دخل إلى منزله . وقام الأشتر فخرج من العسبيد وخرجوا معه أصحابه وحم يقولون: وقفك الله فيها صنعت وقلت ا قوالله لكن رخصنا لهؤلاء قليلا لزحموا أن دورنا وموارثنا التي ورثناها حن آباتنا في بلادنا لهم من دد ننا

قال: فكتب معيد بن العاص من ساحت بلكك إلى مشعان كتابا في الرود: (بسر آلك الرحينية من معيد بن المعيد بن معيد بن العاص من معيد بن العاص أما بعد المؤونية من معيد بن العاص، أما بعد المؤونة شيئا معيد بن الأفشر الشعق بن الموادد على الأفشر الشعق بالمعيد بن معيد بن معيد بن المعيد المعيد بن معيد بن معيد بن معيد بن معيد بن معيد بن معيد بن المعيد بن معيد بن المعيد بن معيد بن

كتب إليه عثمان كتابا في أوله: بسم الله الرحص الرحيم، أما بعد 1 فقد بلغني كتابك تذكر فيه أنك لا تعلك من الكوفة شيئا من الأشتر، ولصعري إلك تعلك منها العريض الطويل، وقد كتبتُ إلى الأشتر كتابا وضعت كتابك فادفعه إليه وانظر أصعابه عؤلاء الذين ذكرتهم فالعضهم به - والسلام -.

قال: تم يحب حضائل إلى الأحتر أما بدء القدينشي بالمنتراك تافعه وزيد أن تشيط الحاج الله إلى لأطن ألف تسيتر أمرا أو أنتك الحقيق أمواً به مكان، دما أواك سيويا من الفنت أو بعيبال الله جادرة ليس معها يجفا بناظم وأن التاك تتحاب منا قدأت درايات أن أمن عيلك ما القديم إلى الصام فتكون بها مقيما حزر بالكياد أمرى والعام أثر إنسا أمثيل البانيا لا العربي الالالساط على التامير وقائل محارج والعربية الإطلاق وطلاق

الك تقال: فلما ودد كتاب متصان على الأشتر وقرأه مزم على الشزوج من الكوفة وأوسل إليه سعد بن العاصل أن أعرج وأعرج من كان ملك حل رايك. فلرسل إليه الأشتر: أن لهي بالكوفة أحداً لا دهو بري وأي بسبا أطن. لانهم لا يصبور أن استعمل بلاحمه بستانا لك ولقومك، وأنا خارج فيمن اتبعني فانظر فيها يكون من بعد ها.

قال: ثم خرج الأشتر من الكوفة ومعه أصحابه وهم صعصعة بن صوحان

المبدي وأخوه وحائذ بن حملة الظهري، وجنئب بن زهير الأزدي والحارث بن حبد الله الأعور الهمداني، وأصفر بن قيس الحارثي ويزيد بن المكفف، وثابت بن قيس بن منقع وكميل بن زماد ومن أشبههم من إخوانهم،

كانت هذا آفيه المصادر التي يتحدث من مشكلات سيد بن العاص في الكونة (العامي والزاهدي والربعضاء) من من خاسات المقال المتاسبة الي الميكونة المتاسبة الي الميكونة المتاسبة الي الميكونة المتاسبة الي الميكونة المتاسبة والمتاسبة الميكونة على في جوهر السياسة الفرضية لا يراق من جوهر السياسة الفرضية لا يراق بني أمية وما الترات من شعور بالضيم لدى ابناء القبائل المربية. لقريف أو للمتاسبة المستخدمة من يتمين لقريف أو للمتاسبة المناسبة ال

## نقد رواية سيف بن حمر

تبدو رواية سيف لدى الطبري <u>"هسمة التنافع عن الوالي سعيد بن</u> العامى وللوم المعارضين في الكوفة، ولكنها رغم ذلك تقيد أنه بمرور الوقت أصبح الجو متوتراً في الكوفة إلى دوجة أن مجرد كلام تقرّه به أحد الفتيان من أتباع الوالي سعيد بن العامى كان سبيا في <u>مشكلة كيزي ك</u>انت تثير قالاً أهليا!

فحسب الرواية يكون سبب المشكلة أن عبد الرحمن بن خيس<sup>(۱)</sup>، وهو حَدَث، قد قال لسعيد بن العاص، وهو في مجلس عام:

د الله لوددتُ أن هذا العِلطاط لك، يعني ما كان لآل كسرى على جانب الغرات الذي يلى الكوفة ٩.

وتعضي الرواية لتقول ان هذه العبارة التي قالها الغلام أثارت هيجاناً عاصفاً من قبل عند كبير من الكوفيين اللين قالوا ا*يتمنى له من سوامناً اه* لم انهالوا عليه ضرباً هو وأبوه، حتى كادوا يقتلوهما. ويذكر سيف أسماء

(1) تجمع روايات الإخباريين الآخرين على أن عبد الرحمن بن خنيس كان صاحب شرطة سعيدين العاص، وليس خَلَقاً كِما يذكر سيف. الفاضيين وهم: الأشر رابان في الحبكة وجندب ومصعمة وابن الكراه وكبل وعمير بن خابي. ولما حاول سيد بن الماس تهدة الأمور وكتا للناس أنها مجرد كلمات نقوه بها فلام جاهل، ونضوا قائل وقالوا له أثنت والله أمرته بها 1- ونقرل الرواية ان اقتى وأياء بنها على قيد الحياة مما مكّن أسد واللين ضرير تناسب الاقتال القبلي الذي كان سينشب بين أهل الفلام من نهي

وتضيف الرواية ال العهاجيين بعد ذلك هفدوا في بيرتهم وأقبلوا على الإلاقة مقدا أفي بيرتهم وأقبلوا على الإلاقة مقدا أفي يعرقهم وأقبلوا على الكارفة فتحب أسرافية الإلا المجتلفة الإلا الجندة مؤلف المباطيعة الإلمائية الإلا الجندة مؤلف المباطيعة الإلمائية الإلا الجندة مؤلف على المباطوعة المباطوعة من المباطوعة من المواوية من المواوية مناسان وقدي عثمان الراصعات المائية المواوية المباطوعة في المباطوعة ف

ومكنا فإن سيف بن هر يجارل إن يظهر الأمور وكأن ما حدث مجرد مشكلة داخلة بعض يعرف من طريحال إلى سيد مشكلة داخلة بعض الإلى سيد من المالكية، و حادثة لها بالرال سيد ويعرف الرائح المناسرة وكان المالكية بعض المناسرة ويعرف المناسرة ويعرف المناسرة بعض المناسرة الم

كما ذكر ابن كثير في البداية والنهاية الأيمكن ان يكون حضر ذلك الموقف في الكوفة سنة 33)

#### المنفيون الى الشام: الجدال مع معاوية

وهناك أختلاك في تفاصيل الكلام المتبادل الذي جرى في الشام بين معاوية والمنفيين العراقيين بين روايتي سيف والواقدي (لدى الطبري)، رغم اتفاقهما على الإطار العام للحوار.

قال سيف(1):

لله لما فرّحهم معاونة وامتدح فيسلة قريش متعالياً حليهم قالاللهم المبلغتي التكم تفصيم فريضاً، وإن قريضاً كو لم تكنُّ حلتم أفلة كشا كتشم....» ودُّ عليه أسندم الحما ما ذكرتَّ من قريش، فإنها لم تكنُّ أكثر العرب ولا أمنعها في العباحلة لتنموفنا

من فاجله معاوية 6... إن قريضاً لم تعيز في جاهلية ولا إسلام إلاّ بالله وروحاً رساوم إلاّ بالله ورجاء لم تكون أجواً الله ورجاء أسمانياً والمحتمدية المتحدية المرجاء المستعمد المستعمد المستعمداتها والمطلعم إحسانياً والمستعمداتها والمستعمداتها والمستعمداتها والأبالله الذي لا يستغمل من أمر ولا يوضع من رفعه في ألم المرتاك الما يتخطف النامس من حواجي.

هل تعرفون حوايا و حَجَعةً، أو سوداً أو سوداً أو حراً، إلا تحداً مالاً فلا المعارفي بلغد موسوت بغولة، إلاّ ما كان من أويش، فإن لم يؤدهما أست من الناس بكينة إلاّ جعوا طاله عنه الأصفاء بسر الأسمار أن المثنا لمال إنتظاء من أكوم وألبح ذيه من حوال النامة، وموسم مرواً لا مراً: طاق على الملك نعيز سطاعة متم والعمل أ أصحابات تكان شيارهم قريشاً ، ثم ينهم علما المثلك عليهم، وجعل علمة الساحلية وحم على

<sup>(1)</sup> وسبب الكلام المفصل والحوار الطويل بين معاوية ومنفي الكوفقه شك الباحث المعاصر هشام معيط في كابه الترفق في صحة رواية ميف بن عمر على اعتبار ان ترجية ذلك الكلام الصادر من أصبارية لا تسجم مع تلك المرحلة بل آتها أقرب الى عقيلة معارتين والأمرين فينا بعدا أيام حكمهم.

### كفرهم بالله، أفتراه لا يحوطهم وهم على دينه؟ ٩

ثم وجه معاونة كلامه الل صنيعينة بن صوحان باللك فتشعه وقومه بعيادات تلبية الآن قريات فترقي حرية التنها نشأ أواصفها أوانياً وأحرفها باللثو والأمها جيراناً ألم يستكمناً فريضة يكف ولا وضيغ الأسسية بها وكانت حليه حبث تدم كافراً أقتع العرب القاباً، والأمه أصهاراً، أنواع الأحد، وأنتم جيران النفط فيانت قاورس...»

وهنا يشير معاوية إلى قبيلة عبد القيس التي كانت تقطن المناطق الشرقية للجزيرة العربية، وهي بالثالي مجاورة لايران.

لم أكثراً بيف مل لسان معلوية طور سول الله (ص) كان مصعوباً فولائي والمتعلي في المرد في استخلف ابر يكر رئيس الله تعالى عن فولائير. قم استخلف حد تولائي تم استخلف حضال فولائي. فلما آل لأحد منها، ولم يولني إلاّ وهو واض عني. وإضا طلب وسول الله (ص) للأحمال أعل البراء عن المسلمين والتناء، ولم يطلب الميا أعل الإجهاد والهيؤل بها والفضف عنياً.

وها يشتط سيف بين حصر ويعطوف في دفاقه من معادية 1 فتش ولاد وسيل الله ؟ ومثل ارتشاف في أمرا؟ بل ومن ولاه بين بم؟ آبسا ولي أعناه يزيداً. ثم يقول بيف ان معادية بعد أن منظرهم وهلاهم المطابقيم وأصالما تقليم وأصافات حرية المنعاب الل أين شاؤوا، بعد أن كتب ال متصان أن حولاه الخارام الإ يقدم حقول ولا أجاراتاً القليمية الإسلام وأصبحهم العلمارا، لا يزيلون الله بشيء لا يتكلمون بعجة. أيشا معهم النشة وأموال أقبل اللهة، والله مبتليم ومنظره مرفر لما فلسميم ومشتريهم...

ثم يقول ان هولاه اختاروا ان يلجوا الى منطقة الجزيرة لأنهم خشوا إن رجموا الى الكرية أن يُضمت بهم. وها استدعاهم جد الرحمن بن خالد بن الرائد الذي كان حاكم حصص القوى، فاستغيامه بقوله مج ألة الشيطان! لا مرحما بكم يولا العلا!.... عا مشر ترك الامرث أعرب هم الم تيكم الكري تقولوا في ما بيلتي أنكم تقرلون لعمادية، أنما بين خالد بن الوليذا الا ابن من قد صبحت العاجعات، أثما اين فاقريالاردة. والله كان باغني يا صحصة بن ظماً أن أما مع سمين بن طالباً أن العد من سمل فق أخلك تم العسلت لاطوري بن المساوية وبينا إلى العدوي ... المناطقة إلى المعاركة كلما ركيد وما المعاركة الم

وهكذا فإنه حتى ا<u>لتنكل القامي بالممارضين راذلالهم على ي</u>دابن خالد يجمله سيف بن عمر أمر أاختاره هولاء طواهية ويارادتهم! وأن الأشتر بمدّ كلّ ذلك يمتدح ابن خالد ويرغب في العيش في كتفه!!

وأما الراقدي فقد ذكر في روايت مجموعة من العبارات المتبادلة بين معاوية والمتمرونين مما لم يرق للبيف فلم يرود. ومن ذلك ان معاوية للتخر امامهم بأيه موقد مرت فريش ان أبا مشيان كيان أكرمها وابن أكرمها... وإن لأطرأ أن أبا مشيان لم ولد التأكس لم بالمدارًا خاواراً، قال صحصة: كلبتُ ....

ومن ذلك أيضاً طعن العماوضين بأهلية معاوية نصب لينصب الذي يتولاء طسبّ بأعمل ذلك ولا كرامة لك أن تطاع في معصية الله.... فإنا نأمرك أن تعتزل عملك فإن في المسلمين من هو أحق به منك، قال: من هو 8 قال: من كان أبوه أحسن قلماً من أبيك وهو بنصه أحسن قلماً منك في الاسلام... •

وأنا أشك في ان يكون العراقيون – في تلك الظروف – قد طالبوا معاوية باعتزال صمله.

ثم يضيف الواقدي انه في نهاية هذا النبادل الحاد للعبارات ينهم ويين معاوية *«ورثبرا عليه فأعلوا برأسه ولحيت*ه». وهذا مما يمكن الشك به، لأن معاوية كان دائماً محاطاً بالحرس، إلاّ أن يكونوا قد غافلوه.

ثم يقول ان معاوية كتب الى عثمان ٥... فإنك بعث إلى أقواماً يتكلمونَ بالسنة الشياطين ... فقد أفسدوا كثيراً من الناس ممن كانوا بين ظهرانيهم من أمار الكوفة. ولستُ آمن إن أقاموا وسط أهل الشام أن يغروهم بسحرهم وفيجودهم... فكتب البه عثمان يأمره أن يردهم الى سعيد بن العاص بالكوفة. فردهم اليه. فلم يكونوا إلاَّ الحلق ألسنة منهم حين رجعوا. وكيبّ سعيد الى عثمان يضيع منه. فكتب عثمان الى سعيد أنّ سيّرهُمُ الى حيد الرحمن بن خالف

*بن الول*يد» واما رواية أو مختف فنجدها لذي ابن شبة والبلافري. وهر ف [جمالها

تخلو من تفاصيل ذلك الجدال المطوّل بين المنفيين ومعاوية والذي نجده لدى سيف بن عمر، ويدرجة أقل لدى الواقدي.

وفي رواية ابي مخنف لدى ابن شبة النميري في تاريخ المدينة:

فاكرمهم معاوية. وقال لهم: انكم قدمتم بلداً.
 لا يعرف أهله إلا الطاعة. فلا تجادلوهم فتدخلوا الشك قلوبهم.

فقال عمرو بن زرارة، والاشتر: ان الله قد أخذ على العلماء موثقاً أن بيينوا علمهم للناس. فإن سألنا سائلً عن شيئ نعلمه لم نكتمه.

فقال معاوية: قد خفتُ أن تكونوا مرصلين للفتنة ! فاتقوا الله ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا فيه.

فحيسهما معاوية رضي الله عنه. فقال له زيد بن صوحان: ما هذا؟ ان الذين أشخصونا اليك من بلاننا لم يعجزوا من حبسنا لو أوادوا ذلك. فإن كنا ظالمين فنستغفر الله وتتوب اليه، وإن كتا مظلومين فنسأل الله العافية.

فقال معاوية رضي الله عنه: اني لأحسبك امراً صالحاً، فإن شئتَ أذنتَ لك أن تأتي مصرك، وكتبتُ الى أمير المؤمنين أعلمه إذني لك.

فقال: أخشى أن تأذن لي وتكتب الى سعيد .

فلما أراد الشخوص كلمه في الاشتر وحمرو بن زرارة فأخرجهما. فأقاموا لا يرون أمراً يكرهونه.

ويلغ معاوية ان قوماً يأتونهم، فأنشخصهم ال*ى حمص.* فكانوا بها حتى اعتزم أهل الكوفة على إخواج سعيد، فكتبوا اليهم فقلعوا ا ولدى البلافري في أنساب الأشراف يشير أبر مخف أن تسيرهم الى حمص، حيث عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، قم تم بناء على أمر عثمان لما اشتكى له معاوية من ان المشين قد يفسدون اهل الشام، ولا تذكر الرواية أنهم بقرا في حمص الى حين عزم أهل الكوفة على اخراج سعيد.

ولا بد من ذكر الرواية المفصلة لذلك الحوار التي أوردها ابن اعلم في كتاب الفترح بإسناده الجمعي:

 ... حتى صاروا إلى كنية بقال لها كنية مريم، فارسل إليهم معاوية فدعاهم، فجاؤوا حتى دخلوا ثم سلموا وجلسوا فقال لهم معاوية: يا مؤلاء ا انقوا الله (ولا تكونوا كاللين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جامهم البيئات).
 قال: ثم سكت معاوية .

قال له كميل بن زياد: يا معاوية 1 (فهدى الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه) فنحن أولئك الذين هذاهم الله

فقال له معاوية: كلا يا كميل ! إنسا أولئك الذين أطاحوا الله ورسوله وولاة الامر فلم يدفوا محاسنهم ولا أشاحوا مساوئهم .

قال كميلية با معارفة الرائح الأصفائيين من خان الوقع على سيل حفا الكلام وصل المعنونية على البينا الكلام وصل المعنونية على المستوال الكلام وصل المعنونية قال أن ابعد المهادفين والتقال الما بعد المعنونية قال أن ابعد المعنونية قال أن ابعد المعنونية على المعنونية على وسلمي المعنونية على وسلمي المعنونية على وسلمي المعنونية على وسلمي المعنونية على من منافعة الله مؤدية المعنونية من منافعة المعادفينية منافعة المعادفينية على المعادفية المعادفينية على المعادفية المعادفينية على المعادفية المعادفينية على المعادفينية ا

فنيلوه وراه ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فيش ما يشترون) فلسنا يا معاوية 1 بكاتمي برهان الله عز وجل ولا بتاركي أمر الله لمن جهله حتى يعلم مثل اللبي حلمنا، وإلا فقد خششنا أفعتنا وكنا كمن نيل الكتاب وراه ظهره .

فقال له معاوية: يا أشتر 1 إني أراك مملنا يتخالفا مرتضيا بالعناوة لنا، والله لأشدن وثاقك ولأطيان حسبك. فقال له عمرو بن زرارة 20، يا معاوية 1 لنن حسبته لتعلمن أن له مشيوة كثيرة عندها لا يضام، شدها شديد على من خالفها ونيزها .

فقال معاوية: وأنت يا حسرو تحب أن يضرب عنقك ولا تترك حياء اذهبوا بهم إلى السجن.

قال: فلمبرا بهم إلى السبين. فقال زيد بن السكفتف<sup>60</sup> فقال: يا معاوية 1 إن القوم بعثرا بنا إليك لم يكن بهم حجز في حيستا في بلادنا كو أرادوا قلك، فلا تؤويناً وأحسس مجاورتنا ما جاورناك، فشأ أكل ما تجاورك حتى تفاوقك إن شاء الله مثالم.

قال: ثم وثبي صعصة بن صوحان فقال: يا معاوية 1 إن مالك بن الحارث الأشتر وصور بن زوارة رجلان لهما فضل في دينهم وحالة حسنة في عشيرتهم وقد حبستهم، فأثر بإخراجهم ففلك أجعل في الرأي .

فقال معاوية: علي يهم، فأتي يهم من الحبس، فقال معاوية: كيف ترون عفري حنكم يا أهل العراق بعد جهلكم واستحقاقكم الحبس ? رحم الله أبا سفيان لقد كان حليمةً، ولو ولد الناس كلهم الكاثرا حلماء !

فقال صعصعة بن صوحان: والله يا معاوية 1 لقد ولنهم من هو خير من أبي سفيان، فسقهاؤهم وجهالهم أكثر من حلماتهم ا

فقال معاوية: قاتلك الله يا صعصعة ! قد أحطيت لسانا سديدا، اشو جوا واتقوا الله وأحسنوا الثناء على ألعتكم فإنهم جنة لكم .

> (1) لم يذكر ابن أحتم اسمه ضمن قائمة المغيين الى الشام في بداية روايت. (2) يرداسمه أحيانا ابزيدة بن المكفف

فقال صعصعة: يا معاوية | إننا لا نرى لمخلوق طاعة في معصية المخالقِ}

فقال معاوية: اخرج عني، أخرجك الله إلى النار ا فلعمري أنك خدثً .

فخرج القوم من عند معاوية وصاروا إلى منازلهم، فلم يزالوا مقيمينَ وقد وكل بهم قوم يعفظونهم ألاً بيرحوا ً

# سياسة النفي

تحدث ابن كثير في البداية والنهاية بأسلوب مخفف مصمم للدفاع عن الخليفة، من سياسة النمي التي طبقها عشان، وأنا أثر رديس كلام ابن كثير كله، لأنه لا يهم بالجمال عشان من أجل إليات حصول النفي ي فيض النظر عن تيربرات ابن كثير وآرائه، فقال عن أحداث سنة 33 للهجرة:

وفيها ستر أمير المؤمنين جماعة من قراء أهل الكوفة الى الشام. وكان سبب ذلك التهم تكلموا بكلام قبيح في معلس سعيد بن عام<sup>(10)</sup> فكتب الى عثمان في أمرهم، فكتب اليه عشان أن يعليهم هن بلنه الى الشام. وكتب عشان الى معاوية أمير الشام أنه قد أخرج اليك قراء من اعفل الكوفة فأنزلهم وأكرمهم وثاقائهم

فلما قدموا أنزلهم معاوية وأكرمهم واجتمع بهم ووعظهم ونصحهم فيما يعتملونه من اتباح الجماعة وترك الانفراد والابتعاد.

فأجاب مشكلهم والعترجم حتيم بكلام في بشاحة وشناحة، فاستعلهم معاوية لعلمه. وأشف في ماريح فريش – وكانوا فن الأوا منهم– وأمنو في العدم لرسول الله (صر) واللناء حقياء، والعسلاة والنسليم. واقتمتر معاوية بوالمله وشرفه في قومه. وقال فيسا قال: وأطفل أبا سفيان لو ولد الناش كلهم لم يلاً. الا خاذ ناً،

فقال له صمصمه بن صوحان: كلبتُ اقد ولد الناس كلهم لمن هو خير من ابي سفيان، كن خلقه الله بينه، وففخ فيه من روحه، وأمر السلائكة فسجنوا له، فكان فيهم البر والفاجر والاحمق والكيس.

م بلك لهم النصح مرة أخرى، فإذا هم يتمادن في غيهم، ويستمرون عمل جهانهم ومساقيم لتند ثلث المرجهم من بلد ونقام من اللهام للا بشرقهما مقرل القائم و ذلك أخره بشير ما اللهام الله اللهام الله وقتى كرفهم في القدم في اللهام الله وقتى كرفهم في القدم في اللهن وقتى المادن بنها الشيمين القيام فيه من نصرة اللهن بيشمون مشال وسيد برع اللهبد. وكافراً ميشمون مشال وسيد وهر الأحيد، وكافراً والشرة وقبل المستمدة وهر الأحيد اللهنمي "والمساعد مالك بن يزيد" وعلقته بن يستم كميل بن زياد إس وقبل النموي، وجناب بن زيير العاملي ووجناب بن زيير العاملية بن ين بن من المادن والمهامة بن ين بن المادن والمهامة بن المنافقة بنافقة بن المنافقة بن المنافقة بنافة بنافقة بن المنافقة بنافقة بنافة بنافقة بنافقة بنافقة بنافقة بنافة بنافقة بناف

فلما خرجوا من دمشق أورا الى الجزيرة، فاجتمع بهم عبد الرحمن بن خالد بن الوليد – وكان نافياً على الجزيرة ثم ولي حمص بعد ذلك– فهندهم وتوعدهم. فاعتذروا اليه وأنابوا الى الإقلاع مما كانوا عليه، فدما لهم وسيّر مالكاً الاشتر النخمي الى عثمان بن عفان ليعتذر اليه عن أصحابه بين يديه.

فقبل ذلك منهم وكف حنهم وخيرهم أن يقيموا حيث أحبوا، فاختاروا أن يكونوا في معاملة حيد الرحمن بن خالد بن الوليد. فقاموا عليه حمص، فأمرهم بالمقام في الساحل، وأجرى عليهم الرزق.

ريقال: بل لما مقتهم معاوية كتب فيهم الى مصان، فيجاه كتاب مصان أن يروهم إلى مصيد ين العاص بالكوفة . فرحهم إلى: فلما رجعوا كافوا أؤلق ألسنة ، وأكثر شراً. فضيح منهم مسيد بن العاص إلى مصان، فأمره أن يسيرهم إلى حيد الرحين بن شالا بن الوليد بعصص، وأن يؤربوا اللووب.

وفي هذه السنة نسير حثمان بعض أهل البصرة منها الى الشام، والى مصر، بأسباب مسوخة لما فعله رضى الله عنه.

فكان هُوَلاَءَ مَعَنِ يؤلب عليه ويعالم الأعناء في العط والكلام فيه. وهم الظالمَونَ في قلك، وهو البار الرائشة رضى الله عنه.»

ويبدو ان النفي كان من اساليب العقاب المفضلة عند الخليفة عضان! ولم يكن مقصوراً على حالات بعينها. وأحياناً كان النفي يحصل لأسباب غير سياسية. وقد روى الطبري في تاريخه عن سيف بن عمر حادثة نفي حمران ين ابان من المدينة الى البصرة لأنه تزوج امرأة في عدتها. ∕وكذلك\_حادثة نفي عامر بن عبد قيس من البصرة الى الشام بسبب ما أشيع عنه من رفضه أكل اللحم والزواج وحضور صلاة الجمعة.

كما تقدم الحديث عن حادثة نفي أبي ذر الغفاري إلى الربكة، وحادثة نفي عبد الرحمن بن حبل الى خير.

## أهل الكوفة يخاطبون الخليفة مباشرة

وقد اثار أسلوب سعيد بن العامى وقراراته ومجعل نهج هدادة وضاحة سباسة الشي بعن المعادليين، استباء وغييسي معد كيي المجاوزة المتابع المتأخذة، وهم شوقتم الكوفة معا دفعهم إلى المعادرة بإرسال كانب أحجاج المتأخذة، وهم شوقتم فحتى نك اللحظة في يكن نظام المحكم قد تحرب الي رمكني بعد والم المحتج بعد المحتج المتابع المحتج المتابع المحتج المتابع المتابع المحتج المتابع المتابعة وتقديم التصحيد معادلة المسلمين، وكان الملك سيادة في عهد صعر، ويمكن احتجاز في المتابعة من طويقة عليه ما طويقة بالمتابعة من طويقة بالمتابعة من طويقة منابعة من طويقة مبادوع بمنابط معادل المتنابعة وتعاوزة والذي المتابعة المتابعة المتابعة المتابعة المتابعة المتابعة المتابعة المتابعة من طويقة مبادوة وتجاوزة والات الفني المتابعة من طويقة منابعة مبادوة وتجاوزة والات الفني المتابعة من طويقة منابعة مبادوة وتجاوزة والات الفني المتابعة من طويقة منابعة مبادوة وتجاوزة والات الفني المتابعة منابعة منابعة مبادوة المتابعة المتابع

روى ابن شبة التبري في تاريخ المدينة عن يونس بن ابي اسحق الهلملة، وقتب تاش من وجود آمل الكروة وتساكيم، صيمة سفار بن فيس البراسمي، ومثالث بن حيب، وحيد الله بن الطفيل العامري، ودياله بن حضرا التاسخي، وحيد بن حالي الكندي، وحمور بن العمق الكندي، ومعرو بن العمق الكندي، ومعرو بن العمق الكندي، والمساكن من حرد و وزياء بن حصرا الطفائي، وكسب بن حاليا الكليمة، من الكتاب إلا كسب أن سعيد بن العامل من عند على من وم ورد في الكندي، فعملك من العامل من المرح معلى ما لا يعمل. وإذا نشرك الله في أمة محمد: قؤلك قد بسطت بنك فيها وحملت بن أبيك على روايا، في المناب الكندي، وقد خفال أن يكون أصدا حد الاقد على ابد على بيائل، فإلى لكن المرأل خلال، والمنافق المنافق الطائلة، وتصدل الظالم بنائلة، والمنافق الظالمة بنائلة المنافقة ملك المنافقة المنافقة ملك المنافقة المنافقة ملك المنافقة المنافقة ملك المنافقة المنافقة

ويعثوا بالكتاب مع ابي ربيعة العنزي. فقال له عثمان رضي الله عنه: مَن كتب هذا الكتاب؟

قال: صلحاء أهل المصر.

قال: ستّهم لي. قال: ما أستّى لك إلاّ تمن ستّى نفسه.

فكتب متشان رضي الله عنه الى سعيد: انظر ابن في العبكة فاضريه عشرين سيوطاً وسؤل ديوانه الى الري، فضريه سعيد مشرين سوطاً وسيره الى جبل ونباولد... ١٩٠٠

وأسماء الأشراف الذين كانوا وراه الكتاب الى عثمان، حسب هذا النص، تتخلف من تلك المجموعة التي تصادمت مع سعيد بن العاص وتُعيت الى الشام، وهذا يعطي النص معيداتيّة، ويدل على مذى الساع دائرة المعارضة للوالي الأموي، فالرواة لا يجدون أدنى صعوبة في ذكر الكثير من الأسعادة."

وقد أورد ابن المقد الكوفي في كتاب القوح الفير الماية را الى دور ابن شبة بضعيل اكتر، وبيه ان وجهاء الحمل الكون الدولية الدولية: واحد بسيخة المصعد ودن تحر أسماء الموسلين من العاد الاسمين مرام الراكتيات و والثاني من تحديث بن عبيدة النهدي الذي أصر على التوقع باسعة الصريح، وقد حصل الكتابين دجها من تحيية مؤتا بعد نقلش جوى ينهم يشهر الى خواهم من من سطح فالطبيقية على المساحبة المسلمة من من مسلمة المنطقة من من المسلمة من من مناه المنطقال المنطقة عن مناه المنطقة المنطقة المنطقة عن مناه المنطقة المنطقة المنطقة عنال المنطقة عنال المنطقة عنال المنطقة عناه المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة عناه المنطقة المنطقة

وانا هنا اورد نص كتاب كعب بن عبيدة النهدي لأنه يلخص بتركيز

<sup>(1)</sup> ويمكن مقاونة هذه الرسالة بتلك التي ارسلها اهل مصر لعثمان (رواية عروة بن الزبير) وملاحظة التشابه في المضمون الى حد كبير

أسباب النفعة على عثمان فيسم الله الرحمن الرحيم؛ لعبد الله عثمان أمير المؤمنين من كعب بن عبيلة، أمّا بعد أ فإني نذير لك من الفتنة، متخوف عليك ذ إلى طمله الأمة، وذلك أنك :

قد تفيتَ شيارهم

ووليت أشوادهم

وقسستَ فيأهم في حلوهم

واستأثرت بفضلهم ومزقت كتابهم

وحميت تعلز السماء ونبت الأرضء

وحملتَ بني أبيك على وقاب الناس حتى قد أوغرت صدودهم واحترت عداوتهم ،

ولعمري لكن فعلت ذلك فإنك تعلم أنك إذا فعلت ذلك وتكريت فإنسا تفعله من فيتنا ويلانناه والله حسيبك يعتكم بيننا ويشكه وإن أنت أبيتُ وهيت قتل وأذانا ولم تفعل فإننا تستعين الله وتستجيره من ظلمك لنا بكرة وعشياً—(السلام)

ويشير ابن أطعم إلى مصير كعب بن عيسة بعد أن تاز حليه خضب الشطيعة فامر بإحضارة بن الكونة ، فأوطؤ وعليه الخلساً سلم حلي جعرا، حثمان ينظر إليه تم قال: (تتسعم بالليميةي منيرمن أن تراء) أأنت تعلمتني العبق وقد قرأتُ العرآن وأنت في مسلب إلي حضارتُ؟!! العرآن وأنت في مسلب إلي حضارتُ؟!!

قال كعب: على رسلك يا بن عفان، فإن كتاب الله لو كان للأول دون الاخو لم ييق للأخو شيء، ولكن القرآن للأول والآخر.

فقال عثمان: والله ما أراك تُلرِي أين ريك ا

قال: بلي يا عثمان ا هولي ولك بالعرصاء .

فقال مروان: يا أمير العؤمنين 1 حلمك على مثل هذا وأصحابه أطمع فيك الناس. فقال كعب: يا حثمان 1 إن هذا وأصحابه أخمروك وأخرونا بك أ

قال عثمان: جرّدوه ا فجرّدوه، و ضربّهٔ عشرین سوطا، ثم أمرّ به فرّدّ إلى الكوفةه (۱)

ويجب ملاحظة رد الفعل من جانب عثمان: فخلاقاً لما هرف منه من هواده ولين، هو منا يصف بالتوق والعصية. وهلا يغير الل حالة الدور التي ميقرت طبة في مرحلة الأصطراب تلك في العراق، الى الحد الذي جعله لا يحتمل سعاع الدولة من الشكاوى خاصة أذا جأنته عن طريق شخص ينترة، دنكر 18

وتنفق رواية أبي مختف لذى البلانوي مع ما رواه ابن شبة وابن أهتم في أن الرجل من قيلة هو هزة قد سول كنابي التكوي الى مثان: اعدهما من وجوء أهل الكرفة الذين لم يرفوا يتسبية أنسهم للمثليفة، والأخر من كمب بن حبية ألما الكرفة الذين لم يرفوا يتسبية أمن من الرواية لأبة يظهر مدى اثران ورصانة شخص الشاب كمب بن جهدتي مثابل فيز طائباً وتر طنان وحدثه:

فتحول الرواية أن عثمان بعدما قرأ الرسالة أمر سعيداً بإشخاص كعب الى المدينة، فقمل ذلك وأرسله مع أعرابي الخلما قدم *به على عثمان قال عثمان:* لأن تسمع *بالمُمَيِّدي غير من أن راءا* 

وكان شاباً حديث السن نحيفاً.

ثم أقبل عليه فقال: أأنتَ تعلمني الحق وقد قرأتُ كتاب الله وأنت في صلب رجل مشرك؟!

فقال له كمب: إن إمارة المومنين انما كانت لك بما اوجيته الشورى حين عامدت الله على فسلك لتسير كي بسيرة تبيّه لا تقصّر عنها . وإن يشاورونا فيك ثائبة نقلناها حنك! يا حضان: إن كتاب الله ليين بلغه . وقرأه ، وقد شركتاك في قرامته ومنى لم يعمل القارئ بما فيه كان حجة عليه:

 (1) وقد أشار إبن أحلم ألى إن عثمان لاحقا شعر بتأليب الضعير تجاه ما صنعه يكعب بن حديدة قامر سعيد بن العاص برده، واعتقر منه و عرض عليه أن يقتاد منه، فرفض. فقال عثمان: والله ما أظنك تدري أين ربُّكَ ا

قال: هو بالمرصاد.

فقال مروان: حلمك أغرى مثل هذا بك وجرّاً، عليك.

قامر عِثمان بكعب فجرّد وضُرب عشرين سوطاً وسيّره الى دباوند، ويقال الرجيل الدخان ... ٩

إن ما قاله الشاب كمباً منطقي وكُفُوجِهِ فهو يرفضُ أن يعبره الخليفة بصغر سنه ويقول له: كتاب الله يبننا ويبناك. وهذا الجواب الصادم كان السبب يراه فورة نوع عثمان ومعاقبته للكوفي النحيف (التي ندم عليها فيما يعد كما تضيف الرواية).

## الكوفة تنتفض: خلعُ سعيد بن العاص(١)

اللأسف يعتمد الطبري في ذكره لأحداث الجرعة (عمل روايات سيف بن عمر، وهي ضعيفة جدا وتتكلم عن اتباع ابن السوداء ومعارضة القعقاع لهم في الكوفة وحديث عن الفتة وتقلات عجية للأشتر وغير ذلك معا يجعلها غير جديرة بالبحث الجدني.

ولذلك سنعتمد على ما رواه غير الطبري.

فاين سعد قدم روايته في الطبقات الكبرى بشأن تفاصيل السرد في الكونة والذي أدى إلى خلع الوالي سعيد بن العاص في أواخر عهد عثمان، سنة 34 للهجرة.

#### نقال:

<sup>(1)</sup> مصادر هذا البحث: الطيقات الكبرى لاين سعد (ج5 ص33)، تاريخ دمثق لاين صساكر (ج2 ص11)، تاريخ خليقة ين خياط (ص24)، مردج اللعب للمسعودي (ج5 ص256-265)، تاريخ الطبري (ج3 ص113)، أنساب الأعراف فليلافري، (ج6 م21-195)، من مراجعة

ص157-159)، (2) الجرهة مكان مشرف قرب القادسية يسر به القادمون الى الكوفة. وقد اشتهرت به أحداث خلع سعيد لأن المتمردين انتظروه هناك ليردو، الى المدينة.

التركي من الكوفة إلى عثمان مالك الأشتر ويزيد بن مكفف وثابت بن قيس وكعيل بن زياد النخمي وزيد وصعصه ابنا صوحان العبديان والعارث بن حيد الله الأحور وجنلب بن زحير وأبو زينب الأزديان وأصغر بن قيس العارفي، يسألونه مزكّ صعيد بن العاص عنهم»

ومنا لدينا التكافئة فهذه الأسناه التي يذكرها ابن سعد (مجموعة والأشتر) من باتها التي سياف المناف الغايية والنافهم قبل حوالي سنة وعلى يد معاونة وعبد الرحم من من خالف بسيب مرافعها الأول مع مسافة الماضي، فلا يعقل أنهم الآن قد هادرا ثانية الى حتمان ويهذه السرعة ولفض الغاية إلى أن يعضهم (جنيب وإن زينب) كانوا من النغر قوا في الصراح القديم مع الزيد من فية.

فالأصح عندي انه لم يذهب أي وفد جديد من الكوفة الى عثمان سنة 34.

> يتابع ابن سعد اور حل سعيدٌ وافقاً على عثمان فوافقهم عنده فأبي عثمان أن يعزك وأمره أن يرجع إلى عمله ه

والصحيح أن عثمان قد رد سعيداً الى عمله بعد انتهاء مؤتمر القمة بين عثمان وولاة الأمصار، وان ذلك كان سبب سفر سعيد الى المدينة (وليس لم احد الشكاة عند عثمان).

نتابع الرواية فغرج الأشتر من ليلته في نفر من أصحابه، فسارٌ عشرٌ ليال إلى الكوفة، فاستولى عليها وصعد المنبر فقال:

هذا سعيد بن العاص قد أتاكم يزعم أن هذا السواد بستان لأغيامة من قريش! والسواد مساقط رؤوسكم ومراكز رماحكم، وفيؤكم وفيء آبالكم. فقن كان يرى لله عليه حقاً فلينهش إلى المجرعة. فخرج الناس فعسكروا

الدور التحريضي الكبير والقيادي لمالك الاشتر أمر مؤكة. ويبدو أن الأخبار قد وصلته ومجموعة بأن الخليفة جدد ثقته بالوالي سعيد نقدووا بأنه

في الجرعة، وهي بين الكوفة والحيرة ٩

قادم بمزيد من التشدد تجاههم فكان لا بدلهم أن يتصرفوا قبل أن ينالهم تنكيلٌ جديد.

تتابع الرواية «*وأقبل سعيد بن العاص حتى نزل العذ*يب.

فدها الأشتر يزيد بن قيس الأرجبي وعبد الله بن كتابة العبدي، وكانا محربين، فعقد لكل واحد منهما خمسمانة قارسَ.

معزيين، معمد عمل واحد صهد حصصه مارس. وقال لهما: سيرا إلى سعيد بن العاص، فأزعجاه وألحقاه بصاحبه، فإن أبي فاضريا عنته وإتباني برأسه

ينبغي تجاهل كلمات الضرب المنق؛ واالاتيان بالرأس؛ ا ولكن الفكرة هي منم الوالي بالقوة من دخول الكوفة.

نتابع افأتياه فقالا له: ارحل إلى صاحبك.

فقال: إيلي انضاء أعلفها أياماً، ونقدِم المصرّ فنشتري حوالجنا ونتزود، ثم أرتميل.

نقالا: لا والله! ولا ساعةِ الترتحلنُّ أو لنضرينَ عنقك.

قلما رأى البجد منهما ارتبحل لاحقاً بعثمان.

وأثيا الأثنتر فأخيراه. وانصرف الأشتر من مُعسكره إلى الكوفة، فصعد المنير فحمد الله وأثنى عليه ثم قال:

والله يا أمل الكوفة ما خضبت إلاّ لله ولكم. وقد ألعضنا حذا الرجل بصاحب. وقد وليثُ أبا موسى الأشعري صلاتكم وتفركه، وسليفة بن اليعان على فيتكمه

ك لا ينبغي التوقف كثيراً غند قيام الاشتر وبتعيين 9 لهي موسى رحذية − عما هو غاهر التصو. قالوقع أن الاثيتر لم يزد على إحلان الرغية العامة بين اهل الكرفة في العردة الى سياسة ما قيل عشدان في التخلص من أقرباء عثمان جملة وتضييلاً. وإبر موسى هو من رموز عهد عمر.

يتابع ابن سعد الم *نزل وقال: يا أبا موسى اصعد*.

فقال ايو موسى: ما كنتُ لأفعل. ولكن حلقوا فبايعوا لأمير العؤمنين عثمان، وجعدوا له البيعة في أحناقكم. فأجابه الناس إلى ذلك، فقبل ولا يتهم. وجدّد البيعة لعثمان في رقابهم؟

وهذا التصرف متوقع تعاماً من رجل كابي موسى. فيه يبريد الاصلاح وليس الاعتقاق. وللذاك كان حريما على إعلان الطاحة المسلمة عدان وآماً يجديد البقاء أن المساحة الى المساحة المالية الواحة ورفضاً لموسسة للذي مصل في الكوفة لم يكن الشعاقاً من بجئد الأماء ورفضاً لموسسة المتافلات كان ما جزى من تصويب لارضاح تعمورت وساحت، ولسياسة التعرف ونشلت، بعد أن طفته الكيل بعدم الكوفين بسبب ونفس المتليقة، أو معيزه من انتخالى إجراء تعباد والى العرفوض.

تتابع الرواية هوكتب *إلى عثمان بما صنع، فأحجب ذلك عثمان وسرّ*ه.

فقال عتبة بن الوغل شاعر اهل الكوقة: تصدق علينا يا ابن عفان واحتسب وأمّر علينا الأشعريّ لياليا

فقال عثمان: نعم، وشهوراً وسنين إن بقيتُ ٩

وهذا ليس صحيحاً. فعثمان لم يسر بما حصل. وحتى لو قبل بأبي موسى، فهَو قبل بأمر وافّع فرضته عليه الأحداث.

وتختم رواية ابن سعد *دوكان الذي صنع أهل الكوفة بسعيد بن العاص* أ*ول وهُن دخل على هثمان حين اجترئ عليه.* 

ولم يزل أبو موسى والياً لعثمان على الكوفة حتى قتل عثمان

ولم يزل سعيا. بن العاص حين رجم عن الكوفة بالعنينة حتى وقب الناس بعثمان فعصروه قلم يزل سعيا. في القاد معه يلزمه فيمن يلزمه لم يفارقه ويقائل دونهه(\*)

ابن سعد مصيبٌ تماماً في وصفه لما جرى بأنه وأول وهن دخل على

(1) وقد نقل ابن صباكر في تاريخ دمشق هذا النص بالحرف عن ابن سعد.

عشمان»، لأن قيام الكرفة بفرض إرادتها على الخليفة قد يصير مثلاً يُمتندى في أماكن أخرى. ولا يغير من حقيقة الأمر تظاهُر عثمان بقبول والي الكرفة الجديد ويمت.

وأظن أن عشدان قديداً يفكر في طريقة لإعادة فرض واليه المخطوع، من أجل استعادة هيته في الكوفة. ومن المرجع أن يكون الخليفة قديداً مداولات مع مستشاريه حول ما يبني عمله لمعاقبة هؤلاء الذين أصروا على تحديهم له، وبالأعص مالك الاشتر ومجموعة. فلا بد من أسلوب آخر معهم.....

ولكن التطورات المتسارعة لم تمهل عثمان ليفعل أي شيع. إذ سرعان ما تعرض إلى ما هو أعطر بكتير: تمرّد ضخمٌ اجتاح عاصمته وصار يهدده في منصبه وحياته.

وبالعودة الى الروايات، فالبلافري في أنساب الأشراف قدم رواية طويلة وغنية بالتفاصيل، بإسناد جمعي (قالوا) مسأنتارلها بتمامها الأنها تبدر لي الأفضل، فيقرل انه عندما استدعى عثمان معاله لاجتماع القمة :

ه وكان طباء بن الهيثم السفومي قد شخص مع سعيد بن العاص ليقرطه ريشي هايه لأن سأله ذلك. وأحب طبابه أيضاً أن يقرع المياً ويعام حال دشغان وما يكون منه. فلما وأى أن دشغان قد مزم على رد حماله تسبيل الى التكوفة على ناقل أن قلمها قالمها قال: يا لعل الكوفة هذا اميركم الذي يزمم أن السواد بسنان أنه القبل .

وهكذا يكون الرجل الكوفي، علياه، قد انقلب على أميره سعيد، وبدلاً من أن يمتدحه لدى الخليفة ويسبر له أموره يعود مسرعاً الى الكوفة حاملاً لها الأخبار السيئة ومعرضاً أهلها على الزال.

تتابع الرواية الواختم أهل الكوفة خية معاوية عن الشام، فكتبوا الى إخوانهم الذين بعمص مع ماتن بن خطاب الأرحيّ يدعونهم الى القدوم ويشجعونهم عليه ويعلمونهم انه لا طاحة لعثمان مع إقامت على ما يتكر منه ا

وهذا يدل على امرين: ان الأشتر ومجموعته الذين تم نفيهم الى الشام

قد بقوا هناك حتى تلك اللحظة (سنة كاملة) ولم يعودوا الى الكوفة قبل ذلك كما تذكر بعض الروايات. والثاني أن دوائر الممارضة في الكوفة وإسعة جداً و لا تقتصر على الأشر ومجموعه.

تتابع الرواية افسار اليهم حائزج بن خطاب مفاءً للسير وانجا للفلاته فلعا فرأوا كتاب أصدابهم أقبل الأشتر والقوم العسيّرون حتى قدموا الكوفة، فأحطاء القرآء والرجوء جديداً موائيقهم وعهودهم ألاً يلحوا مسعيد بن العاص يدخل الكوفة واليا بلداًه

ثم يذكر البلافري الأسماء ح*وكان الذين كتبوا مع هانئ بن خطاب :* مالك بن كعب بن عبد الله الهمداني ثم الأرحبي

ويزيدبن قيس بن ثمامة الأرحبي

وشريح بنأوفى العبسي

وعبدالله بن شجرة السلمي

وجمرة بن سنان الأسدي وحرقوص بن زمير السعدى

وزياد بن خصفة التيمي

وعبدالله بزقفل البكري ثبرالتهم

وزياد بن نضر الحارثي

وعمرو بن شرحبيل أبو ميسرة الهمداني

وعلقمة بن قيس النخعي

في رجال أشباههم؟ تتابع الزواية "وقام مالك بن السارث الأشتر يوما فقال: ان عثمان قد

نتابع الروايه «وقام مالك بن العاوت الاشتر يوما فقال: ان عثمان قط غيّر ويقّل. وحضّ الناسّ على منع سعيد من دخول الكوفة. فقال له قبيصة بن جابر بن وهب الأسديء من ولد عميرة بن جنار: يا أشتر، دام شترك وعفا اثرك، أطلت الغبية وجنت بالبحبية ا أتأمرنا بالفرقة والفتنة ونكث البيعة وحلع الخلفة؟

نقال الأشتر: يا قبيصة بن جابر وما انت وهذا؟ فوالله ما أسلم قومك الآ كرهاً ولا ماجروا الاً فقراً. ثم وثب الناس على قبيصة فضريره وجرحوه فوثى حاجه. وجعل الأشتر يقول: لا حرّ بوادي حوف، من لا يلدّ من حوف يهلكم.

وهذا التص يُحسب للبلاذي ولمصادره. فهو لم يغفي وجود نوع من المعارضة المناخلية في الكوفة للأنشر ومجموعت كما هي حال تيستة. هذا، على الرغم من الصورة الشاعة عن الكوفة كمعقل للمعارضين للولاة الأمويين.

يتابع البلافوي «ثم صلى بالناس الجمعة وقال لزياد بن النضر: صلّ بالناس سائر صلواتهم والزم القصر.

وأمر كميل بن زياد فأخرج ثابت بن قيس بن الخطيم الأنصاري من القصر، وكان سعيد بن العاص خلفه على الكوفة حين شخص الى عثمان.

وعسكر الأشتر بين الكوفة والحيرة ويعث عائذ بن حمّلة في خمسمالة الى أسفل كسكر مسلحة بينه وبين البصرة.

وبعث جمرة بن جنان الأسدي في خمسمائة الى عين التمر ليكون مسلحة بينه وبين الشام.

ويمث حانوا بن ابي حية بن حلقسة الهشناني ثم الوداعي الى شلوان في الف فارس ليحفظ الطريق في الهبل، فلقي الأكواد بناسية الدينور وقد أفسدوا فأوقع بهم وقتل منهم مقتلة حظيسة

ويعث الأشتر أيضاً يزيد بن حجيّة التيمي الى المدائل وأرض جوشى وولر، حدوة بن زيد النخبل الطائر، ما دون البدائن

وتقدّم الى صماله ألاّ يجبوا درهما وأن يسكنوا الناس وأن يضبطوا النواحر.٩ مومله الصورة التي يقديها البالاذي لمالك الأشتر غير حقيقة. فلا يمكن مشتبين أن الأشتر يستطيع تنظيم قوات على شكل جيوش و فيائل يوزهها جغرافياً بما يجعل لكونة حدور وتسعينات دفاعية فسالع « من كل الجهات بما فيها البصرة و الشام! فالأمير القام من النفي والدرالة، لا يمكن أن يصدر الأوامر الن مصالة كما تشير الرواية اعلاق بالله شعيفة في همله الصورة.

تتابع الرواية فويمث مالك بن كعب الأرحبي في خمسمائة فارس ومعه عبد الله بن كباثة أحد بني عائذ الله بن سعد العشيرة بن مالك بن ادد بن زيد الى العذيب ليلقى سعيد بن العاص ويردّه.

فلقي مالك بن كعب الأرحبي سعيداً فرقه وقال: لا والله لا تشرب من ماه الفرات قطرة! فرجع الى المدينة.

> فقال له عثمان: ما ورامك؟ قال: الشرا فقال عثمان: هذا كله عمل هؤلاء، يقصد علياً والزبير وطلعة»

ويلاحظ هنا سهولة استسلام سيدين العاص. فهو لم يحاول الإصرار كامن دعول الكوفة، بل اتضي بالرجوع الى عندان وبطنا مدهش لاأن سيطر كامن في منصيه منذ له سنوات على الأكال الطماذة لم يحاول أن يستطر رجاله داخل الكوفة؟ ولين جهازة الأمني؟ المقسير الرحيد هو أن سيداً قد فقد السيطرة كالم أوكان مركان لموقفية وضعه المنهار في الكوفة.

ومن المستبعد أن يكون عثمان قد اتهم كبار الصحابة بالوقوف وراء مشاكل الكوفة.

يتابع البلافري (وانهبّ الأشترُ دار الوليد بن عقبة وكان فيها مال سعيد ومتاعه عنى قلمت ابوابها ٩

وربما المقصود دار الامارة، لأن العلاقة بين الوليد وسعيد لم تكن حسة ولا يمكن أن يكون مال سعيار في دار الوليد.

«ودخل الأشتر الكوفة فقال لأبي موسى: تولّ الصلاة بأهل الكوفة، وليتولّ حليفة السوادَ والخراج.» الصحيح أن الأشتر «اقترح» على ابي موسى تولي مسؤولية الامارة ولم وبأمره، ١٠١٠ على المرات

نتابع الابحث مثمان الى الأشتر واصسحابه مع عبد الرسمن بن ابي بكر والعسود بن مغزمة يدعوهم الى الطاحة ويعلمهم أنهم أول من سنّز القرقة ويأمرهم يتقوى الله ومراجعة السنّ والكتاب الب بالذي يعيون

تكتب إليه الأطبر من مالك بن العادل الى المغلبة البيطى الفاطل العادل من تبديل الفاطل المفاطل الفاطل المفاطل المفاطل المناطق المؤلف المناطق المفاطل المفاطل المؤلف ا

ولا بدطرح العبارات الفاسية المتسوبة الى الأشتر جائياً وخاصة «الحائد من سنة نيه النابل لمحكم القرآنية ليس لأن الأشتر لا يؤمن بها ولكن لأن مسترى مخاطبة الخليفة لم يكن قد انتخذ الى تلك الدرجة بعد ولكن يجب ملاحظة الشكرى الموة من تصينات آل عثمان والتي مبر عنها الأشتر بقوله فولمنافي مصعفات

يتابع البلافزي اوخوج بتكتابهم يزياء بن قيس الأرحبي ومسروق بن الأجدع البيستان، وحد الله بن الي سبرة البعضية واصد ابى سبرة يزياء. وطفقة بن قيس المبر قسل التأخيل وخاصية بن الصلسات اللهوجيس من بني تشيع في آخون. نفاء قرأ حثمان التكافية المسائل الملهم أن تأثياء وكتب الم بما يمومين وحقيقة انتشا لأطرا للكوفة ومش، والمائة تقول المرحم وقوما به بالعزية خفر الله كنا ولكمنا. فتولى أبر موسى وحقيقة الأمرء ومشتخل أبعر موسى الناس! وقد انوع خليفة بن خياط في تاريخه حادثة علم سعيد ضمن أحداث عام 34 وياختصاره المعمود فذكر أهيها أمير إعمار الكرفة سعيد بن العامي، وراوا ابا موسى الأصبري، وكتبوا إلى مثمان بسألزه أن برئي أباء موسى فولاً». وفيها بيرا البعدة، وكان حشان رقد سعيد بن العامس إلى الكرفة فخرج اعما الكرفة فننده به

وأما المسمودي في مروج الذهب فتبدو روايته لأحداث خطع سعيد بن العاص وقد حوت جملة من الأخبار المتنوعة ووضعها في سياق واحد. فهي تبتدئ بخبر سواد قريش العشهور :

هفاما اتصلت أيام سعيد بالكوفة ظهرت منه أمود منكرة فامستبد بالأمرال. وقال في بعض الايام أو كتب به مشمان: انسا مذا السواد قطين لقريش افقال له الاشتره وهو مالك بن العمارت الشخص: أتبعمل ما أفاه الله علينا بظلال سيوفنا ومراكز دماحنا بستانا لك ولقومك؟ه

ولكن الرواية هنا – بخلاف رواية الوقدي- لا تتحدث عن صاحب شرطة سيد الذي تم الاعتداء عليه من قبل الاشتر ومجموعته الغاضية، ولا تذكر مراسلات سيد وشكاواه للخليفة معا أدى الى قرار نفي مؤلاه الى الشام، بل تابع الحديث عن الاشتر:

الله خرج الى عثمان في سبعين راكباً من أهل الكوفة فلكروا سوء سيرة سعيد (بن العاص)، وسألوا عزله عنهما

تم تنظر الرواية لذكر قدوم هدال حثان هايه ونقائه معهم مدا أسغر من قراوه پيست معيد بن العامى على معله مع توصياً يتكيف العديلات الصبكرية لاشغال أهل الكوفة، وإن كل لقد تم والاشتر ومجموعه ليزالورة يزالورة في السيفية يتطورت قرار الخليفة. ثم تقرد الرواية بالاشارة الى أن طلحة والزير قاما بتحريض الاشتر على التمرد وخلع معيد بن العامل فقاما باقراضه ماثة الف درهم حتى يتمكن من شراء احتياجات ولوازم العودة السريعة الى الكوفة قبل أن يصلها سعيد بن العاص<sup>(1)</sup>. ثم تقول:

هرا عرج المسابحة المستمية المستمية المستمية وصيفه في حقاء الوقعه بعيد المرتاز وصيفه في حقاء الوقعه بعيد المرتاز أن المستمية المس

وختاماً قبل الله لاشك أن نعاج المتعربين في السيطرة على الكرفة، وطغ والها الأموي بيشير إلى منك التعرب (الذي وصلت إليه الأمور فيها. فلا يمكن تصرّ إل ان مجموعة مصفودة القبلة أو أبد يون المتاجب المناح بسائمة تتجمع في خلق والإ داسنغ في منصبه منذ منوات طويلة، ومدعوم مباشرة من المباغية والتصوص اليز (الشخصية الفيامة لمالك الألتيز والدير المبه الذي العبة في تطورات الأحماث: فيه الذي يأخذ المبادرة في منع والي عثمان من العردة للكرفة وهم الذي يختار والجابية .

ودور مالك الأشتر سوف يستمر في التماظم في قادم الأيام: فهو سيكون من قيادات الثوار التي حاصرت عثمان قبيل مقتله، وهو سيكون من أهم قيادات الخليفة على بن أبمي طالب السياسية والعسكرية والمقربين له.

<sup>(1)</sup> رسلما لا يعكن تصليف، بإن حريد على إن الدار الريافات التي تصارل الا تصدر كبار الصحابة سورية التحريف على كل عضاد، رسياتي المحليث لاحقا من الروايات المصمنة ليان نهالت بوط قطعة والزير وطائفة في حرب الجيمل من طرين القول التي كان أمر إداء التحريض على الروز على خشاد ينما من الان بطائفة ويما التصور بالراحي (2) لم أمرض على من يعرف ميس إلماني حداثة ليكن أن يكون المنظمود بالراحي

المشخص هو الاشتر. (3) توحي الرواية أن تولية أبي موسى خلفاً لسعيد كانت بعبادرة من عثمان. ولكن الأرجع أن عثمان قد استجاب لمطلب المشعريين من أهل الكوفة.

وسوف نتطرق بالتفصيل الى شخصية مالك الأشتر.

دراسة في الأسماء: الثائرون في الكوفة(١)

سوف نستقصي اسماء الشخصيات التي وردت في المصادر وكان لها دور في القلاقل في الكوفة خلال ولاية سعيد بن العاص.

الذين قاموا بضرب صاحب شرطة سعيد بن العاص:

الدين فالوا بطرب طاحب طرحه فللهدين

ذكر الواقدي (لدى الطبري) أسماء كل من:

همالك بن كعب الأرحبي، والاسود بن يزيد وهلقمة بن قيس النخعيان، وفيهم مالك الاشتر في رجال؛

واما أبو مختف فروايته لدى البلافري تذكر ألأسماء التالية :

دمالك ين الحارث الأشتر النخعي

وزيد وصعصعة ابنا صوحان العبديان

وحرقوص بن زهير السعدي وجندب بن زهير الأزدي

وشريح بن أوفي بن يزيد بن زاهر العبسي

وكعب بن عبدة النهدي - وكان يقال لعبدة بن سعد ذو الحبكة

وعدي بن حاتم الجواد بن عبد الله بن سعد بن الحشرج الطائي، ويكنى أما ط مف

وكدام بن حضرمي بن عامر، أحد بني مالك بن مالك بن مالك بن اللك بن ثعلبة بن دودان بن أسد بن خزيمة

<sup>(1)</sup> مصادر مثنا البست: تاريخ الطيري (ج3 ص36-350 ومن37)، أتساب الأشراف للبلادي (جغ من251-133)، تاريخ الصدية لابن شية (ج3 من1611-1612)، كتاب الفترح الذين العضر (جع من260-1623)، الميانة الياب تقرير (جج من163) الشيفات الذيري لايزمسط (جع من23) وكتاب اللباب في تعرير النساب لإن الأثور،

ومالك بن حبيب بن خراش، من بني ثعلبة بن يربوع

وقیس بن عطارد بن حاجب بن زرارة بن عدس بن زید بن عبد الله بن

وزياد بن خصفة بن ثقف، من بني تيم الله بن ثعلبة بن عكابة ويزيد بن قيس الأرحبي

وغيرهم!

دارم

ر بيرسم واما روايته لدى ابن شبة فالاسماء فيها مختلفة. فهي تغفل ذكر سبعة

معن ذكر هم الطبري (كعب بن عبدة، علدي بن حاتم، كدام بن حضر مي، مالك بن حييب، قيس بن عطارد، زياد بن خصفة ويزيد بن قيس) بينما تضيف أسماء أخرين: عمرو بن زرارة، وكميل بن زياد، ويزيد بن مكتف.

واما ابن أهشم في إسناده الجمعي فيتحدث بإسهاب عن دور مالك الأشر فوأصحابه في المشكلة التي حصلت بمحضر سعيد. ويرد ذكر عدي بن حاتم الطائي كأحد الموجودين في ذلك الموقف.

ولا بأس في ذكر الأسماء التي أخرجها سيف بن عمر (لدى الطبري)، وهم «الاشتر وابن ذي الحيكة وجندب وصمصمة وابن الكواء وكميل وعمير بن ضايع»

## المنفيون الى الشام:

في رواية أبي مختف لدى البلافري نقرأ: «فسيرّ سعيدٌ الأشترّ ومن كان وثب مع الأشتر وهم:

زيد وصعصعة ابنا صوحان

وعائذ بن حملة الطهوي، من بني تميم

وكميل بن زياد النخمي وجندب بن زهير الأزدى

...

والحارث بن عبد الله الأعور الهمداني، من بني حوف بن سبع بن صعب، إخوة السبيع بن سبع بن صعب

ويزيد بن المكفف النخمي

وثابت بن قيس بن المنقع بن الحارث النخعي

وأصعر بن قيس بن الحارث بن وقاص الحارثي، من بني المعقل. ٤

وذكر الواقدي في روايت التي اخرجها الطبري أن المنفين كانوا دسمة نفر... فيهم مالك الاشتر وثابت بن قيس بن منقع وكميل بن زياد التخمي وصمصمة بن صوحانه

وفي رواية ابن اعثم، بإسناده الجمعي، يرد ذكر الأسماء التالية:

فثم خرج الأشتر من الكوفة ومعه أصحابه وهم صعصمة بن صوحان المبدي وأخوه وعائذ بن حملة الظهري، وجننب بن زهير الأزدي والحارث بن عبد الله الأهور الهمداني، وأصغر بن قيس الحارثي ويزيد بن المكفف، وثابت بن قيس بن منقع وكميل بن زياد ومن أشبههم من إخوانهم؟

رأما الملاحة ابن كثير فقد قال من المنفين فوكاتوا عشرة، وقبل تسمة وهر الاشيه، منهم كميل بن زياده والاشتر النضي – واسمه مالك بن بزيد- وعلقمة بن قيس التخفيات، وثابت بن قيس النخمي، وجندب بن زهير العامري، وجندب بن كعب الأزدي، وعروة بن الجمعا، وعمرو بن الحمق المغارض،

#### رسالة الاحتجاج الغاضبة الى عثمان:

تذكر رواية يونس بن ابي اسحق الهملذاتي لدى ابن شية 6كتب ناشٌ من ورجوه أهل الكروة ونساخيم، منها بن قيس الرياحي، ومالك بن حييه، وعبد الله بن الطفيل المامري، وزياد بن حفص التيمي، ويزيد بن قيس الارحي، وحجر بن مغني الكندي، وهمر وبن الحمق الخزامي، وسليمان بن صرد، وزيد بن حسن الطائق، وكمب بن عبدة البهدي، ويذكر أبو مختف كما ينقل البلاقوي الأسماء التالية : «معقل بن قيس الرياحي

عبد الله بن الطفيل العامري مالك بن حبيب التميمي

> يزيد بن قيس الأرحبي حُجر بن عدى الكندي

عمرو بن الحمق الخزاعي

سليمان بن صرد الخزاعي المسيب بن نجية الفزاري

زيد بن حصن الطائي

زياد بن النضر بن بشر بن مالك بن الديان الحارثي

يد بن حصن ال

كعب بن عبدة النهدي

مسلمة بن عبد القاري (من القارة من بني الهون بن خزيمة بن مدركة)؛

ويذكر ابن أعثم بإسناده الجمعي أسماء كل من :

يزيد بن قيس الأرحبي مالك بن حبيب اليربوعي حُجر بن عدى الكندى

عمرو بن الحمق الخزاعي زياد بن حفيظة التميمي

وعبد الله بن الطفيل البكائي

رعبد، من النضر الحارثي زياد بن النضر الحارثي

كرام بن الحضرمي المالكي معقل بن قيس الرياحي

زيدين حصن السنبسى

سليمان بن صرد الخزاعي

المسيب بن نجبة الفزاري

ورجال كبير من قرى أهل الكوفة ورؤسائهم، بالاضافة طبعاً الى كتاب كعب بن عبيدة النهدي

أحداث خلم سميد بن العاص:

ترد الأسماء التالية لدى ابن سعد في طبقاته همالك الأشتر ويزيد بن

مكفف وثابت بن قيس وكميل بن زياد النخمي وزيد وصعصعة ابنا صوحان العديان والحارث من عد الله الأعور وجندب من زهير وأبو زينب الأزديان وأصغر بن قيس الحارثي، وأيضاً «يزيد بن قيس الأرحبي وعبد الله بن كنانة

العبدي، بالاضافة الى الشاعر عتبة بن الوغل. والبلاذري، بإسناده الجمعي (قالوا)، يذكر أسماء وجهاء أهل الكوفة الذين كتبوا يستدعون إخوانهم المنفيين من الشام:

مالك بن كعب بن عبد الله الهمداني ثم الأرحبي

ويزيدبن قيس بن ثمامة الأرحبي

وشريح بن أوفى العبسى وعبد الله بن شجرة السلمي

وجمرة بن سنان الأسدي

وحرقوص بن زهير السعدي

وزياد بن خصفة التيمي

وعبد الله بن قفل البكري ثم التيمي وزياد بن نضر الحارثي

وعمرو بن شرحبيل أبو ميسرة الهمداني

وعلقمة بن قيس النخمي

وأضاف ان هناك آخرين «في رجال أشباههم». وكان حامل الرسالة هانئ بن خطاب الأرحبي.

ثم بدأ يتحدث عن النشاطات العسكرية لمالك الأشتر واستعداداته لرد الوالي. ويذكر في هذا السياق الأسماء التالية:

زياد بن النضر، كميل بن زياد، جمرة بن جنان الأسدي، عائذ بن حملة ، هانئ بن أبي حية بن علقمة الهملقي، يزيد بن حجية النيمي، عروة بن زيد الخيل الطائي، مالك بن كمب الأرحي، وعبد الله بن كباتة (أحد بني عائذ الله بن بياتة (أحد بني عائذ الله بن بن سد الشيرة ).

كما يذكر أسماه مسروق بن الأجدع الهمداني وعبد الله بن ابي سيرة الجعفي، وخارجة بن الصلت البرجمي (من بني تميم) من ضمن مساعدي مالك الأشتر.

يمكن إحصاء أسداء 45 شخصاً من ورد لهم ذكر في أحثاث الشرد في الكوفة بدراحله المختلفة لبتله من قدوم سعيد بن العاص والياً والتهاء بخلعه عنها، وتكرر أسداه البعثي بشكل الانت يتساير ذكر غيرهم عرضاً. وينتق الإعجاريون والمؤرخون على كامل الأسساء والألقاب لكبير من مؤلاء وينتقلون بشأن عدد شهر، وهذا أمر فقير والا يغيير.

ولا بد من دراسة الانتماء القبلي لهؤلاء الناشطين الذين تحدوا سلطة الخليفة وواليه، لأن ذلك قد يكون مدخلًا لفهم تطور الأحداث.

ومن هؤلاء الأشخاص ال 45 الذين يرد ذكرهم :

يوجد 24 ينتمون الى قبائل يمانية

و19 يتحدرون من قبائل عدنانية

واثنان من خزاعة، وهي قبيلة يمانية من حيث الأصل ولكنها سكنت الحجاز.

## يمكن الخروج بالاستنتاجات التالية:

1 - الساع قائمة المعارضة لسياسة الطبقة حضان وحكمه. وصبا يغير المدعنة من المساعية وسيهم. المدعنة تمرزة الأخياريين والمؤرخين على ذكر 45 شخصة، باستانهم و رسيهم في سياق تلك الأحداث، ومنا عمد كيرير فقائياً ما يعالج طروش والمعالم كيرة وذن أن يمرزها من على المعادم بن الأستان، ولى لا تصلهم سوى أسماه لمورث، والذي يمكن القول بقدر كبير من الفقة بأن المعارضة في الكورة وقائم بالمعارضة في الكورة وقائم المعارضة في المعارضة في الكورة وقائم المعارضة في الكورة وقائم المعارضة في المعارضة في الكورة فكات واسعة في الحاطم شعير.

2 - الترح القبل الرافعي لمعارض السلقة بني بساطة هم صحة الاحتاث. ومنا يدخص الاحتاث ومنا يدخص الاحتاث ومنا يدخص المنظرة التوجه المحتاث التحتاث التوجه المسألل القبلل القبل المنظرة الموجهة التوجهة ومن يتحدد المسألل القبل القبل المنظرة بنيا بعد المسألل المنظرة بنيا بعد اخلال عمارية ويني أينا المنظرة المنظرة بنيا بعد اخلال عمارية ويني أينا الذي القبل المنظرة الذي اعتد على رجال القبل المنظرة المنظرة على المنظرة المنظ

3 – رحن ضعن ذلك القصيم العريض (يمالية / منالية) يُلاحظ ترَّخ كير أيضاً، قال 19 استاً المشار اليهم بعه و دن قائل ريمة (لا من مين حيالان والثان من يكر ين والل 2 و ما دن قائل نصر ( 7 من نصير حود و من قيس عيالان و 3 من خزيمة بن مدركة). وكذلك الحال مع الشخصيات اليمالية: فمن بين ال 14 استاً يوجد 10 من قبائل شخصية 8 من قبائل همدان، 3 من طيء، اثنان من الأور دولمد من كنند.

 4 - ويلاحظ أيضاً الغياب النام لأي اسم يتمي لقيلة قريش وحليتها الرئيسية ثقيف. وهذا يؤكد فكرة محاولة تمرّد القبائل العربية على هيئة قريش. 5 - رفع التنوع الواضع والعدد الكبير لإباء القبائل العربية البيمارضين المحكم عثمان وواليه إلا أنه لا بدن ملاحظة فياب السخصيات قات الوزق القبلي المؤرخة وحدة وكان كل الوزق العليم المؤرخة وحدة كل المؤرخة المعارضة، فيمكن القول القبل المؤرخة ومن المعارضة، فيمكن القول الكبير ودينا كان المحارضة لم تكن على الأرجح تشعير يقل فيلي كبير وإنما الكبير على المؤرخة من المؤرخة على من المؤرخة على المؤرخة على من المؤرخة على ا

6 - وأما كبار زصاء القبائل في الكوفة، وباللنات الأشعث بن قبي 60 الذي كان زحيم قبلة القبائل الذي كان زحيم قبلة القبائل الدينة بن خاص الوقت ال بقبائة القبائل الدينة بن خاص الحرج بن عبد الله المساقدة كان حال جرير بن عبد الله المساقدة بن لا خواجة من خاصة المنافزة على المساقدة على المنافزة ع

<sup>(1)</sup> سيلعب دوراً مهماً خلال عهد الامام علي، وسوف يأتي الحديث عنه بالتفصيل. (2) تاريخ الطبري (ج3 ص371)

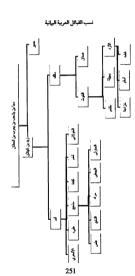

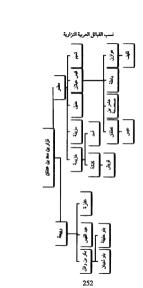

#### مالك الاشت (1)

فيما يلي ترجمته كاملة كما رواها اللهبي في سير اعلام النبلاه :

هملك العرب، مالك بن الحارث النخعي، أحد الأشراف والأبطال المذك دين.

حدث عن عمر، وعن خالد بن الوليد. وفقتت عينه يوم اليرموك. وكان شهها مطاعاً زهراً. ألّب على عثمان وفائله. وكانّ ذا فصاحة وبلاغة.

شهد صغين مع علي، وتميز يومنا، وكاد أن يهزم معاوية، فحمل عليه أصحاب علي لما رأوا مصاحف جندالشام على الأسنة يدعون الى كتاب الله. وما أمكته مخالفة علي، فكف.

قال عبد الله بن سلمة العرادي: نظر حمر الى الأشتر، فصعد فيه النظر وصوبه ثم قال: ان للمسلمين من هذا يوما عصبيا.

ولما رجع علي من موقعة صفين، جهز الاشتر واليا على ديار مصر، فمات في الطريق مسموماً. فقيل: إن عبداً لعثمان عارضه، فستم له عسلاً.

وقد كان على يبيرم به لأنه كان صعب السراس، فلما يلغه نعيه قال: إنا لله! مالك وما مالك؟ وهل موجود مثل ذلك؟ لو كان حديثاً لكان قيشاً، ولو كان حجراً لكان صلفاً، على مثلة فلتبك البواكي.

وقال بعضهم: قال على: للمنخرين والقم.

وسر بهلاكه عمرو بن العاص وقال: ان لله جنودا من عسل.

وقيل: ان ابن الزبير باوز الاشتر، وطالت المحاولة بينهما حتى ان ابن الزبير قال: اقتلوني ومالكاً. واقتلوا مالكاً معي

وقد ساهم الاشتر في الفتوحات وكان له دور بارز في فتوح دمشق

(1) مصادر هذا البحث: سير اعلام النبلاء للذهبي (جهه ص, 68)، تاريخ دمشق الإبن هساكر (ج68 هر,680 و ص,680 و ص, 680 به شرح نهج البلافة الإبن أي العديد (ج6 هر,780 و ص,580 بر5 مر,100)، وجال النجاشي (ص,600)، أعيان الشيمة للسيد معتبر: الأبدر (جوعر, و9). والشام تحت إمرة خالد بن الوليد. وقد تحدث ابن هساكر في تاريخ دمشق عن قتال بطولي خاصه الاشتر مع فرسان الروم في اليرموك وخووجه متصراً من تلك المنازلات الخطرة.

و لأمير المؤمنين علي بن ابي طالب شهادة عظيمة بحقه. فقد كتب لأهل مصر حين أرسله والياً عليهم:

دى إن في الصديد في شرع فيج البلاغة من طبق العلقات أن عليا كتب لاهل معيد لما أرسل الأكثر عليهم والباً خام باسد. نقد وجهت إليجات من المعاد مطال العالمات المعاد العالمات المعاد العالمات المعاد العالمات المعاد العالمات المعاد من ما مطال التعالمات المعاد من المعاد المعا

## ورواها أيضاً ابن عساكر في تاريخ دمشق من طريق الشعبي:

جسم الله الرسمن الرحيم من حبد الله على أمير العوامين إلى العلام الذين خضيرا لله من بيدا مين إليه ولا تتكن إلى العلام المعام المعام الميام ال

 <sup>(1)</sup> وروى ابن ابي الحديث هذه الرواية أيضا عن الشعبي وبألفاظ قريبة من هذه، بل وفيها إضافة فوأبعد الناس من دنس أرعاره

<sup>(2)</sup> وَقَدَّ أَعْرَجْت المِصَادِرِ الشَّهِيَّةُ هَلَا النص بِعْس هَلَّهُ العِبَارات تقريباً. ومنها رجال النبطشي الذي أورد مخاطبة الامام علي لأهل مصر عن طريق الشعبي عن صعصعة بَدُّ مَدَّ مُنَالًا

وكتب من ابن ابي العنيد في شرح النيج الخاما تاء أمير الدومين حليه اسلام عليه في حفا الفصل فقد بلا مع امتصاده ما لا بيلغ بالكلام الطويل، والعدي لقد كان الأعتر أحلا لللك، كان نشديد البأس، جوادا رئيسا سوليها فصيدها شاعراً، وكان يجمع بين اللين والعنف، فيسطو في موضع السطوة، دريوني في موضع الرئين،

وللأشتر مكانة رفيعة لدى الشيعة. وهكذا ورد وصفه في كتاب أعيان الشيعة للسيد محسن الامين:

الناس و زحماء الدوق الأشداء قاراء منسبا لا يشن له خاره شديد الباس ويس أركان الدجيل لعسال أم يا الحسن (ي في معان، وهو من المهالي المساوري أركان المهالي المساوري في معانيات والمسافاء. وكان ومن وزاس الدجانيات الماض الم

كان أمير الدؤمين (ع) سيزرجه عن مقدير دوالأمير الى صدار المرائد ساله الباديزية و فقدا المسطون عمد طور محديد إلى بيك المسالة ال اللماسين القابر إلى الحسب عثلة فإن دواه من مصالب القدم لم إلى الزحم الله ماتك الله المالك القدم في المال رحم الله الله الكالة القد كان فيها بهنده وطفا أنسبت الانتصار على كل مصية بعد مصابا برسول الله، فإنها من المنظم المصالب الموسنات أسامية في المناز و خطاب على أمر اللوطنين حين بلغه مون الأخير فوصلت المنافقة بين المنافقة على أمر الله قد در الحالات وما مالك 1 و الماله كان من جيل لكان لندا والحد من المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة بين موتك كان من جيل لكان المنافقة ا

ولما بلغ عليا موت الأشتر، قال: انا لله وانا إليه راجعون والحمدلله رب

وسئل بعضهم عن الأشتر فقال: ما أقول في رجل هزمت حياته اهل الشام وهزم موته اهل العراق .»

كان لى كما كنت لرسول الله .

ريحكم قريه من الأمام علي، ولكونه من أهم الشخصيات التي اعتمد عليها على في قرة عكد وإدارته، فقد كان تشهيد كيرا من الأقرامات واللهم التي كان وراهما بن أمية ومن شابهم، ويمكن ملاحظة عدواتر من الروايات الملقة المتعلقة بد، ومن ذلك الرواية الراودة اعلاء لذلك اللهمي والتي تقول أن عمر بن الخطاب نظر اله وتباً بأن الجلسلين من خنا برداً عصياته فبعد أن أوروها بن صداكر في تاريخ دست أردف بأن يحي بن معين قد جزم بعدم صحة سندة

ومن ذلك أيضاً ما يرويه ابن عساكر عن الشعبي من أن علياً كان خاصياً عليه الى حد أنه قال حين بلغه خبر وفاته اللينين وللفيها فكيف يكون عليّ قالياً له ثم يرسله في تلك المهمة الشديدة الصحوبة والأهمية (اتفاذ مصر من السقوط)؟

## الفصل الثالث: حالُ البصرة(١)

كانت البصرة قد شهدت في عهد عثمان نموا كبيرا، نتج أساسا عن تزايد حركة الفترحات في ايران، والتي لعبت البصرة فيها دورا كبيرا، فاق دور جارتها الأهم: الكوفة.

وفي ظل ولاية أبي موسى الأشعري تمكن مقاتلة البصرة من فتح اقليم الاحواز، وفتح قب، وقاشان وأصبهان والمساهمة مع مقاتلة جهة البحرين في فتح أجزاء من اقليم فارس. وأسفر ذلك عن غنائم كثيرة ساهدت على اجتلاب أعداد جديدة من المقاتلين العرب، وأدى ذلك إلى زيادة عدد سكان البصرة.

وفي ولاية حبد الله بن عامر الزدادت المبية البصيرة الإدارية والسحت مهمانه السكرية في السكنة التي الل زدادة على المستوالة المستورية المست

سياسة ابن عامر في البصرة

فكما هو متوقع من شاب قرشي ميرف، قريب القرابة من الخليفة، لم

(1) مصادر مانا البحث: اسد النابة لاين الأثير (ج3 س)(9)،تاريخ الطبري (ج4 س)(1) و \* رجع حرج(372)، كتاب الشعق في اخبار قريش لمحمد بن حيب البغدادي (ص)(99)، الساب (الأشراف للبلافري (ج6 ص)(7) و كتاب التفريح لاين أحثم الكوفي (ج2 صرو(99) يكن يرى بإساً في الاستمتاع بالثروات التي كانت تنهال من شئاتم الفتوسات. ومن ذلك ما ذكره ابن الألير في ترجمته في اسد الغابة فرمع أول عن ليس الغز بالبصرة. ليش مُجّة دكتاء فقال الناس: ليس الأميرُ جلد دُب، فليش مُجة حمداته

وربما كان بيالغ في نقلته وطالباء من يت العال الى حد التياد وروبا لذلك وصفه أين الأبو مركان أسد الأجيرة المعترضية ، لا يد من التساؤل عن صفة العود هذا لذي أين عامر : فإن كان المرء يجرد يمتر أنك المثل يتم من أجل كسبه بالكنح المحالان فذاك هو الجود . وأما إن كان يتصرف بالعال العالم ويستل والايه في التحكم بأموال القرائدة فلنا ليس جود الا كرما، وقد أشار ابن عامر في معرض القراءه على الزير وطلحة بالمسير آلى المسرة

وقد ودى الطيري فر تاريخة من أيي منطق الا يزيد بن قس الارحي، وهو من قيادات جيش على في صفي، 35 ريضاً من سياري ابن عامر في معرض عطية القائدا لعت العراقين على الثقال 3... وجد الله بن عامره الشفية الفنال أيجيز أستكم في مجلسي بطل دينه ودية أبيد وجنّد، يقرل: خلأ المعرف المناز الخشاط العمل تراكز من أبيد وأندا وإنشا هو مثل الله مؤوجل،

وقد ذكر ابن حبيب البغدادي حادثة طريقة يظهر منها مدى الاستهتار بولاية أمر الناس الذي كان يظهره بعض افراد عائلة عثمان احياناً:

«استأذن حامرٌ بن كريز مثمانً في زيارة ابنه حبدالله في البصرة، فأذن له. فشخص إليه.

فلما صعد حيد الله العنبر وكان خطبياً، أشخذ عامر يذكر نفسه وجعل يقول لمن يليه: أترونَ أميَرُكم هذا؟ مِن هذا شرّج، وأشارُ إلى متاحيرا

فلم يدعه عبد الله يقيم، وأحسنَ جهازه ومَسَرَّحه إلى العدينة حوفَ الفضيحة،

ولاً شك بأن الكثيرين من الرعية كانوا يراقبون ذلك النوع من التصرفات بتركيز شديد. ورغم تلك العنالب التي شالطت ساوكه الشخصي، إلا أن ابن حامر لم يكن شاملاً ولا كثير إلا . وقد سيق وذكرنا أنه تاجع بكل همة وحيائي تطيؤ السياسة المسترات المسترات والمسترات المسترات والموارف الموارف الموارف الموارف الموارف والموارف المسترات الموارف والموارف والموارف والموارف والموارف والموارف المسترات الموارف والموارف والموارف الموارف والموارف الموارف الموارف والموارف والموا

وقد كانت بوادر التفتر والرفض لسياسة حضان وواليه عبد الله بن عامر، وجودة في البصرة، فقد تذاكر مجموعة من أهل البصرة أصمال عضانه، وقرروا إرسال أحدهم اليه ليكلمه في مآخذ الناس عليه. فلما وصل المدينة دار بينه وبين الخليفة حواد قاس!

روى الطيري في تاريخه عن جعفر بن عبد الله المحمدي :

هاجتمع ناسٌ من المسلمين فتفاكروا أعمال عثمان وما صنم. فاجتمع رأيهم على أن يبعثوا إليه رجلا يكلمه ويخبره بأحداثه. فأرسلوا اليه عامر بن عبد الله التميمي ثم العنبري، وهو الذي يدعى عامر بن عبد قيس.

فأتاه فلخل عليه فقال له: إن ناساً من المسلمين اجتمعوا فنظروا في أحمالك، فوجلوك قد ركيتُ أمورا عظاماً. فأثنّ الله عز وجل وتب إليه.

قال حثمان: انظر إلى هذا 1 فإن الناس يزعمون انه قارئ، ثم يجرء فيكلمني في المحقرات. فوالله ما يدري أين الله!

ت الله عامر: أنا لا أدري أين الله؟! قال عامر: أنا لا أدري أين الله؟!

قال: نعم ا والله ما تدري اين الله.

قال عامر: بلى والله إني لأ دري أن الله لك بالمرصاده(١)

<sup>(1)</sup> ويلاحظ منا شابه المبارات وسياق المعديث مع النمي الذي اوردناه من كتاب الفتوح لاين أهتم الكوفي (ج2 ص193)، والذي يتحدث من كتب بن حيية التهدي من اهل الكوفة والذي تبيراً وأرسل لمثمان كتاباً استعرض فيه مخالفاته ودعاء الى الكف عنها.

ين والظاهر أن عثمان قام يض علم هذا الل الشام، ولكن أسباب الخلاف ين عام هذا وين الخليفة عثمان والتي تحدث عن مطالب الخليفة يتموى الله ومعارضت لسياحاته بيد وابها لم ترن لسيف بن عمرا فذكر ميف ان عامراً (كما مر سابلة) تم نفيه من البصرة الل الشام لأنه كان يرفض أكل اللمم والرواج وحضور صلاحا الجمعة!

وقد ذكر ابن الأثير في أسد الغابة باحتصار، في معرض ترجمته لعبد الله بن عامر د*ومو الذي سيّر عامرٌ بن عبد القيس العبدي من البصرة الى الشام*ه

وأما رواية البلاتري في أنساب الأشراف فقول ان قدم عامر ها كان بسبب وشابة عرض لها وأن عشيار قد عنا عدال ارقد من صلاحه. فقال نقلاً من أيي معنف كان عامرين عبد فيس التسييم يذكر على عثمان امره وسيرته. تكتب حصرات ين إلى مولى حشان الى حشان بغيره. فكتب عشان الى عبد الله ين عامر بن عرض في حصله فحصله.

فلما قدم عليه فرآه، وقد أعظم الناسُ إنشخاصَهُ وإزعاجه عن بلده لعبادته وزهده، ألطفه وأكرمه ورده الى البصرة ا

ومثال إنذارت تعلى على أن مياسة عمليان ورائه في الكرخ طل التورات تعلى على أن مياسة عمليان ورائه في الرائجيان المستقل من جزء المستقل ال

للأفراد في تلك الغفور. وبالاجبال، كان المقاتلون الموكلون بمهمة السيطرة عمل مناطق المراب يشكلون من واصدة كل 4 سنوات، وهال فورة طبيئة جنا بالمنهة لولاد الذين كانوا يوقرن للمودة إلى المهم ويقاتلهم في المالهم المناطق مناطقة المعرقة. وجلد منكون إحدى مصادر الشكوى التي سييتر صفها بالقول تتجتر " المرابعة، يوميد أن فيه للمنا من ماركة إن يجتهد سياسة متصدقاً في المباللة في المناطقة في المناطقة في المسالسة في المناطقة المستحدة المناطقة المستحدة المناطقة المستحدة المناطقة في وبالمناطقة في المناطقة في المناطقة في المناطقة المناطقة المناطقة في المناطقة ف

ولكن من الدوكد أن معارضة الخليفة هشان في البصرة كانت أقل حقة. يكثير من تلك الموجودة في شقيلتها الكوفة. وسوف يظهر ذلك بجلاء في قادم الأيام حيث ستقسم البصرة بين مويد للإمام علي ومؤيد لخصومه المطالبين بدم عشان قبيل معركة الجعراء يخلاف الكوفة التي منحت علياً تأليداً تأتاً.

### الفصل الرابع: عثمان يشعر بالخطر

### اجتماع القمة بين عثمان وعمّاله (١)

لما كترت الشكايات والاضطرابات في مدة ولايات، وتحت العديد من العنايين من الرائد الدين المنظية في طوات الأول. كان طبة أن يتغل القرارين محدد السياسات إلواجه السوقاف المتأثرة ولذلك قرر عشاء أطلاع المنايين على أما لهل مستوى مع فيادات أو أركان أحكمية. والاجتماع كان مهماً جداً لابه كان العرضة الاجتماع كان العرضة المنايين الشامل. كان تعرفها من كان عبد قباً من المنايين المنايين المنايين كان متوقعاً من كان العرضة المنايين المنايين المنايين المنايين المنايين كان متوقعاً من كان العرضة المنايين ومكان المنايين المنايين ومكان المنايين المنايين المنايين المنايين المنايين المنايين المنايين ومكان المنايين المنايين المنايين ومكان المنايين المنايين المنايين المنايين ومكان المنايين المنايين ومكان المنايين المنايين ومكان المنايين المنايين المنايين ومكان المنايين المنايين ومكان المنايين المنايين ومكان المنايين المنايين المنايين ومكان المنايين المنايين المنايين من المنايين ومكان المنايين ومكان المنايين المنايين ومكان المناين ومكان المنايين ومكان المنايين ومكان المناين ومكان المنايين ومكان المناين ومناين المناين ومكان المناين ومكان المناين ومكان المناين ومكان

ذكر ابن شبة النبري في تاريخ المدينة حدثتا مارون بن عمر قال، حدثنا أبوب بن سويد قال حدثنا مطرف بن أبي بكر البقائي، عن أبيه عن الزهري قال كان أمراء الأجاد يقدمون على عثمان في كل عام فقوم عليه بن أبي سرح من معمر، ومعارة من الشاب ومبدالله بن عامر من البحرة، وسعيد بن العاصر من الكرقة.

<sup>(1)</sup> مصادر هذا البحث: تاريخ العدية لاين ثبة (ج3 ص1006)، تاريخ الطبري (ج3 ص773-378 و ص797-381)، الكامل لاين الآبر (ص 389 ص911)، تاريخ ابن خلدون (ج2 ص113) وكتاب الفترح لاين أهم (ج2 ص318-399)

فقال لهم عثمان: يا بني أمية! أنتم بطانتي دون ظاهري. وقد أكثر الناسُ شكايتي حتى تناولني بها البعيد، وآذاني بها القريب. فأشيروا عليّ.

فأشار عبد الله بن حامر -وكان امرة سبنياً- فقال: يا أمير العوشين. إن الناس إنشا يرضيهم ما أسستطهم. وهي حكّ الأموال: فأصطهم منها : تستل بللك مستفلح صلودهم وضفائن قلزيهم وضبابهاً.

ثم تكلم ابن أبي سرح فقال: يا أمير المؤمنين. إن لك عليهم حقّاً ولهم عليك حقّاً. فأمطهم حقهم عليك وخفهم بحقك عليهم. واتبع سنة اللين قبلك يجتمعوا عليك بالرضى.

ثم تكلم سعيد بن العاص فقال: يا أمير العومين. إن الناس قد أمروا وجموا حتى كيرت كيراعم. فابعثهم جيوشا وجقرهم في المغازي، حتى تكون ديرة داية أحدهم أمم إليه من التفكر في أمر الأفة.

ثم تكلم معاوية نقال: يا أمير المؤمنين: إنك قد بلغتُ من صلتنا ما يبلغه كريم قوم من صلة قوم. حملتنا على وقاب الناس وجملتنا أوثاد الأرض. فليكفيكُ كل رجل مِنا مصرَّهُ. وسأكفيكُ الشاءً. فلن تؤمِّى من الشام أبشا.

فأخذ عثمان بقول معاوية ورد عماله إلى أمصارهم

إلاّ أن معاوية كان يستشعر الخطر الداهم على حياة الخليفة وكان يدرك أنه ليس بالامكان الاستمرار في تجاهل ما كان يحصل على ارض الواقع من تطورات خطيرة. أدرك معاوية أن <u>الز</u>مان قد تجاوز الخليفة المجوز.

يتابع ابن شبة الرواية ويتحدث عن اقتراحات عرضها معاوية على الخليفة فقال له معاوية رضي الله عنه: انحرج معي إلى الشام فهم شيعتك وأنصاد ك.

فقال: ما كنت لا فارق مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسبعله ومنازل أزواجه .

قال: فإذ أبيت فإذن لي أجهز إليك جيشا من الشام تطأ بهم من رابك .

لت قال: لا أكون أولُ من أنال العهاجرين. قال: فلا تنترج ولا تأذن لي الرجد الله جيشا 1 أكب عقول لم تم حج إلى السسجيد وفيه نقر من العهاجرين نقال: أوصيكم بينيمني حفا شيراء والله لكن أصنائه فيه صدائا لا أحفيكم إلا السيف أنقال بعضهم: الا تسعمون لعا يقول هذا 12 فرد عليهم آخرون: لا تلوموان يتكلم لما يان عصه

وفي رواية اخرى لدى ابن شبة، عن الليث بن سعد، كانت اقتراحات معاوية على الصيغة التالية :

افقام فدخل على عثمان رضي الله عنه، فقال: معاوية ؟

*قال: نعم* 

قال: ما جاء بك ؟

قال: الذي بلغني من أمرك وأمر أصحابك، ثم أخيره بما كلم به عليا وأصحابه، وما أجابه به علي <sup>(()</sup>، ثم قال له: إن<sub>ي</sub> قد جنت معي بظهر فاركب الأن فأقدم على أهل الشام، فإنك أحب الناس اليهم حتى ترى رأيك .

> فقال: ما أريد أن أفر. قال: فأذن للناس في القتال.

قال: لا أريد أفتح سنة السور

قال: فبقيت أشوى، إن رأيت أن تردني إلى عملي فافعل.

قال: نعم، ولاك من هو خير مني: عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فاخرج إلى عملك .

فركب ثم قال لمن حضره: يا أهل المدينة دونكم جزوركم - يريد عثمان - وستعلمون كيف العاقبة ٥

وهذه الاقتراحات يمكن الشك فيها، بل واستبعادها. فمعاوية ولا شك ---

 <sup>(1)</sup> وسيأتي الحديث عن كلام معاوية لعلي وكبار الصحابة

يدرك مدى ارتباط الدخلية العجوز بمدية وسول الله(ص) واستحالة انتقاله تعقيد إداط الجه الاندة في النقال أو قوله معردكم جزوركم فعما لا يمكن تقريف إلا أن نقالك لا يقدل المكانية أن يكون معارية انشرع على مثمان لرسال قوة حراسة لصدياته ولرد أي إعتماد عليه. فعمارية رحل دولة محنك ولا يقبل عقله نقرة ان يكون قائد الدولة كسال الأساس بلاحوس.

وقد أخرج الطبري في تاريخه روايتين متشابهتين عن جعفر المحمدي بشأن اجتماع القمة، ضمن أحداث سنة34:

الأرسل عثمان الى معاوية بن ابي سفيان والى عبد الله بن سعد بن ابي سرح والى سعيد بن العاص والى عمرو بن العاص بن واثل السهمي والى عبد الله بن عامر، فيجمعهم ليشاووهم في أمره وما طلب اليه وما بلغه عنهم .

ظما اجتمعوا عنده قال لهية ان انكل امره وزراه ونصحاه وإنكم وزراقي ونصحائي والمل تقتي و فقد منها للنامي ما قد رائيم وطيوا الي أدام العراق معالي وأن أرجع من جميع ما يكرمون الى ما يعبرون. فلجيمانوا وايكم وأشيروا علي فقال له حبد الله بن عامر: وأبي لك يا أمير السوامتين أن تأثيرهم بجهاد يشتلهم عنك، وأن تجترهم في المفاتق حتى يقارا الله فلا يكون همة

> أستهم إلاّ نفسه وما هو فيه من دبرة دابته وقعل فروه. ثم أقبل عثمان على سعيد بن العاص فقال له: ما رأيك؟

قال: با أمير المؤمنين إن كنتَ تريد رأينا فاحسم هنك الذاء واقطع هنك الذي تخاف، وإصل برأيي تُعيب.

قال: وما هو ؟

قال: ان لكل قوم قادة متى تهلك يتفرقوا ولا يجتمع لهم أمر.

فقال عثمان: ان هفا الرأي لولا ما فيه .

ثم أقبل على معاوية فقال: ما رأيك؟

قال: أوى لك يا أمير العومنين أن تردّ حتّالك على الكفاية لما قبلهم. وأنا ضامرٌ لك قيلي. ثم أقبل على عبد الله بن سعد فقال: ما رأيك؟

قال: أرى يا أمير المؤمنين ان الناس أهل طمع فأعطهم من هذا المال تعطف عليك قلوبهم.

. ثم أقبل على عمرو بن العاص فقال له: ما رأيك؟

قال: أرى أنك ركبتَ الناسَ بما يكرهون. فاحتزم أن تعتثل فإن أبيتَ فاحتزم أن تعتزل. فإن أبيتَ فاحتزم عزماً وامض قدماً

فقال عثمان: مالكَ قملَ فروُكَ؟ أهذا الجد منك؟

فأسكت عنه دهراً حتى إذا تقرق القوم قال مصرو: لا والله يا أمير المؤشين، الأنث أحرَّ عليَّ من ذلك. ولكن قد علمتُ أن مسيلغ الناش قول كل رجل منا فأددتُ أن بيلغهم قولي فيشوا بي، فأقود اليك خيراً أو ادفع منك شرةً و"

وفي الرواية الثانية عن جعفر المحمدي ذكر نتيجة مباحثات عثمان مع قياداته العليا، وهي: قرارٌ منه بمزيد من التشدد تجاه رعيته :

هرة عندان حداله على أعدالهم، وأمرّهم بالتضييق على من تيلهم. وأمرهم يتجدير الناس في البعوث. وعزّمُ على تحريم أصلياتهم ليطيّنوه ويحتاجوا إليه

وفيما يلي رواية ابن أهثم الكوفي في كتاب الفتوح ضمن سياق إسناده الجمعى نقلاً عن شيوخ الاخباريين:

هال أبو محمد أحمد بن أحتم الكرفي حادثني أبو العسين علي بن محمد القر شي المساعد علي بن محمد من القر شي قال معمد عن القر شي قال معمد عن القر شي قال معمد عن الموسطة وعلي بن عراصه قال أمي واللي، وعلي بن عراصه قال معمد عدائين تعبير بن عراصه قال حداثين تعبير بن عراضي قال وحداثين الموسطة بن المساعد عدائين أبو عبد المنافذ معمد المنافذ على الساعد عدائين أبو والمستقود عدائين أبو المستقود عدائين أبو المستقود عدائين أبو المستقود عدائين أبو المستقود عدائين الساعد عدائين أبو المستقود المستقود عدائين أبو المستقود عدائين أبو المستقود المستقود عدائين أبو المستقود عدائين أبو المستقود عدائين أبو المستقود عدائين أبو المستقود المستقود المستقود عدائين أبو المستقود المستقود المست

(1) وقد روى ابن خلدون في تاريخه نفس هذه الرواية تقريبا، مع اختصار قليل ودون ذكر كلام عمرو بن الماص، وذلك من ضمن أحداث العام 34. قال: حاشي لوط به يعيى بن سعيد الأزي عن الحاوث بن العصين بن عبد الرحمة بن عبدة والنضر بن صالح بن حسين بن ذهير قال: وحاشي عمران بن عبد العزيز بن عبد الرحمن إنز عوف من حبدالله بن يزيد من سالح بن إيراجهم وزيد بن عبد الرحمن الواقعي وعلي بن حنظة بن أسعد الشامي وخير عولا «ذكر والحالة العديث سرا وعلانية

وقد جمعت ما سمعتُ من روایاتهم علی اختلاف لغاتهم فألفته حدیثا واحدا علی نستی واحده

اذكر قدوم حمال عثمان عليه لما كثرت شكاية الناس منهم.

قال: فأرسل عثمان إلى جميع حماله فأشخصهم إليه من جميع البلاد، ثم أقبل عليهم فقال: يا هؤلاء 1 إنه قد كثرت شكايات الناس منكم، فأما القريب فقد بادهن وأما البعيد فما نالوا جهنا، فماذا عندكم من الرأي؟

قال: فتكلم عبد الله بن عامر من كريز وقال: يا أمير الدونميذ الآنه ليس يرضي اللمن مثاث إلا ما استخطيم عليك، فإن اللمن إلياء تقدما علياك لا جل هذا الداماً وقاطهم إلى احتى يرضوا به عثال ولا يشكوك أحد بعد ذلك، قال تم ثم تحكم عبد الله ين مصد بن أمي سرح قال: يا أمير الدونمية إلى الك عمل النام حقا في كتاب الله ولهم عليك مثل ذلك، فاضغ إليهم حقوقهم واستوف تعيم علك، فإن قد فرايل أمر حقدا لأد من قبلك وجلين خوين قصلين أبا بكر وعمر فسارا بسيرة ضور بسرتها واستسن بستهما واصفل بعدلهما، يرضى النام عثال ولا يكول أحد.

قال: ثم تكلم سعيد بن العاص فقال: لا والله يا أمير الموصين 1 ما دحا الناس أن تقوماً حليك الإلسمام والفراغ من العروب، وذلك أن العرب اليوم جلست في العمائل وتسعلت بالأساويت، فاشتمل العرب بالنؤو وفائل بهم العدر حتى لا يرسح أصلعهم إذا وجع إلى منزله قد أحمت نفسه لا يضم ألعب الامراء.

قال: ثم تكلم معاوية فقال: يا أمير المؤمنين ! إنك قد جمعتنا وذكرت أنه قد كثرت الشكايات منا وأنت قد ملكتنا رقاب الناس وجعلتنا أوثادا في الأرض، فخذ كل واحد منا بما يليه من عمله حتى نكفيك ما قبله ولا يكون هيئا شكاية أحد ولا ينقم أحد طبك .

قال: فعلم عثمان أن الرأي ما قال معاوية فترم على أن يود عماله إلى بلاده مر أعمالهم، ثم أوصاعم وحيد إليهم ومقدم الشكايات، فرجع معاوية إلى الشام؛ وحياله نع معاول البعدرة وحيث بن العاص إلى الكوفة وحيد الله ين معدين أبي سرح إلى مصر، فقم يزوادما على الناس إلى غللة وجفة لوجوا في الاشكام وعلالا من أست. 4

ومن الموكد أن البطاقة الأموية للخطيفة، مروان بن المسكم بالقابائ. كان لها الدور الأبرز في إنقاع حمدان بأن الاستجهائي لمطالبات عُمَّاد الرعبة أثماء هو ضعفًا لا يقين بالخطيفة بل إنه سيودي إلى المزيد من المطالب، وأن الأسب مع مريدً من المشقد والمسترد من القويض والصلاحيات لو لاته فاقهم، بعد تجهيد التقابة والسرع والمتريد من القويض والصلاحيات لو لاته فاقهم،

وقد ورد في الكامل لابن الاثير خبر اجتماع عثمان بولائه مرتين: واحدة ضمن أحداث عام 44 والثانية في عام 33. ولكن من المستبعد أن يكون حصل اجتماع قمة في عام 35 لأنه كان العام الذي حوصر فيه الخليفة وقتل وهو رحيد.

سيف بن عمر ينفي وجود أسباب حقيقية للشكوى من عثمان وولإنها

كما أخرج الطبري في تاريخه رواية سيف بن همر بشأن اجتماع القمة، وهو المتخصص في الدفاع عن عثمان، وقد جعل الاجتماع ضمن أحداث سنة 35.

واستين سيف روايته يخبر عن إرسال عثمان مجموعة من الصحابة الل الأصمار (الكورة و الأسيرة و مصر والشام) في يتعققوا من أوضاعها بما يصله من شكايات ضد و لاكها ، فرجعوا كالهم بأشيار استناح ولاة الأمصار اما الكورة لشياع لا أشكر أعلام السلسين ولا عوامهم .... ان أمرامهم يقسطون بينهم ويقومون عابيميه باستناء عمار بي باسر. واقع سيدٌ غير عودة الصحابة باحسن الأعبار من أوضاع الأصار برواية تخيض مع-الكفافة الذي يحب الأمار الأصداد قائل لهم المبادئة اللي أشدُّ الصال بيوافاتي في كل موسم. وقد مسلطتُ الأق مناد إلى عمل الأرق على الإنا بالعموات والليم من المستوك في عمل من عن ولا عمل اسعد من حمالي الأ أصطية، وليس في وليالي حق قبل الرجة إلا حتوالًا بهم. وقد وفع الى أهل المسلمية أن أقداماً يتصوف والمتورد يغيرون. فيا من هدب سراً وشتم سراً من التم يشيأ من فلك فلوافي الدوسة فلياط بعقد حيث كان مني أو من معالى أن تصفية فإ فل الله يعزي المستعلق.

### فلما قرئ في الأمصار أبكى الناسَ ودحوا لعثمان وقالوا ان الأمة لتعخض

بشره

وبعد هذا القنادة بروى سيف خور اجتماع القنة بصياغة مدورية يكل عاية للفاع من الخفية وكل ولاء تمشان بياشه وبيسكم الموسكة التأكيرة ما معلوقاً عليهم ولا المحتمية ولا المتحافظ المراجع ولا المتحرب ولا يصعب مفا لا يم فيجيوه والمرتبعت المرتبعة المعترفاً المجرب ولا يرموا ولم يتأليهم المعترفات المتحرب ما المتحربة الم

وهكذا يريد سيف أن نصدُق أن الأمر كله كيليب في كلب: فلا ظلم في الأمصار بل وآلاع عادلور والعرف، والششكلة كلها إ<u>قياعات عبية بطلقها بعض</u> واخي الفتن. ولما تأكذ المخليفة من ذلك ثبثَ ولاته ذاتهم في مناصبهم، لأنهم وبكل بساطة: مُنترى عليهم.

#### مماوية يُحذر كبار الصحابة (١)

وترجد الكبير من الروايات التي تحدث عن قيام معاوية بالحديث مباشرة الى أهل الشورى وكبار الصحابة محذرا إياهم يشكل مربع من منه التخليق من العلقية المجوز، وليس مثال ما ينمي دول ومحمل تأثير المحمل تأثير المحمل تأثير المحمل تأثير المداية والمغلمير الروايات الأنها تتسجم مع خط معاوية والسلوبة. ويمكن اعتبار تاريخ المداية الماطلة المداية المخاطفة المعالمية من المخاطفة المناسبة عندان محدالة في موسم المحجمة 14 للهجرة.

وفي اولى الروايات لابن شبة قال

صعفتا معصد بن سعيا الدستقي تماله سفتا حيا التكويم ابن يزياء من موسى بن مصعد بن طلعة، عن أبية قال: إنه لعد أبي في السؤل التقو وسول حشان يتبعده نقاع بليس توق به آلماء وسول المائه أكاد وسول المائه تلقلق والبقلت معا فإقاة حشاف بالسر وحشد العهام ودن وحيون الأنصار وفي تملت قدمها معاملية ثم يذكر كلاما المشان يشاتي في حق سياساته الى أن يصل الى كلام معاوية ،

افقال معاوية وضي الله بحث: إنكم معشر العياجين قد ملستم أن ليس مشكم الاقتلائ في مصيرة من مع المقول من يديت الله رسيلة فأسروهم إلى الله وإبطاراً من ف مستم مصافاتركم حرج إن ادخال ابن فلان، ومضا فلان، وإذ هذا الامر تاتيت لكم ما استقبتها فإني قد أراكم موا تصنون، وإني ولا هذا الامر تاتيت لكم ما استقبتها فإني قد أراكم موا تصنون، وإني مستحد الله لكن ألم تؤركوا، فيبخنا خلما يعوث على فواشته ليتعفل فيكم من ليس

فقال على رضي الله عنه: وما أنت وهذا يا ابن اللخناء ؟

فقال معاوية رضي الله عنه: مهلا أبا حسن، فوالله ما هي بأخس تسالكم،

ولقد أسلمتُ وأتتُ رسول الله صلى الله عليه وسلاَم فبايعته وصافعته، وما رأيت صافع امرأة قط غيرها

قال: فنهض علي دضي الله حته مفضياً، فقال له حثمان دضي الله حت: اجلس. قال: لا أجلس. قال: حزمت حليك. فأبىء فأشف حثمان دخي الله بطرف دداله، فتركه من يله وشورج.

وهذا نص مثير للذاية: فعمارية يقول اذا التحرقم لهها الصحابة ضوف تفضيرون كل شيء القد وصلتم إلى مكانتكم الرفية بفضل سيتكم إلى رسول الله (من) وعلكم إن تتعافظوا على المهد وإلاّ صيدخل فيكم من ليس منكم» ويقصد فقد طبعاً.

و ثاني روايات ابن شبة تقول احداثنا أحمد بن معادية قال، حداثنا عبد الله بن السبارك، عن إسسحاق بن يعيى بن طلعة قال: أرسل حثمان إلى طلعة رضي الله عنهما يدعوه، فضريت معه حتى دخل على عثمان رضي الله عنه -قال وعنده علي وسعد والزبير ومعارية-

فقال علي رضي الله عنه: مالك ولذاك لا أم لك .

فقال: دعُ أمي فهي ليست بشرَّ أمهاتكم، قد أسلمت وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجبني فيما أقول لك.

فقال عثمان رضى الله عنه: صلق ابن أشى ....٥(١)

(1) وجدير بالذكر ان هذه الرواية، بالحرف تقريبا، أوردها الطبري في تاريخه (ج3 ص382)

وهنا يظهر معاوية كمن اليضمن» الخليفة عثمان أمام كبار منتقديه من الصحابة ه*نهذه بدي به لكم*ا وهذا الكلام من معاوية يمكس <u>مدى إ</u>حساسه بقوته هو وإدراكه بانه قد غذا العمود الفقري لنظام حكم عثمان.

وفي رواية ثالثة قال الأمعاوية قد أقبل من الشام خصيصاً لتبحذير الصحابة احدثنا هارون بن عمر المخزومي قال: حدثنا حيد الله بن صالح قال: حدثني الليث بن سعد:

أن معاوية وضي الله عنه لما سمع اللي كان من معاتبة -أو كلمة تشبيهها - أحسناب النبي صلى الله عليه وسلم على طنال أقبل من الشأم بغير إذن فنشل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد عليا وطلمت والزبير رضي الله عنهم في فاحية العسجد يتحاوزون، فسلم عليهم ثم قال: أيإذن مشكرة عليهم ثم قال: أيإذن

قالوا: نعم يا معاوية.

فقعد فقالوا: ما جاء بك ؟

قال: الذي دخل بينكم، فإن الناس قد رأو أن منذا الامر ميراث لكم أبيها الغرء ليس لأحد فيه حق ممكم، حتى إنهم ليقولون فلان بعد فلان، وفلان بعد فلان كأن ميراث، وإن تصلح فلت بينكم لا يظمم أحد في منازعتكم، وإن تختلفوا يدخل هليكم فيركم. قالوا: ومن ذلك ؟

قال: أنا أولهم الفوقع به علي فضعف من أمره .... ١

ورواية رابعة تقول ان معارية قد وجه خطابه وتنخيره الى عموم اهل الملينة ومكة في موسم النجح احدثنا علي بن محمد، عن حيس بن يزيد، عن صالح ابن كيسان قال: حج عثمان ومعاوية – رضي الله عنهما – معه، فأمره عثمان رضي الله عنه.

فتكلم فقال: يا أبها الناس، إنكم قد اجتمعتم في أعظم حرمة لله، والله لا أقول في مقامي هذا إلا حقا هيبة لله وحرمته، وخيفة من الله

وذكر السند كما يلي «حدثني عبد الله بن أحمد بن شيويه قال حدثني أبي قال حدثني عبد الله عن اسحاق بن يحي عن موسى بن طلحة قال ... »

وأرحقونه إن مؤلا الرحط من العهامين قد أنهم الله عليه في أنسسهم وأرحق مل المسلسين بهم فهم ولاء عثما لائم بقي شهم إسسان، وعلنا البلغان المساسون بقط ولل السابقين و البلغان الطبق ومكة – غير اللبلغان، والتي قد وأيتكم بطوتم تصحكه، والبلغان يظهرون الى علمين البلغين، وإلى والله مقتل إحدى بقيم على الأخرى لم يقم السابقون التابعين، ولا البلغان على البلغان وعام حمي على على الأخرى لم يقم السابقون التابعين، ولا البلغان على البلغان وعام حمر أيفيكم، ولا يعموس من بين القوميم المؤاتاتم إلياتهم، فوب أمر يستأني في وان تود

وفي دولة التوى من الهيئم بن على ان معاونة خاطب أها المصدية الفقال المستهدة وألما المستهدة وألما المستهدة بن المواحية ومتحكم من من مواحية ومتحكم من من مواحية والمتحدث المستهدة والمتحدث المستهدة المراجعة المتحدث الم

ويلاحظ في عموم الروايات مدى انزهاج الامام على وفضيه من كلام معاوية، ورفضه الشديد الدخول في ساقشات معه تتعلق بمستقبل المخلافة وشؤونها. والروايات تجمع أن الامام عليا كان يواجه معاوية بكلام حاد جارح.

وهناك رواية لدى ابن شية تفيد بأن معاوية لجأ آلى استنزاز الإمام علي وحدثنا محمد بن حاتم قال، حدثنا نميم بن محمد قال، حدثنا آلفضل بن مرسى، عن الأعشر، عن حبيب بن إلى ثابت قال :

قال مماوية لعلي رضي الله عنهما: لو تنحيثَ ؟ فإن هذا الرجل إن أصيب انهموك! فقال على رضي الله عنه: يا قاص كذا وكذا، مالك وما هناك؟.

فقال معاوية رضي الله عنه: لا تشتم أمي فإنها ليست بدون أمهاتكمه

وتوجد ودية أخرى تذكر مواجنة بين الامام على وعداية المهاداتها والمعادلة المهاداتها المهاداتها الأمونة للهاداتها الأمونة المهاداتها المؤمنة المهاداتها الأمونة المعادلة المشاداتها المؤمنة الكونة المعادلة المعادلة

فقال علي: يا مماوية أفتراني أفعد أقول وثقول ا ا ثم خرج.

قال ابن عباس، فلقيه فعرفت الفضب في وجهه، فدخلت على سعيد بن العاص فسألت، ثم قلت لهم: كأنكم أنفرتم شيخكم ا فقال معاوية، أردنا تسكينه فضر. فقلت: ولم ؟ فوالك إنه لوقور غيور يسبق بغير مضع، فإياكم يا بن أبية. لا تعطوا به فيطل يكم . ٩

كما اهتم ابن قتية في الأمامة والسياسة بخطاب معاوية التحذيري.

فروى او لا هوم معاوية بن أبي سفيان على إثر فلك من الشام، فأتى مجلساً قيه علي بن أبي طالب وطلعة بن حبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وحبد الرحمن بن حوف وحمار بن ياسر.

فقال لهم: يا معشر الصحابة 1 أوصيكم بشيخي هذا خيراً. فوالله لتن قتل بين اظهركم لأملائها عليكم خيلاً ورجالاً ا

لم أقبل على عمار بن ياسر فقال: يَا عمار ا إن بالشام منة ألف فارس، كلُّ يأشدُ العلماء، مع مثلهم من أبنائهم وحيدانهم، لا يعرفون علَياً ولا قرابته، ولا عماراً ولا سابقته، ولا الزبير ولا صحابته، ولا بلطحة ولا هجرته، ولا يهابون ابن عوف ولا ماله، ولا يتقون سعلاً ولا دعوته!

ف[ياك يا حمار أن تقعد خداً في فتة تتجلّى، فيقال حذا قاتلُ عثمان وحذا قاتلُ علي!(\*)

وقد أورد ابن قبية الرواية على نحو آخر، وفيه أن حثمان قد دعا كبار الصحابة بعدما عاتيره وطلب منهم أن يسمعوا إلى معاوية ه*إن ابن عمي معاوية هذا قد كان هائماً شكم وصا ناهم مني، وما عاتبتكم عليه وعاتبتحوني: وقد سائن أن بكلمكم وأن يكلمه ترا أراد*.

فقال سعد بن أبي وقاص: وما عسى أن يُقال لمعاوية أو يقول، إلاّ ما قلتُ أو قبل لك؟

فقال علي: ذلكم تكلم يا معاوية . ا

لأنه كان متوفياً في ذلك الوقت.

ه فذكر معاوية كلاما طويلاً عن الرسول وأبي بكر وعمر وعشان إلى أن وصل إلى بيت القعيد وهو التهديد وقائكي الصحباة بأن الإمان قد تغيّر عهادً مهادً مصدر العهاجرين! فإن وراكم تم أن ان متصوره اليم النفق متكب وترا إن فقاته اللي التم فاعلو وفقائكم بأشقة من وكنكم واصلًا من مصدكم المراسق عليكم بشتكم واركن أن مع المالي ليس بعنت بعد دار العاصي...

فقال على بن أبي طالب: كأنك تريد نفسك يا ابن اللخناء الستّ كذلك؟

ثم استمر معاوية فلكر كالاماً حول مكة والمدينة وكيف أن الأمصار تشخص بيصرها اليهما إلى أن قال *واليسلين أمركم وأينقلق الشكك من بين* اظهركم. وما أثنم في الناس إلا كالشامة السوداء في النور الابيض، فإني رأيتكم نشبتم في الطعن على خليفتكم ويطرتم معيشتكم وسقعتم أسلامكما

واضحٌ من موقف وكلام عليّ بن أبي طالب، وكذلك سعد بن أبي وقاص، أن كبار الصحابة حتى تلك اللحظة لم يكونوا يعتبرون أن من حق (١) روما ورداسم عبد الرحمن بن موف بين كبار الصحابة على سيل النظام الراضي معاوية حتى أن يثير مواضيع الخلافة والحكم للنقاش. ولم يعتبروه مؤهلا أصلاً للكلام بهذه الأمور بوجود عثمان ووجودهم.

وقد أخرج الطيري في تاريخه خطبة معاوية هذو بروايتين: الاولى تم ذكرها

والثانية هي رواية سيف بن عمر وفيها ان معارية قبيل عودته الى الشام خاطب نفراً من المهاجرين فيهم طلحة والزيير وعلى نقال الانكم قد علمتم ان ملنا الأمر كان إذا الناس يتغالبون الى رجال، فلم يكن منكم أحد إلا وفي فصيلته من يرأسه ويستيد عليه ويقطع الأمر دونه ولا يشهده ولا يؤامره فصيلته من يرأسه ويستيد عليه ويقطع الأمر دونه ولا يشهده ولا يؤامره

حتى بعث الله جل وهزئيه (صر) واكتريًا مثل أأمه د الكائم المياسون تمن جاء مين بعده والمعلمة طورى بينهم المعاصلون بالمسابقة والإجهاد المتطوع المسابقة والقوام الحيك كان الأمر المرجم والناسل تتم لهم، وإن اصغوا الله اللينا والحيوط بالتفائلب سليوا فلك ووقد الله الل تمن تمان والسعم، وإلاً فليعضوا اللين، فإن الله على البدل قادر واد العشيئة في تمكن والبدل

إني قد خلفتُ فيكم شيخاً فاستوصوا به خيراً وكانفوه تكونوا أسعد منه ملك .

لم ودعهم ومضى.

فقال حلي: ما كنتُ أوى أن في هذا شيراً. فقال الزبير: لا والله ما كان قط أحظه فر صدوك وصدورنا منه الغذاة (\*)

وتكمن اهمية خطاب معاوية التحذيري في كونه يوضح بجبلاء أن معاوية كان يترقع تلك النهاية المأسارية لعضان ويستعدلها. وهو يفسر فلسقة معاوية: إن أصبح الأمرُّ أمرَّ خلية فأنا لها السيمية

<sup>(1)</sup> وحله الزواية أخرجها اين حساكر في تاريخ معشق عن سيف بن عمر بسنده وقد قال الخطيري وابن حساكر في ذكر السند خونساركهم من حفة الشكان أبو معارقة وأبو عثمان عن رجاء بن حياة دخيره

ظم يكن بإيكان معاوية الذكلي واللغام، والذي أصبح رجل النظام الشري في عهد هشاد، ألا بإلحنظ عطورة الضوارات التي كالت تجري في السنوات الأخيرة من خلافة عضاد، كان معاوية بيستمر جدّية الاضطرابات الله المقابد الذي تعلله التي أعضات تصفه بعدة النافي من ودالة الخلافية والتي تجتاح عرض المشاعر الاستهاء والفضية الشعبي من سيامت الخليفية والتي تجتاح عرض بياد روض فقية والله المحافجة بياد المنافعة بالمنافق المحافزة المنافعة بالتنافي والمأمدي المنافعة بالتنافي لم المعادي المنافعة بالتنافي لم المعادي المنافعة بالتنافي لم يعد يستع بالتأليد المناسب من مولاء. وربعا فكر معاوية مثمان إن وافاة الأجل أو حصل له مكروء فقرر معاوية أن يضع القاط على المحورة وربطانية أن يقدم القاط على المحرود ويطافلة على المحرود ويطافلة المعرود ويطافلة المنافعة المحدود ويطافلة المنافعة المحدود ويطافلة المنافعة المعرود ويطافلة المنافعة المعرود ويطافلة المنافعة المنافعة المعرود ويطافلة المنافعة المعادد والمنافعة المنافعة المعرود ويطافلة المنافعة المنافعة المعادد ويطافلة المنافعة المعادد ويطافلة المنافعة المنافعة المعادد ويطافلة المنافعة المعادد ويطافلة المنافعة الم

إن معارية الواقعي والعارف بتحولات برائز القوي، الدان يلكر الصحابة من ذوي الستجدات على الأرمة الإسلامية أن الرمان تثير وأن عليهم أن يمها ذلك ويراموا المستجدات على الأرمي، وفي خطاب معارية ذلك تصريح أنه سيحرم الشرعية نقطة إن هي استعرت على حواءه وأنه أن يسمح بالمستى باشيارات بني أمية التي تأشلت في عهد حشان على يد مجموعة أصبحت كالشنة المستردة في القرر الأيض، أن



#### الفصل الأول: الهجوم على الخليفة

كان الأمر في البداية أشبه بمسيرة منظمة، إحتجاجية، ومسلحة، في موسم الحج من عام 35، كان من ضمن الوفود التي أمّت المدينة المنزرة لأداء المناسك مجموعاتُ من الذين جالوا وقد قرروا أن يستغلوا الموسم بهدف

## من هم الثوار<sup>(1)</sup>؟

كان هؤلا المحتجون من مدة أمصار: البصرة الكوفة ومصر، وكانوا أساساً من اللمن فلا يعمل ما الكوفة ومصر، وكانوا أساساً من اللمن فليح يهم الكول ولم يقدوها على الاستمرار في تحتل ما استروه فلما صاراً على فلما فلمواتها بشكل المائورة بكان البارزون منهم لا يعمل من المائورة وكان المائورة وكان

<sup>(1)</sup> مصادر البحث: الاستيماب لابن مبد البر (من 1100-1500) الطبقات الكبرى (1) مصادر البحث: الاستيماب لابن مبد البر فرص (100 م يقه لا يقد المبدئ المبدئ البر المبدئ ال

وكان بعضهم ممن يمكن القول انه ينتمي الى الطبقة العريضة لصحابة النبي(ص)

مثل جهومه الفقاري الذي قال عنه ابن عبد البرقي الاستيام بقال: أنه أشهد يبعة الرضوان المؤتمرة المؤتمرة المؤتمرة المؤتمرة الرضوة المؤتمرة ال

وأضاف يقول عنه *فوروي أن جهجاء* هذا هو الذي تناول العصا من يلا عثمان وهو يخطب. فكسرها يومئذ. فأخته الأكلة في وكبته، وكانت *عصا* رسول الله(ص) ٩

وكذلك عموو بن الخوق الخزاعي. فقد قال عنه ابن عبد البر في الاستيعاب *دماجر الى النهي(ص) بعد الحديبية، وقيل: بل أسلم عام حجة الوداع. والأول أصتم.* 

صحبّ النبي(ص) وحفظ عنه أحاديث، وسكن الشام، ثم انتقل الى الكوفة فسكنها.

.... وكان معن ساد الى عثمان. وهو أحد الأربعة الذين دخلوا عليه الداد فيما ذكروا....ه<sup>(2)</sup>

وقال عنه ابن سعد في الطبقات الكبرى فصحيت النبي(س) ونزل الكوفة. وشهد مع علي وضي الله عنه مشاهده. وكان فيمن سار الى عثمان وأعان على تناء ...»

<sup>(1)</sup> وذكر إين حجر المساكنين في الأصاباة غني منذ العطومات حول جيجها بن سعيد الفغاري، وذكر قباياه بالأحتاب على حيات إدارة الما المنافز المتازة إعدادا من بدر دوم على المنبر وكبر ماه ولكن ودن الديوال المعارضة على المالية)
(2) وأكد ابن الالور في اسد الفاية نشى خذه العمارات وأصاف عنه صحب الدير(ص)

وكذلك عبد الرحمن بن عليس البلوي. قال عنه ابن الأثير في أسد الغابة اله صحة. وشهد بيعة الرضوان وبايع فيها.

وكان امير الجيش القادمين من مصر لحصر عثمان بن عفان رضي الله عنه لما قتله من ا<sup>(1)</sup>

وايضا محمد بن ايي يكر الصديق. فقد قال عنه ابن عبد البر في الاستعاب أنه ولد عام حجة الوداع وانه نشأ في حجر علي بن يي طالب بعد ان تروج اثه أسماء بنت عميس فركان علي بن ابن طالب ينش على محمد بن ايي بكرة ريضامه لاكن كانت ان عبادة واجتهاد، وكان سعر، حضر قار حشانا 100

الثوار المصريون: عند البحث عن أسمائهم نجد أن الطبري في تاريخه يخرج ثلاث روايات :

فعن ابن اسعق هوكان أهل مصر اللغين ساروا اللى عثمان 600 وجل على أربعة ألوية، لها رؤوس أربعة، مع كل رجل منهم لواء. وكان جماع أمرهم جميماً ال*ى حمرو* بن يليل بن ووقاء الغزاعي –وكان من أصحاب النهي(صر)– والى عبد الرحمن بن عليس التجبي<sub>م</sub> <sup>00</sup>

وذكر الواقدي عن المصريين فركان رؤساؤهم أربعة: عبد الرحمن بن عليس البلوي، وسونان بن حمران المرادي، وصور بن الحمق الخزامي –وقد كان مذا الاسم غلب حتى كان يقال جيش ابن الحمق- وابن النباع ٩

وأما سيف بن حمر فقال النحرج أهل مصر في اربع رفاق على اربعة أمراه، المقلل يقول ستمانة، والمكثر يقول ألف. على الرفاق: عبد الرحمن

<sup>(1)</sup> وكذلك ذكر ابن عبد البر في الاستيماب

<sup>(2)</sup> وقد كان من الشريين من الأمام طلي بن ابي طالب، وسيأتي الصديث من دوره خلال تشتركتمه، ومثالة شيامات ليف جدا بعدة من الأمام طي، ومنها ما الله المله غير مثلة الكامل أبه والطلالا بين حميد من القائد، في المن القائد الله من القائد المن المن القائد من المن القائد والمن المنافذ الماملة كاماماً وسابلة بن ابني يكر رحمة الله قد استثمام، فعد الله تحتب ولذا تأسيماً وطابلاً كاماماً وسابلاً والمنافذ كاماماً وسابلاً المنافذ كان الكامل الله عنداً المنافذ إلى منافذ أخرى عن النهيج البلاللة بشرح مصد هيشه؟ قد،

 <sup>(3)</sup> يخطئ إن أسحق حين ينسب عبد الرحمن بن عديس بقوله «التجييع» لأن هناك اجماعاً بن كار من سواه على أنه «البلوي».

بن عليس البلوي وكتانة بن بشر الليش، وسوفان بن حمران السكوني وقتيرة بن فلان السكوني، وعلى القرم جميما الفاقش بن حرب المكي، ولم يجترؤوا ان يعلموا الناس يخروجهم الى الحرب وإنما أخرجوا كالحجاج، ومعهم ابن السوفاء)

وأما رواية أبي مختف إلى البلاذي فتلول فوجاء أعل مصر وهم 400، ويقال 500، ويقال 500، ويقال 500، طبيع أربعة امراء أبو صعور ين بليل بن ورقاء بن عبد العزى المنزامي على ربع، وعبد الرحس بن عليس البلوي على ربع، وكانة بن بشر التجبين على ربع، وعروة بن شبيع بن البياع الكناني على الليش على ربع،

وروى ابن سعد في الطبقات الكبرى عن الواقدي عن جابر بن عبد الله ان القادمين من مصر :

الأن روساؤهم أربعة: عبد الرحمن بن عليس البلوي، وسودان بن حمران المرادي، وابن البياع، وممرو بن الحمق الخزامي (لقد كان الاسم غلب حتى يقال: جيش عمرو بن الحمق)»

وفي رواية أخرى له عن الواقدي عن ايي جعفر القارئ مولى ابن عباس المخزومي قال 12*نان المصريون الذين حصروا عثمان 600، رأسهم عبد* الرحمن بن عديس البلوي، وكتانة بن بشر بن عتاب الكتدي، وهمرو بن الحمق المخزامر،

وقال اليعقوبي في تاريخه عن الثوار المصريين «وكان من يأخذون عنه محمد بن اين بكر، ومحمد بن ابن حليقة، وكتانة بن بشر، وابن هديس البلوي،

وأما بين قلية في الامامة والسياسة نقال هفترج من العل مصر 200 ويؤارة ثم يتعدف بالتفسيل عن نشاطهم في المصلية بقاياة محمد بن ابي يكر وجدالهم مع الخلية وساحة المصحابة ثم ويجوجهم الى مصر، حتى اكتشفوا وسول مصديداً الى عاملة بمصر وجودتهم للمدية مرة أخرى، ثم أضاف فواقعل ابر ابي عليقة من مصر في 200 ويؤار وقال خليفة بن خياط في تاريخه ا*قدم أهل مصر عليهم عبد الرح*من بن *عديس البلوي*ه

وقال اين حيان في كتاب الثقات ففخرج من اهل مصر 700 رجل فيهم اربعة من الروساد: هيد الرحمن بن عديس البلوي، وهمرو بن العمق الخزاعي، وكتانة بن بشر بن عتاب الكندي، وسودان بن حمران العرادي،

# ويشأن ثوار الكوفة :

قال الواقدي (الطبري) ا*وقدم الاشتر في اهل الكوفة* ا

قال سيف بن عمر (الطيري) وخرج أمل الكوفة في اربع وفاق، وعلى الرفاق: زيد بن صوحان العبدي، والاشتر النخمي، وزياد بن النضر الحارثي، وحيد الله بن الاصم –أحد بني عامر بن صعصة– وعندهم كمند أمل مصر. وعليهم جميعاً عمرو بن الاصم»

وأما ابن قتية فِي الأمامة والسياسة فقال *هم أقبل الاشتر النخعي من الكوفة في الف رجل*<sup>ه</sup> م

و قال ابن حبان في كتاب الثقات <sup>و</sup>وخرج *من الكوفة هدي بن حاتم الطائي والاشتر مالك بن الحارث النخمي في 200 رجل* <sup>(1)</sup>

وقال خليفة بن خياط في تاريخه عن الثوار ا*وأهل الكونة فيهم الاشتر* مالك بن الحارث النخص،

وفي رواية لاين سعد في الطبقات الكبرى عن الواقدي عن ابي جعفر القارئ مولى ابن عباس المسخزومي قال *«واللبين قلموا من الكوفة 200، رأسهم مالك الاشتر الشخص*ة

<sup>(</sup>۱) وسياق روايته يثير الى قدوم هؤلاء بعد ان كان الثوار المصريون قد عادوا للمدينة بسب كتاب حشان لمامان. ذكان هؤلاء جلاورا لمؤاز رتهم. والرواية تلكر اسم هدي بن حاتم الطاقي، وهذا خطأ من فين حيان لأن عدياً لم يشارك في الهجوم على حشان ولا في حصاره ركك.

### وبشأن الثوار البصريين:

قال الواقدي (الطبري) فوقدم حكيم بن جبلة من البصرة في ركب،

قال سيف بن عمر (الطبري) اوخرج اهل البصرة في اربع رفاق، وعلى الرفاق: حكيم بن جبلة العبدي، وذريع بن عباد العبدي، ويشر بن شريع الحطم بن ضبيعة القيسى، وابن المحرش بن عبد بن عمر و الحنفي. وعددهم كعند أهل مصر. وأميرهم جميعاً حرقوص بن زهير السمدي،

وقال أبو مخنف (البلاذري) هوخرج حكيم بن جبلة العبدي في 100 ولحق به بعد ذلك 50 فكان في 150 ه

وفي رواية لابن سعد في الطبقات الكبرى عن الواقدي عن ابي جعفر القارئ مولى ابن عباس المخزومي قال اواللين قلموا من البصرة 100 رجل رأسهم حكيم بن جبلة العبدى

وقال ابن حبان في كتاب الثقات هوخرج من البصرة حكيم بن جبلة العبدي في 100 رجل، حتى قدموا المدينة يريدون خلع عثمان؟

وقال خليفة بن خياط في تاريخه عن الثوار «*وأهل البصرة عليهم حكيم* بن جبلة المبدى

ومن اجمالي الروايات يمكن القول ان العناصر القيادية الفاعلة في صفوف الثوار كانت محمد بن ابي بكر، والاشتر النخمي، وعمرو بن الحمق الخزاعي، وعبد الرحمن بن عديس البلوي وحكيم بن جبلة العبدي. فهؤلاء كانوا يتصدرون النقاشات والجدالات ويعرضون المطالب ويبرمون التفاهمات بالنيابة عن عموم الثوار.

ولا يصح وصف الثوار بأنهم مجموحات من الأوباش والأوخاد والعبيد الآبقين، كما سيرد وصفهم على لسان السيدة عائشة والزبير بن العوام أو في روایات سیف بن عمر.

هل كانت هناك مؤآمرة يهودية؟!

تذهب روايات سيف بن عمر في تاريخ الطبري الى أن الِتمرد الذي 286

حصل في الأحصار ضد الخلية عضان وأدى في نهاية المطاق الى متفه كإن يتبعة الموادة بيادية تجيئة جيك خوطها خضص المهدن فالقبل السرب والماين بيا وابن بيا وابن المودة ملك مكافرة الو الجياز الا بيان الإ الكودة والكرام وسن فاظهر الاسلام بنا الله في في مهده حضان من أجل الكودة الإسلام وأمادة . وتقول الوقايات بيف أن ابن سيا 
منذ اند تقول ما بين المدينة والبحرة والمناج والله ومصر ويه الاناعات 
والأباطير حول الطيفية وولائه وأن بحج في تكون أقبل كل المنافق المنافقة المنافقة

واتا لرى ان هذا الكلام يبلغ من السخافة حقاً بجعله فير جدير بالبحث الجعثي، وقد استرضا في القصول السابقة الموامل الرضوع إلى قصل مسكان الاضطراب في مصر والحراق بتاميات كان يمكن الرجوع الى قصل مسكان إلى فر الفغاري من هذا الكتاب للاطلاع على نموذج من دريالات سيف عن الإسراع المؤيديا لها، كما قصا يقيد بمجموعة الحرى من وريالات سيف من عمر تتماق بالرائد بن عقد وابن اي السيح وحمار بن ياس وانان مسعود وصعيد بن عمر النامات وفيره من الشخصيات وبا يقبل بها من أحداث.

ولن استرسل هنا في الحديث عن روايات المؤآمرات التي حاكها ابن سبأ في الأمصار الأنها بيساطة مضيمة للوقت وإهانة للمقل. فلم تكن هناك مؤامرة يهودية ولا ابن سبأ، وكل ذلك وهمٌّ وخرافة.

ولكن هذا لا ينهي إيكانية حصول نوع من التسيق العملي بين صفوف التصريون القادمين من الأعصار الثالات، ذذلك طبيعي لأن الجميع لهم مطالب متشابهة يدم قد جاؤا و الديهم تضيد إصاحة رمي الأصادح و الثنيين ، بل إنني أسمح لنضي بقبول دواية لاي مخف تشير الى حصول نوع من التسيق المسيخ يين نشام من المصارضين قبل رستة من الجيوم على التطيقة.

ووى البلاذري في أنساب الأشراف ا*حداثني حباس بن هشام الكلبي عن* أ*بيه حز أبى مختف فى إسنا*ده قا*لوا* : التقى المل الأمصار الثلاثة الكوفة والبصرة ومصر، في العسجة العرام قبل مفتل عضائهام، كان رئيس المل الكوفة كعب بن عبدة النهائي، ووليس المل البصرة المثنى بن معتربة العبدي، ووليس أهل مصر كنانة بن بشر بن عناب بن عوف السكوني ترالتجيين،

تفاكتروا سيرة متشان وتبلياء وترك الوقاء بنا اصطى من تفسه وعامد الله عليه ، وقالوا: لا يستط الرض، عليا أ كا جنعه رايعه على أن يربع كل واصد من هؤلا الثلاثة الد مصورة يكون وسول من شهد مكان ما فعل البنطالات على عشان الل من كان على مثل رائيهم من العل بلله . وأن يوافؤ عشان في العشان في العشان في العقوا ذلك. العقبل في داد جنستين، فأن انتش يالاً أول أول إليهم بي. الفطرة ذلك،

وهذه رؤاية مثيرة للاحتمام وأنا أقيلها رغم تصفيلي على الاسماء: ققد مر بنا أن كعب بن عبدة كان شاباً صغير السن حين كتب رسالته الى حضان للا يسعح وصف بدوريس المل الكوفة الأواكان المقصور مندوراً عن نشطاء أهل الكوفة , وكذلك مندوب البصرة اللمشي بن مخرية لم أبد له ذكراً واضحا غي تطورات الأحداث.

وفي هذا السياق هناك رواية عثيرة أخرى لدى البلائوي (أنساب الأطرف) مثل الموافق المسابقة على المسابقة على المسابقة الموافقة الموافق

ولم ترضع هذا الراياتان مع مولاء الصحابة اللمن يتبادارد الرسائل للشكرى من طنان. ويبدو السياق وكان ترمأ من الاستنجاد بمبدر من داخل المدينة الى الأمصاء من أجل التحرك هند المالية، وإنا أسيميد أن يكون تبار الصحابة القرئيس: طاحة الزيرة معداً أن الأمام على أو زوجات التي لهم علاقة بقلك الكتب، فرما تكون شخصيات ثانوية من الصحابة، من الأعمار بالمامت بادورا بالكتابة والمريض شد عشان.

وعلى كل حال، تشير الرواية الى نوع من الحراك والتململ كان يحدث حتى في عاصمة الخلافة.

مطالب الثائرين(١)

ومذا التوار العمل بحذر وعلى مراحل ومن الدرجع أن هدنهم في البداية لم يكن تقل معاشيم . والمنافئة لم يكن تقل معاشيم . والطلب عن مقان معاشيم . والطلب عنه يعزم أن يغير سياست والمتحدول على فسنانات بذلك. وطل الراحة من أن لوذ المحتجين لم يكن سلمياً، إلا أنه يمكن القول أنه لم تكن منافئة بلية باستخدام القية فسد التفايلية في أمهم تكانل قد بدلوا لمقتل المتحلية بلين منافئة والمتحدول المتحدول المتحدو

وهناك في المصادر نصوص كيرة تذكر مطالب المتمردين من عثمان. ولكنها متداخلة جدا ومبشرة. والظاهر أيضا ان الثائرين أنفسهم كانت مطالبهم كثيرة ومتنوعة، وأن المفاوضات مع عثمان كانت شاقة للغاية بسبب كثرة النقاط المشارة.

وفي الاجمال لم يكن عثمان يصرّ كثيراً على صواية مواقفه ولم يكابر كثيرا، بل كان يقرّ بأخطاته ويطلب المغفرة من الله عليها! والنص التالي من الامامة والسياسة مثال على ذلك:

«فقام إليه رجلٌ من المهاجرين فقال له: يا عثمان، أرأيتَ ما حميتَ من الحمى: آلله أذِذَ لكم أم على الله تفترون (يونس 99)؟

فقال عثمان: إنه قد سُمى الحِمى قبلي عمرُ لإبل الصدقة. وإنما زادت فزدت.

فقام حمرو بن العاص فقال: يا عثمان: إنك وكبتَ بالناس نهابير من الأمر فتب إلى الله يتوبوا.

<sup>(1)</sup> مصادر البحث: الامام والسياسة لابن قبية (ج) مر52)، فيم البلاقة شرح محمد مبدارج مر213)، تتربع خلية بن غياد (ص -121-13)، تتربع المديد لابن شيا (جود مر121-1121)، المبلية والبيانة لإسلام (ح. (ج - س واحد) (ح. (1) والكان بالمبادئة القبري (ج)د مر193، 191، 295، 493، 493، و189)، وأشاب الانتراف البلاذري (ج) ص 1810،

فرفع عثمان يديه وقال: توبوا من كل ذنب. اللهم إني أول تائب إليك.

تم قام رجل من الأنصار فقال: يا عثمانا ما بال مؤلاء الغر من أهل المدينة بأخفرون العطابا ولا يغزون في سبيل الله؟! وإنها هذا العال لمن غزا فيدوقائل طليه: إلاّ مَن كان من هذه الشيوخ من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام.

فقال مشمان: فأستنفر الله وأتوب إليه. ثم قال: يا أمل العديثة ا مَن كان له منكم خسرةً فليلحق يضرعه، ومَن كان له زرع فليلحق يزرعه، فإنا والله لا نعطي مال الله إلاّ لعن خزا في سبيله، إلاّ مَن كان من حلم الشيوخ من الصحابة. قال: فما بال حلما القاعد الشارب لا تقيير عليه العد (يعنى الوليد بن

فقال عثمان لعليّ: دونك ابن عمك فأقم عليه الحد...١٥(١)

عقبة) ا

ولدى خليفة بن خياط في تاريخه ورد النص عن ابي سعيد مولى ابي اسـد الانصارى:

. اسمع عثمان ان وقد أهل مصر قد أقبلوا فاستقبلهم فقالوا: ادعً بالمصحف فدعا به.

فقالوا: افتح السابعة. وكانوا يسمون سورة يونس السابعة.

فقراً حتى أثر مقد الآية (قل ألك أذن لكم أم على الله تفترون) فقالوا ك: قضا أرايتُ ما حسيتُ من الحس ؟ آلك أذن لك أم على الله تفتري؟ قال: امفيه. نزلت في كلما وكشا. أما الحسى فإن عمر حماء قبلي لإيل الصدقة فلما وليتُ زادت إيل الصدقة فزدتُ في الحسى لما زاد من ابل الصدقة. امضه.

قال فجعلوا يأخفونه بالآية فيقول: امضه. نزلت في كلنا فما يريدون؟

<sup>(1)</sup> وما قاله الرجل من المهاجرين والاخر من الانصار، هو انتخاص لما يقوله ويطالب به التواره وإن جاء مثل لسانهما حب خدة الرواية، وها يبدو صاحب الاضاءة والسياسة وقد جمع بين روايات من أزمان محتلقة في سياق واحد، فإقامة المعد على الوليد بن هية حصلت قبل عدة سنوات من المجادلات التي رقفت الهجوم على طنان،

فأخذوا ميثاقه وكتبوا عليه ستاً، وأخذ عليهم الآيشقوا عصا ولا يفارقوا جعاعة ما أقام لهم شرطهم.

لم رجعوا راضين...١(١)

وفي بعض الأحيان كان الخليفة يتجح في الدفاع عن نفسه وتفسير بعض قراراته مثلما حصل حين أثار بعضهم قضية حرق المصاحف.

والنص التالي من تاريخ المدينة لابن شبة مثال على ذلك:

٥٠. عن عروة بن الزبير قال: قدم المصريون فلقوا عثمان رضي الله عنه

فقال: ما الذي تنقمون؟ قالوا: تمزيق المصاحف.

قالوا: حميثَ الحمى. وذكروا أهل البوادي وما يلقون من نعم الصدقة. فقال: إن وجدتم فيه بعيرا لآل أبي العاص فهو لكم.

وما تنقمون أيضا ؟

قالوا: تعطيل الحدود.

 <sup>(1)</sup> ويلاحظ أن هذه الرواية متعاطفة مع هشمان، وتشير الى قدرته على تفنيد كل النهم بنجاح حتى ورجعوا راضين اكما تتجاهل ذكر الشروط السنة التي كنها الثاثرون

قال: وأي حد عطلت ؟ 1 ما وجب حد على أحد إلا أقمته عليه، وأنا أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه .. ٩

ويمكن تلخيص المطالب التي حرضها الثوار على النحو التالي (\*\*): • مواضيع تعلق بالسياسات المحلية المتبعة في الأقاليم

> وقف مماوسات الولاة القمعية وظلمهم وقف اجراءات النفى والطرد بحق أفاضلهم

عزل ولاتهم، وخاصة ابن أبي السرح في مصر، واستبدالهم بأشخاص يفضلونهم

مواضيع تتعلق بالسياسات العامة على مستوى الدولة

وقف ابتزاز ونهب بيت المال ضرورة تطبيق المدالة في المطاه، وإنصاف الفئات المحرومة

> . وقف تعيين أقرباه عثمان وأبناه عائلته على الأعمال

رفض الاعتداء على صحابة ذوي فضل وسابقة ومعاقبتهم

ومنا لا بد من التطبق والقرار أن العطال التي تؤخفها المتعرون تعييرً حقيقٌ من روحية الإسلام الصافة . وينظ النظر من صفة دراياهم أو معلى مستقهم، بانا طروحاتهم كانت إسلامية تعامًا . ولا يمكن لاجه أن يجادل في متنز الرعية في وجود ولا مسالمين لافارة المواقد ، وكذلك الأفر بالشبية إلى ضرورة المتحافظة على المسال الدائمة . وللان يمكن من عالم المتعروف من مظالم كان حقيقاً وملموساً. وفي كال المقاوضات التي جرت مع الخليفة

العنق عند من يستنكرون من أعمالك، فأقد من نفسك من ضربته وانت له ظالم. فقال: الامام ينطوع ويصيب فلا أقيد من نفسي....

<sup>(1)</sup> يمكن مراجعة قسل الأصرد في معرد و دسارسات نيز أي السرحة الدؤوف على مجموعة من الصوص التي أو رفاعا من ناريخ الطبري وابن قبد أو إين قيمة وابن حيا (2) المتعلقة بالهم الصويحة أن طرحةان رمطالب المسترشين على سياسة. وي روي الطبري في تاريخة من طريق الواقعي أن العراد قال المستاد من من بطارت واحداد مو مساوحة ضريرة ربيالاً من أصلات الغير إمان في من المناطقة.

كان عثمان إعتذارياً في خطابه معهم ولم يكن يجادل في صوابية مطالبهم من حث الصدأ.

فباختصار كان المتمردون يطالبون بالإصلاح، ويتعديل السيرة، والعودة إلى زمن الزهد والعدل. وكانوا باحتجاجهم القوي ذلك يعلنون أنهم لن يقبلوا أن تستمر الأحوال على ما هي عليه.

ماذا كتب ابن كثير؟

قال في البداية والنهاية :

 الفائل علي بن أبي طالب إليهم وهم بالجمعقة ، وكانوا يعظمونه ويبالفون في أمره، فردهم وأنبهم وتشعهم. فرجعوا على أنفسهم بالسلامة، وقالوا: هذا الذي تعاربون الأمير بسببه وتعتبون عليه 14

ويقال أن ناظرهم في عشان، وسألهم مثان يقدون عليه، ففكروا أشياء منها أنه حمى المحمى، وأنه خرق المصاحف، وأنه أثمر الصلاة وأنه ولى الاحداث الولايات وترك الصحابة الأكابر وأعطى بني أمية أكثر من الناس.

ظاعباس معلّم من القدائم أما المعمل فإنماء مملة لا بما الصدافة النساس ولم يعديد لإليه ولا لتشوية وقد حداث معرض قبله. وأما الصداحة فإنساس ولم وقد من المنتخذ المعملة الأسود وأما من المنتخذ الما المنتخذ على المنتخذ الأسود وأما الموليد المنتما المساحة بمن المنتخذ خاصها وأما الموليد الأسعان المساحة بمن المنتخذ من المنتخذ من المنتخذ من المنتخذ والمنتخذ والمنتخذ والمنتخذ والمنتخذ والمنتخذ والمنتخذ والمنتخذ والمنتخذ المنتخذ عن المنتخذ عن والمنتخذ المنتخذ المنتخذ المنتخذ المنتخذ المنتخذ عن المنتخذ عن المنتخذ عن المنتخذ عن المنتخذ عن المنتخذ عن المنتخذ ا

ويقال إنهم عتبوا عليه في حمار ومحمد بن أبي بكر، فلكر مشمان علمره في ذلك، وأنه أقام فيهما ماكان يجب عليهما. وعتبوا عليه في إيوائه المحكم بن آمي العاص ، وقد تفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، فلكر أن الرسال العصاف مقدكر أن المنظام المنظام المنظام المنظام المنظام المنظام المنظام الله حسال الله حسال الله حسال الله حسال الله على ال

رهنا نص مجيع فريبة يورده ابن كثير درن ذكر مصدر أوقال). وموافق ما النص يعتر على ان هايا براي طالب باللدات هو ترزيقوم والمذافع من كل سياسات النشافة عثمان ويفند الماضة طابع واحدا تا الأعرب بماني ذلك دفاه من تبيئات عشدان الأوباله السياد من بني أمية أو الهم يرض موافقه منا النص إلاً بالقول على اسان علي بالذات إن الدلاة الأمويين الذين عينهم متنان كانوا رجالاً أصواف هادياً وأن عشاف كان شعياً برسول الماضي . في سياحة عدد الاه كان يواثر قريضاً على سائر الناس ، وبالتالي فلا لوم عثمان لاك يواز بها بقا على بالزالناس

ولا داعي في الاسهاب في تفيد هذا النص، فهو متهافتٌ وهزيلٌ بما يحول دون جدارته بنقاش جدي. فسيرة علي بن ابي طالب ومواقفه المجمع عليها، ووقائع التاريخ، تؤكد انه يستحيل أن تصدر عنه تلك المدالج في حق عشمان ورجاله من طلقاء فريش وبني أنية.

ولا يمكنني إحسان الظن بابن كثير عدا. فهر الملامة الدارف، وهر المتخصص بالتاريخ وهو الاستاذ الذي لا يمكن أن يكن جاهاؤ بعلاقة عليا بيني امية. ولذلك أقرل ان ما كته إن يكير هنا قبل بيت تصبه المطعي العالمياني، والذي أعزجه من توازته ودهه الى هذا المستويز ألهابا من الرزيات، تكركة للتيمة ومرضة على تقيد حجيجهم جعله يقول لهم: ان ها كان يعب بين أمهة وهم أقشكم ورضم أنف المحقية ومدار التاريخ.

### عثمان يستجيب لوساطة على: اتفاقٌ مكتوب

وقد دامت المرحلة الأولى من التمرذ لمدة شهر. وهذه المرحلة «السلمية» كانت فترة طلب حسابات، وعرض مطالبات، وشرح تظلمات، ومناظرات ونقاشات ومفاوضات ووساطات، انتهت في الأخر إلى موافقة عثمان على طلبات الوفود وتوصل الطرفان إلى اتفاق مكتوب.

لم يُظهر كبار الصحابة انحيازاً واضحاً إلى أحد الفريقين (١)، بل لعبوا دور الوسيط بين الخليفة والمحتجين وكانوا كفلاء للاتفاق، وأبرزهم عليّ.

وقد كان عنمان يعلم أن علياً بن أبي طالب هو الشخص الأكثر قبر لاً لدى أرساط المحتجيز، وأنه الذي يمكن أن يعارس نفوذه لديهم فيردههم عن إلحاق الأذى بالعليفة. ولذلك كان عنمان يلجأ إليه وبإلحاح، لكي يخرج إليهم ويتغاهم معهم.

# روى الطبري:

هفامه (ای متصان ما داری، جاء حلیاً، فلخط حلیه بنقال: یا این حما آیّه لیس ایل حزاق وال وارایش توبیته والی حق عظیمٔ حلیات. دفسجاه تا تزی مین حولاء القوب، وحم مصبحی، وانا اصلم آن الله عندا الناس قادراً وائیم پیسمعون شات. فائناً حب ان ترکب البیمه افزائعه عتم، فاؤم لا احب آن پلاخلوا حلی، فإن فلک جراهٔ منهم حلق، ولیسمه فلک غیرحه،

فقال: على: علامَ أُردَّهم؟

قال: على أن أصير إلى ما أشرتَ به حليّ ودأيته لي. ولستُ أخوج من يذيك ه

ويمكن قبول هذا النص الذي يعطي فيه عثمان تفويضاً مفتوحا لعلي بالتفاهم مع الثوار بلا شروط من طرفه على أساس رفيته في التخلص من الأزمة الخطيرة التي تواجهه والتي باتت تهدده مباشرة.

(1) سوف يأتي الحديث بالتفصيل عن مواقف الصحابة أثناء الأزمة

وبعد هذا الطلب المباشر من الخليفة، استعمل علي يقله كله، ويذل جهدّه مع المتمردين من أجل التوصّل إلى تفاهم يُنهي المشكلة. ونجع عليٌ في صعاه.

والكثير من المصادر تذكر التوصل الى اتفاق ولكن دون ذكر تفصيلي لشروطه، أو تذكرها مجملة أو مختصرة. ولكن النص الثالي لذى ابن شية <sup>-</sup> هو أفضل ما يوضح أساس التفاهم الذي توصل إليه على بن أبي طالب لحل الأومة مم الدوار:

> «فأصلح عليّ بينهم، وكتبوا كتابا الشترطوا فيه خمساً: و مديد و در

أن العثفي يُقلب

وأن المحروم يُعطى

وأن الفيئ يوفر وان<sup>م</sup>يمثل في القسس

وأن يُستعمل أولو القوة والأمانة • ( )

وتتحدث رواياتٌ أخرى عن «العمل بكتاب الله وسنة نيمه و هوأن يؤمن الخائف» و «رفع المظالم» و «وأن لا تجتر البعوث «وكذلك «الأ يأخذ أهل المدينة عطاء، فإنما هذا العال لمن قائل عليه، ولهؤلاء الشيوخ من

(1) تاريخ العدية العنودة الإين طبية النبري. وكذلك وودت مذه الشروط الخمسة في تاريخ خليفة براخطة وكن مع إضافة في نهائيما الوأن بردابين عامر على البصرة وأبير موسى الأسترى على الكوفة وهذا السطر الأخير في رواية خليفة بن خواط لا بدوأت أضيف البها قسرة فلا يمكن

وطه السطر الاخير في رواية خالية بن خياط لا بدوان اضيف الهيا قسر الا يمكن قبوله. فهذا الله بن عامر كان لا يؤال بواليا على المسترة ولم ينزه فلا محسر للمطالع وليرجاهه. وأما ابو موسى الاشتري فقد كان الها الكوفة قد مؤده بالقطل طبهم بعد تعليم المسيد بن العاص وأثرة مشابات كما ان سياق وادية خابفة يتحدث عن الثوار العصرين بالتحديد وبالثاني فعن المستبعد ان تكون المطالبة بأي موسى على الكوفة و المدارية و المالية

والنهم في روايتي ابن شبة وخليفة أنهما تنفقان على تحديد خمسة شروط واضحة ومحددة للاتفاق. *أصحاب رسول الله(ص)(<sup>(1)</sup>ه ولا تناقض في هذه الروايات. بل يجب النظر اليها بالاجمال على أنها تتكامل لتوضح نوعية مطالب الثوار وموافقة الخليفة على تنفيذها.* 

واعترف حثمان بأعطائه وتمهد بالإقلاع عن سياسته السابقة بعد تلك السجالات الطويلة. بل وتضيف الروايات أنه قام وأعلن توبته ملاتية وعلى المبر بعد أن طلب منه على بن إلى طالب أن يُشهد الناس ويُشهد الله على ما في قلبه من التروع والانابة. روى الطبري في تاريخه من طرق الواقدي:

الناس!

فوالله ما عابٌ مَن عابٌ منكم شيئاً أجهله وما جئتُ شيئاً إلا وأنا أحرفه.

ولكني متتني تفسي وكلّبتني، وضلّ عني رشلني.

ولقد سمعتُ رسول الله(ص) يقول: مَن زَلَ فليتب، ومَن أخطأ فليتب ولا يتمادى في الهلكة. إن مَن تمادى في المجور كان أبعد من الطريق.

فأنا أول مَن اتعظ. أستغفر الله مما فعلتُ. وأتوب إليه.

فعطي نُزَعَ وتاب.... فرقَ الناشر له يومنف ويكي مَز بكر منهمه

ويدوره أخذ عثمان على المحتجين شرطاً: أألاّ يشقوا عصاً ولا يفارقوا جماعةً، ما قام لهم بشرطهمه (\*\*).

والصحابة كانوا الشهود والكفلاء للإتفاق.

فإذن وافق المحتجون على الاستمرار بالاعتراف بسلطة الخليفة وقبلوا وعد التغيير. ورجع المحتجون إلى أمصارهم. ويدت الأزمة وكأنها انتهت.

ولا بد لنا، قبل متابعة تسلسل الاحداث، من تامل النص الطويل التالي الذي أخرجه الطبري في تاريخه عن ابن اسحق. فهو يوضح مدى الاضطراب

(1) تاريخ الطبري، (ج3 ص391) من رواية يعقوب بن ابراهيم (2) المصدر السائق الذي كان سائداً في المدينة أثناء فترة المفاوضات والوساطات. والرواية يظهر شها دهدة مودات، للثرار المصريين الى الخليفة بعد دعدة اتفاقيات، تم إيرامها بترشط من على الذي كان عثمان يطالبه مرة بعد أعرى بالمساعدة في رة الثوار، تبتدأ الرواية بالقول ان أهار مصرا

تصيمة البوزيسم المن الرحيد الرجيد أنه بعد المصلم أن الله لا يغيرها المستميد بقائد المستميد في المستميد بقائد المستميد المستميد بقائد المستميد والمصلم المستميد والمصلم أن المستميد والمصلم أن المستميد والمستميد المستميد المستميد

وكتب أهل المدينة الى عثمان بدعونه الى التوبة ويحتجون ويقسمون له بالله لا يمسكون عنه أبدأ حتى يقتلوه أو يعطيهم ما يلزمه من حق الله.

فلما حاف القتل شاور نصحاء، وأهل يبته فقال لهم، قد صنع القوم ما قد رأيتم فعا المعخرج؟ فأشاروا عليه أن يرسل ال<u>ى علي بن ابي</u> طالب فيطلب البه أن يردهم عنه ويعطيهم ما يرضيهم ليطاولهم حتى يأتيه أمناد.

فقال: إن القوم لن يقبلوا التعليل وهي محصلي عهلاً. وقل كان مني في قلعتهم الأولى ما كان، فيسّى أصطبحه ذلك يسألوني الوفاء به.

نقال مروان بن السحكم: يا أمير السؤمنين مقاريتهم حتى تقوى أمثل من مكاثرتهم على القرب. فأحطهم ما سألوك وطاولهم ما طاولوك فإنسا هم بفوا حليك فلا حهد لهم .

فأرسل الرماني فلصاء. فلما جاده قال: يا ابا حسن آنه قدكان من الناس ما قد رأيت، وكان منهما قد علمت. ولستُ آمنهم على تطبي، فارددهم عني فإن لهم الله عز وجل أن أحتيهم من كل ما يكرحون وأن اعطيهم العنق من نفسى ومن غيري وإن كان في ذلك مفك دمى فقال له علي: الناس الى حلاك أحوج منهم الى قتلك. وإن يكأرى قوماً لا يرضون إلاّ بالرضى. وقد كنتُ أصفيتهم في قدمتهم الآولى جهداً من الله لترجعن من جسيع ما تقدوا. فودتُهم منتك. قم لم تقولهم يتسيع من ذلك. فلا تغرض حلد الدؤه من شيئ فإنى معطيهم عليك الدين.

قال: نسم ! فأعطهم. فوالله لأفينّ لهم !

فخرج علي الى الناس فقال: ايها الناس ا انكم انسا طلبتم الحق فقد أعطبتمود. إن عثمان قد زعم أنه متصفكم من نفسه ومن غيره، وراجعٌ عن جميع ما تكرهون، فاقبلوا منه وركلوا عليه

قال الناس: قد قبلنا فاستوثق منه لناء فإنا والله لا نرضى بقول دون فعل فقال لهم: على ذلك لكم

ثم دشل عليه فاشيره الغير فقال عثمان: اخبرب بيتى وبيتهم أجلاً يكون لي فيه مهلة فإني لا اقدر على دد ما كرهوا في يوم واسعه

قال له علي: ما حضر بالعلديّة فلا أجل فيه وما غاب أجله وصول أمرك قال: تعم ولكن أجلني فيما بالعلديّة ثلاثة أيام.

قال علي: نعم. فخوج الى الناس فأخيرهم بلَلك. وكتب بينهم وبين عثمان كتاباً أجله فيه ثلاثاً على أن: يردّ كل مظلمة ويعزل كل عامل كرهود.

ثم أشذ عليه في الكتاب أعظم ما اشذ الله على اسور من شلقه من حهد وميثاق، وأشهد عليه ناساً من وجوه العهاجرين والاتصار. فكفّ العسلمون عنه ورجعوا الح, ان يقر لهم، بعا اصطاح، من تقسه

# الفصل الثاني: انهيار الاتفاق وحصار عثمان<sup>(1)</sup>

تراجع عثمان

لم يصمد الاتفاق طويلاً ولم يأخذ طريقه الى حيز التنفيذ.

وتجمع الروايات أنّ مروان بن الحكم كان سبب ذلك وأنه استغل موقعه من الخليفة ليفسد كل التفاهمات التي توصل لها علي والصحابة مع الثوار

وهشان. غيروان، بعد أن بنا له أن الخطر السياشر قد زال برجوع الثوار، بدا في تعليه لسية كان براها خيرورية من أجل المعاظ على استقرار المحكم الأموي، فهو لا برضي بأن بيز منا الأمر مرور الكرام، فهولاء تمرّووا على المثليقة ولا بدأن بماتوية إن لا بكرى في المدينة على يدخشان، فقي خيرها من المثليقة ولا بدأن بماتوية إن لم يكرى في المدينة على يدخشان، فقي خيرها من المأمسار، وعلى يدخيره من المحكام. فينظر مروان، إن ترفّ هولاء بلا عقاب، وسوف يجرد غيرهم،

كما أن مروان كان يعرف أن نجاح وساطة الصحابة، وعليّ بالذات، بين

<sup>(1)</sup> ممانر البحث: فهم البلاقة يشن محمد مهد (ح.5 مر.(13) الربغ الغيري (ح.5 مر.(13) الربغ الغيري (ح.5 مر.(19) مر. مراود مر.(190 مر.(190

الخليفة والمتمردين، سيكون شؤماً عليه. وقد ذكرنا كيف كان على يلح على عثمان ويضغط عليه باستمرار لكي يتخلّص من أقربائه من بني أميّة الذين اتخذهم بطانة فاستغلُّوا سلطانه وسيطروا على مفاصل الحكم. ومروان، مستشاره المقرّب والمؤتمن كان على رأس هؤلاء. وقد قال علىٌ لعثمان مرة:

 فلا تكونن لمروان سيقة يسوقك حيث شاء بعد جلال السن وتقضى العمر ...١(١)

ومروان كان يدرك أن أي تفاهم بين الخليفة والثائرين سيكون حتماً على حسابه هو بالذات، وأضرابه من بني أمية. ولا يمكن لمروان أن يسمح بذلك. فالخليفة، بنظره، مُلكٌ لبني أمية، وهو ليس لديه استعداد لأن ديفقدهه!

وبدأ مروان العمل (1).

فكانت الخطوة الأولى بنظره هي نزع الشرعية عن الثوار ومطالبهم. وذلك يتم عن طريق الإعلان أن كل ما أثاروه من قضايا هو باطل وغير صحيح! وبالتالي إنكار أن الخليفة قدم تنازلات أو أقر بأخطائه.

ونجح مروان في إقناع عثمان بأن يقوم على الملأ فيعلن ذلك. يروي الطبري في تاريخه من طريق الواقدي: ٥...حتى اذا كان الغد جاءه مروان فقال له: تكلم وأعلم الناس أن أهل مصر قد رجعوا، وأن ما بلغهم عن إمامهم كان باطلاً. فإن خطبتك تسير في البلاد قبل أن يتحلب الناس عليك من أمصارهم، فيأتيك تمزلا تستطيع دفته

فأبي عثمان أن يخرج. فلم يزل به مروان حتى خرج فجلس على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، إن هؤلاء القوم من أهل مصر كان بلغهم عن إمامهم أمراً، فلما تيقنوا أنه باطل ما بكفهم عنه رجعوا إلى بلادهم. ٩

<sup>(1)</sup> نهج البلاقة، شرح محمد عبده، (ج2 ص212) (2) روآيات الواقدي لذي الطبري هي الأكثر تفصيلًا فيما يتعلق بتراجعات عثمان ودور

مروان في ذلك.

## وفي رواية أخرى للواقدي لدى الطبري:

«..قال مروان، بأبي أنت رأبي ا والله لوددتُ أن مقاطت حذه كانت رأسه مداخل حدث كانت ما الله موادن مقاطع الركاف فقد ما فقت ما فقت حين بنام العربين والمنافع بنام العربين والمنافع المنافعة والمنافعة والمنافعة المنافعة المنافعة منافعة المنافعة على منافعة المنافعة مثل المنافعة منافعة المنافعة مثل المنافعة على المنافعة المنافعة مثل المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة مثل المنافعة منافعة المنافعة المنا

# فقال عثمان: فاحرج إليهم فكلمهم فإني أستحيي أن أكلمهم.

قال فخرج مروان إلى الباب والناس يركب بعضهم بعضا فقال: ما شائكتراً قد المجتمعة كالكتر قد جيد المهيداً علمات الوجواء كل إنسان آصل يقذن صاحب ألا من أريد. جيشه تريضان أن تنزوما ملكتا من أيهينا المترجوا عنا. أما والمله لنن رحصونا لميدن عالجم منا الحراز لا يسرتم و لا تعمدان أحد رايكم ازجوا إلى منازكتم فإقا والله امن منافعييز على عاقم أيهينا 100

ومن الطبيعي أن تؤدي خطبة مروان هذه الى إستنارة غضب علي الشديد. وكيف لا وهو يرى جهده يضيع صدى. تتابع الرواية العرجع *النّاس وخرج بعضهم حتى أتى طبا فأخيره الخبر*.

خجاء على عليه السلام مفضيا حتى دخيل على مصنان تقال: أما وضيت من مروان بإلا وضي مطال الإجبوال عن دينا القالت طل جعل المقلية المهاد حيث أيسار به 19 والله ما مروان بلتى وأى في دينه ولا نفسه. وأيهم الله آتي لأراء ميوركل فم لا يصديوك، وما أنا يعالى بعد عقامي خفا لعمائيتك. أفضك شرفك وغلبت على امراؤيه"

<sup>(1)</sup> ذكرها ايضاً أبن كثير في البناية والثهائة (2) وأما رزية ألي معتقد لدى الجاذري (أنساب الاثراف) فتذكر أنه بعد خطية هدانا (البرقات الى معتقد يا والمنطق در "أشر الناس بعضه واجتمرا الى بابه متهجمين بعا كان منه أمضري الهيم برواية الورهم وقالات فاصدي موجوكام با البناسات كرام ألم المناومين مشغول منكمية الوازم الحراق المناسات والمناسرات المنافر المناسات المنافر المناسات المنافر المناسات المنافرة المناسات والمناسات والمنافرة المناسات والمناسات والم

وروى الطبري في تاريخه من الواقدي ادا طباً قد فضب بحيراً على معالة عد فضب بحيراً على معالة بسب بحيراً على ورقوب من الإنتقافات التي يرمها هو مع الواران ورقوم من معالة بسبب بنا المحل الإين إلى ورقوم من الواران ورقوم من الواران وسقي، وقول وسقي، والمي الانتقاف فيها، ما يريد المسلمين في بين قال لها، والمحلك فيها، ما يريد المسلمين والمراف العامل وقول من المحلك والمحلك والمحلل المنافز من المحلك المحلل المعالف والمحلك والمحلك والمحلك والمحلك المحلك والمحلك و

فقال: مالك يا أمير المؤمنين؟

فأقبلت بنوأمية بعنطق واحد فقالوا: يا حلي أجلكتنا وصنعتَ حلىا الصنيع بأمير العؤمنين. أما والله لثن بلغتَ الذي تريد لتمرّن عليك اللنيا.

فقام عليّ مغضباً •(1)

الكتاب المزور ويده حصار عثمان 👚 🖟 🔻

ولم يكيف مروان بن الحكم بالفيط على حمان التراج من انقائلة مع المستقبل مع المستقبل المنطق إلى مع الفتائلة الى م مع أهم وأعيط أصدر مروان أوامره مستفلاً فيصف حشان رفقه به إلى المنافق إلى المرت في مصر بقتل مولاء النواز حاليا بيميلون أرض مصر المستقبل المنافق الكتاب بعائم المنطقة وأرساء على وجه السرعة مع خلاح إلى مصر يساعدات والمنافقة وأرساء على وجه السرعة مع خلاح إلى مصر يساعت طور الدين التيجة أن شُخِط المفلام والكتاب وقائدت اللك الفتدة إلى فيست ظهر الدين.

و خديمتك من مقالت 19 واني أراه سيورنك ثم لا يصدرك، وما أنا بمالا بعد مقامي علما لمعاتبتك

<sup>(1)</sup> سوف يأتي الحديث بالتفصيل عن موقف على من مقتل عثمان

و وتكاد تجمع المصادر على مسؤولية مروان عن ذلك الكتاب المزور.

وفيما يلي نصّ طويل من تاريخ المدينة المنورة لابن شبة النميري نقلا من الزهري عن سعيد بن المسيب، وفيه انه لما قدم أهل مصر يشكون واليهم، وبعد قدخل كبار المسحابة طالبين من عثمان انصافهم

 نقال لهم: اختاروا رجاداً أوليه عليكم مكانه. فأشار الناس عليهم بمحمد بن أبي بكر فقالوا: استعمل علينا محمد بن أبي بكر.

فكتب عهله وولاًه وخرج معه علة من المهاجرين والأنصار ينظرون فيما بين أهل مصر ويين ابن أبي سرح.

فخرج محمد وتمن كان معه، فلما كانوا على مسيرة ثلاث ليال من المدينة إذا هم بغلام أسود على بعير يخبط خبطا كأنه رجل يَطلب أو يُطلب.

فقال له أصبحاب محمد: ما قصتك وما شانك؟ كأنك هاربٌ أو طالب. فقال: انا غلام أمير المؤمنين. وجَهَني إلى حامل مصر.

قال له رجل: هذا عامل مصر معنا.

قال: ليس هذا أريد.

واشيروا بأمره محمد بن أبي بكر، فبعث في طلبه رجالاً فأخلوه فجاؤوا به إليه.

فقال له: يا غلام مَن أنت ؟

فاقبل مرة يقول غلام أمير العؤمنين ومرة يقول خلام مروان: حتى عرفه رجل أنه لعثمان:

فقال له محمد: إلى مَن أُرسِلتَ؟

قا*ل: إلى حامل مص*ر . قال: بماذا ؟

قال: برسالة.

قال: أمعك كتاب؟

قال: لا.

ففتشوه فلم يجلوا معه كتاباً. وكانت معه إداوة قد يست فيها شيء يتفلقل. فحركوه ليخرج فلم يخرج، فشقوا الإداوة، فإذا فيها كتاب من عثمان إلى ابن أمر سرس.

فجمع محمد من كان معه من المهاجرين والأعمار وغيرهم، ثم ظك الكتاب بمحضر منهم فإذا في: إنّا أثناك محمد بن أبي يكر وفلان وفلان فاحل لقتلهم، وأبطل كتابه وقرّ على صملك حتى يألبك رأي في ذلك. واحبس مَن يجره إلى يظلم مثك ليأتبك رأي في ذلك إن شاء الله تعالى.

قال: فلما قرأوا الكتاب فزعوا ورجعوا إلى الملينة، وختم محمد الكتاب بخواتيم نفر كانوا معه ودفع الكتاب إلى رجل منهم فقدم الملينة.

فجمعوا طلعة والزيير وحاياً وسعاً وتن كان من أصحاب وسول الله ثم فكوا الكتاب بمعضر منهم واخيروهم يقصة الفلام واقرأوهم الكتاب خلم يبرَّ أحدًّ من أمل العليثة إلاَّ سيِّ على عثمان. وزاد ذلك مَن كان خضب لاين مسعود وأبى ذر وصار حتمًا وضيفاً.

وقام أصحاب محمد فلحقوا بمنازلهم.

وحاصر الناس عثمان وأجلب عليه محمد بن أبي بكر بيني تميم وغيره وأحان على ذلك طلبعة بن حبيد الله. وكانت عائشة رضي الله عنها تقبعه كلداً.

فلما رأى ذلك علي، بعث إلى طلحة والزبير وسعد وعمار ونفر من أصـحاب النبي كلهم بلزي. ثم دخل على عثمان ومعه الكتاب والبعير والغلام.

> فقال له حلي: ملا الغلام خلامك؟ قال: نعم.

> > قال: فاليمير بميرك؟

قال: نعم.

قال: وأنت كتت عنا الكتاب؟

قال: 1/ وحلف بالله: ما كتبتُ هذا الكتاب ولا أمرتُ به ولا وجهتُ هذا الفلام إلى مصر.

فأما الغط فعرفوا أنه خط مروان. وشكرا في أمر عندان رضي الله عنه، وسألو، أن يغلغ إليهم مروان فأبي –وكان مروان عند في اللار- فخرج اصحاب محمد صلى الله حله وسلم من حنثه غيضاباً وشكراً في أمره. وعلموا أنه لا يعلف بباطل.

إلاَّ أن قوماً قالوا: لا يبراً حتسان من قلوبنا إلاَّ أن يُغَيْر إلينا مروان حتى تشغيرًا ونعرف حال الكتاب. فكيف كيؤثر يقتل رجل من أصعاب متحد صلّى الله عليه وسلم بغير حتى! فإن يكن متصان كبّ حزائاه وإن يكن مروان كبّ على لسان عثمان نظرنا ما يكون منا في أمر مروان.

ولزموا بيوتهم وأبي عثمان أن يخرج إليهم مروان وشخشي عليه القتل. وسلاحر الناس عثمان ومنعوه العامة (١٠)

أما في تاريخ البعادي خيد الرواية ميشرة وفيها بعض أحلاف. فهو يبيئا بالتواق مؤلمة مها أعمل البلغات انتخاصاً و يقع حشائل أن الحمل مصير قدموا عليهم السلاح ، فوتحه البهم حمور من العامس وكلمهم ومعد أن ذكر عمود كاماً منع في التي (حر) وطيئيت قال للعصيين أهم ولي حشان، فقطه، وقال تلومزت ويعلو من نفسه، أطلب فلك كالملك؟ قالما: بهل قال: لغن الموادات فإن العشير يكبر والهوئل بسعن، ولما تأخير أمر عليه، لدنول،

<sup>(1)</sup> تأريخ الملحة المتروة الإن شهة التسري، ونقس خلا العمن بالمحرف تاريخ باحة في الإضافة والسياسة باستاده المهمي (ذكروا )، ركائلك روى اين جيان في كتاب والطابات، وإيمان أورى السيوشي في تاريخ الطابقة نشي رواية الأورى ملد من سيد بن المسيح بالمحرث تاريخ اللا هن إن هماكر، وروى اين حجر المسئلاتي في الإصابة نشي القصة بالتحدار.

فلخل أهل عثمان عليه فقالواله: هل عابك أحدَّ بعثل ما عابك به عمرو؟ فلما دخل عليه عمرو قال: يا ابن النابغة! والله ما زدتَ ان سترضتَ الناش علمرًا

قال: والله لقد قلتُ فيك أحسن ما علمتُ. ولقد ركبتَ من الناس، وركبوها منك، فاعتزل إن لم تعتدل!

فقال: يا ابن النابغة! قَمُلَ درعك (١) مذ عزلتك عن مصرا ٩

ثم أضاف ورسار الركبُ الذين قدموا من مصرء فلما صاروا في بعض الطريق إذا براكب على جمل فأنكروه فقتشره، فوجدوا معه صحيفة من حشمان الل خليفته حيد الله بن سعد: ذا قدم حليك النفر فاقلم أياديهم وأرجلهم.

فقلموا واتفقوا على الخروج. وكان من يأخفون عنه محمد بن ابي بكر، ومحمد بن ابي حليفة، وكتانة بن يشر، وابن عديس البلوي، فرجعوا الى المدينة،

وأما رواية ابن سعد في الطبقات الكيرى فقد كانت عن جابر بن عبد الله ا*فن المصريين لما أقبلوا من مصر يويلون عثمان وزلوا بل*ي خشب، دعا عثمان محمد بن مسلمة فقال: انصب إليهم فاوددهم عني وأعطهم الرضى وأغيرهم أني فاعل بالأمور التي طلبوا، ونازعٌ عن كفا بالأمور التي تكلموا

فركب محمد بن مسلمة إليهم إلى ذي خشب. قال جابر: وأرسل معه عثمان خمسين راكبا من الأنصار انا فيهم.

وكان رؤساؤهم أريعة: عبد الرحمن بن عليس البلوي، وسودان بن حمران المرادي، وابن البياع، وهمرو بن الحمق الخزاعي (لقد كان الاسم غلب حتى يقال: جيش عمرو بن الحمق)

 <sup>(1)</sup> ورضم أنه لا يمكن استبعاد احتمالية أن يكون عمرو بن العاص قد خرج ليكلم المصريين، نظراً لخيرته في الشؤون المصرية، إلا أنه ينمو ظاهراً حرص المغويي الكبير على إبراز العبارات الحادة والقاسة المتبادلة بين عثمان وعمرو.

فأتاهم محمد بن مسلمة فقال: ان أمير المؤمنين يقول كفا ويقول كفا، وأخبرهم بقوله فلم يزل بهم حتى رجعوا.

فلما كاثوا باليويب رأوا جعالا حليه ميسم الصنانة فأشفوه فإذا خلائم لعثمان فأشفوا متناصه فلتشوه فوجلوا فيه قصبة من رصاص فيها كتاب في جوف الادارة في العام، إلى حيدالله ين سعد: أن العمل يفلان كلنا ويفلان كلناء مز القوم اللهن؛ فدحوا في عصان

فرجع القرم ثانية حتى نزلوا بذي خشب. فأرسل عثمان إلى محمد بن مسلمة فقال: اخرج فارددهم عني. فقال: لا أفعل.

فقلموا فحصروا عثمانه

ويلاحظ ان هذه الرواية في مجملها تفقق مع تلك المفصلة لابن شبة، وتمنها تخفظت بعدة دكر علي بن أبي طالب ولا غيره من الصحابة الفين تفاوض مع الثوار باستشاء محمد بن مسلمة، كما انها لا تذكر مروان بن الحكم ولا انهامه بتزوير الكتاب، وهي أيضا تخلو من ذكر محمد بن أبي بكر ودوره في قيادة المصرون، المصرون،

وقد روى خليفة بن خياط في تاريخه عن ابي سعيد مولى ابي اسيد الانصاري أنه بعد أن رجم الوفد المصرى:

هبينا هم بالطريق إذا راكب يتعرض لهم ويفارقهم، ثم يرجع اليهم ثم يفارقهم.

فقالوا: مالك 9 قال: اتا وسول أمير العؤمتين الى عامله بعصر. فقتشوه فإذا هم بالكتاب على لسان عثمان عليه شماتته الى حامل مصر أن يصلبهم أو يقتلهم أو يقطع ليديهم وأرجلهم.

فأقبلوا حتى قدموا المدينة فأتوا حلياً فقالوا: ألم تُرَ الى عدو الله كتب فينا بكذا وكذا؟ وإن الله قد أحل دمه، فقم معنا اليه.

قال: والله لا أقوم معكم

قالوا: فلمَ كتبتَ الينا ؟

قال: والله ما كتبتُ البكم كتاباً.

فنظر بعضهم الى بعض، وخرج علي من المدينة.

فانطلقوا الى عثمان فقالوا: كتبتُ فينا بكفًا وكفًا .

قال: انهما الثنان: أن تقيموا رجلين من المسلمين أو يمين بالله الذي لا إله إلاً هو ما يحبث ولا أملك ولا حلمتُ. وقد يكتب الكتاب حلى لسان الرجل وينقش الخاتم على الخاتم .

قالوا: قد احل الله دمك، ونقض العهد والميثاق وحصروه في القصر رضى الله عنه ١

وهذه الرواية في مجدلها تتقن مع تلك المقصلة لابن شبة، ولكنها تذكر على بين أبي طالب وليس محمد بن مسلمة كنما فرض كما انها لا تذكر مروان بن البحكم ولا اتهامه بتزوير التكالب، وهي أيضا تخطو من ذكر محمد بن أبي يكر ودوره في قيادة المتعرفين المصريات كما ان فيها إشارة الكي كتاب خاصص يحرض على مثمان وصل الى النوار من علي، وغي علي لذلك.

ولا تختلف رواية ابن اسحق التي أخرجها الطبري في تاريخه في اطارها العام عما سبق من روايات:

 فأرسلوا الى عثمان: ألم تفارقك على أنك زحمت انك تائب من أحداثك وراجعٌ مما كرهنا منك وأعطيتنا على ذلك حهد الله ومثاقه؟

قال: بلى. انا على ذلك .

قال: فما هذا الكتاب الذي وجلنا مع رسولك وكتبتَ به الى عاملك؟

قال: ما فعلتُ ولا لي علم يما تقولون

قالوا: بريدك على جملك وكتاب كاتبك عليه خاتمك

قال: أما الجمل فمسروق، وقد يشبه الخط الخط واما الخاتم فانتقش

قالوا: فإنا لا نعجل عليك وإن كنا قد اتهمناك. احزاء حنا حِمالك الفساتي، واستعمل حلينا من لا يتهم على دمائنا وأموالنا واردد علينا مظالمنا.

قال عثمان: ما أراني إنن في شيئ إن كنتُ أستعمل من هويتم وأحزل من

كوهشم. إذن الأمر أمركه!

قالوا: والله لتفعلن أو لتعزلن أو لتقتلن، فانظر لنفسك أو دع. فأبي عليهم وقال: لم اكن لأشلع سريالاً سريلتيه الله .

> . فحصروه اربعين ليلة، وطلحة يصلى بالناس؟

وفي رواية الواقدي لدى الطيري أنه لما أجابهم عثمان بأنه لا يدري مَن الذي كتب الكتاب باسمه، لم يقتنموا بذلك فقالوا له:

النجيرًا عليك، فيمث غلامك، وجمل من صدقات المسلمين، ويقش على خاتمك، ويكتب إلى عاملك بهذه الأمور العظام، وأنتَ لا تعلم؟!

قال نعم .

قالوا: فليس مثلك يلي. اخلع فنسك من هذا الامر كما خلمك الله منه قال لا أنزع قميصا ألبسنيه الله عز وجل ٩

ومكذا قائم بعد أن يسى الناش تماماً من وهرد العليقة لم يعد هناك 
سوى واحد من احتمالين لإنقاذه با يمكن إنقاذه وتجنب القتل: إنا أن يعزل 
سوى واحد من احتمالين لإنقاذه با يمكن إنقاذه وتجنب القتل: إنا أن يعزل 
للثوار ولم يكن مكناً العنائل فيهما. كان واضحاً أن المطلبين الأخيرين 
والأعمار عصوماً – قررها المصلحي من المطلبة. أقد تملك الناس تصور 
من الماس من إمكانية إصلاح سباحة شعاد، كان هناك شعور عجميمي بأن 
المطلبة لا يعدد كونه الموسية بايمني بني أمية الملين يستورن كل شرء في 
المدونة وأن نجاح محاولات الناسية بينتمذ على مدى استعداد الخطية من

وقد أخرج ابن شبة في تاريخ المدينة ثلاث روايات فيها أتهام صريح من حشان لعلي بأنه رواد ذلك الكتاب المنخرم باستماً وهنا إن صحح يمكس مدى الاستعدار في مستوى علاقتها وطينان الشك وسوء الطن بينهما: فقال له على رضي الله عند: انتهم أحداً من اهل بيناك! قال: نعم قال: من تتهم! قال: أنت أول من التهم!

فغضب علي رضي الله عنه فقام وقال: والله لا أعينك ولا أعين عليك حتى ألتقى أنا وأنت عند رب العالمين •

. وفي الرواية الثانية ان عثمان قال لعلي *وأظن كاتبي غدر، أو أظنك به يا* . . . .

قال حلى: فلم تظننى؟

قال: لأنك مطاح في القوم فليم ترديمه، حتى ا

ويبدو أن منا الموقف كان نهاية مجاولات علي للترجط بين حثمان والمهاجمين. فبعد ملنا الانفاع الصريع له والتآمر عليه، كيف يمكن لعلي أن يستمر في مساعيه؟!

وروى ابن شبة أيضا عن الشعبي أن أهل مصر لما عادوا وحضِبوا عثمان

وهو على العنير ، ويجّه اتهاماً صريداً أأخر لُبيلي *يفقال عثمان رضي الله عنه*: يا ع*لى ا قد نصبت القدر على آلماف* <sup>(1)</sup>

روم أن الباحث يميل الن عام ترجيح أن يكون عثمان قد وجه طل الدوم الله المساورة الله المساورة الله المساورة الأسافرة المساورة الكناب المساورة والمساورة والمساور

وحكمنا بدا العصار الأغير للخلية عثمان في يه: أو لا يعرف على وجه الدفة كم دام ذلك، ولكنه كان طويلاً جداً جسب كل الروايات. وبالاضافة الى قول ابن اسمق أنه كان 40 ليلة، ذكر ابن الاثير في اسد الغاية هال الوائدي: حصروه 40 يوماً، وقال الزير: حصروه شهرين وحشين يوماً»

## تأييدابن كثير لمروان وعثمان

أطن ابن كثير في الدياة والنهاية معارضته لقيام مروان بن الحكم بتزوير ذلك الكتاب على لسان الخليفة وإرساله الى عامل مصر دون علمه أو إذنه، ولائم على ذلك. ولكته في ذات الوقت دافع عنه وأوجد تبريراً لتصوفه: الإجهاد والتأويل إ فقال:

هن العصريين لما وجعوا فالك الكتاب مع البرياء الل أمير مصور فيه إكبر بيتوان بعضهم ومسلب بعضهم وإقطع أبدي بعضهم وأراجاتهم وكان الا يحته بروان بن العكيم على استان حضان طاولاً توقع اللهاجية وكان اللهاجية اللين بعادون الله ورسران مي الارض خصافا أن يتطوا أن وعصيراً أن يتقام إبديهم وأراجاتهم من خلاف أن يقوا من الارض فلك لهم شريء في اللنها ولهم في الاميرة خلاف أن المي "المساعدة 30"

وعبله ان حولاء اللين خرجوا على أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه

(1) والاثاف جمع أثفية، وهي حجر من ثلاثة توضع عليها القدر. يريد أن علياً دبر كل ذلك، من جملة المفسدين في الارض - ولا شك أنهم كللك- لكن لم يكن له أن يفتات على عثمان ويكتب على لسانه بغير علمه ويزور على خطه وخاتمه ويمث خلامه على بعيره بعدما وقع الصلح بين عثمان وبين المعسريين.....؟

ثم دافع ابن تكبير عن حشان فغال ان العهاجمين لما قالوا أو الان كت قد تكتب فقد حتى، وإذا مركز تفديج، بإركته على استان وأمت لا تعلم فقد معبرت . وطالك لا يصلع للعادات أبن المعيناتك وإما العجزائية أم يكن أبه من المساحة أن أم يكن أبه المعيناتية أم يكن أبه المساحة أن فرض الله تكتب الكتاب، وهو لمم يكتبه فمي نفس الأمر لا يبغثره فلك، بأن قد يكون وأى فلك مصلحة المحارة في إذا أنا مترى هولا الباباة العاريين على الامام، وأما أنا للم المساحة والمنافقة مع المنافقة مع المنافقة المنافقة على وأزور عمل الساحة و وليس هو بمعصوم بال المنطأ والفقلة جالان العلى برض الله عند. واتساد ولا العبياة المساحة على وزور عمل المدت، واتساد ولا العبياة المساحة على وزور عمل المدت، واتساد ولا العبياة المساحة عن وزورة الله عند وزورة الله عند وزورة الله عند وزورة المساحة المساحة والمنافقة المساحة والمنافقة المساحة والمنافقة المساحة والمنافقة المساحة والمنافقة المساحة والمساحة المساحة والمساحة والمنافقة المساحة والمساحة والمساحة والمساحة المساحة والمساحة المساحة والمساحة والمساحة والمساحة والمساحة والمساحة والمساحة والمساحة المساحة والمساحة و

حديث نبوي باثر رجعي: لا أخلع قميصاً ألبسنيه الله(١٠

ومن المفيده ما ملاحظة كيفية تطوّر قول لواحد من الصحابة، صدر عنه في موقف مدين، وفي أثناء ظرف محدد، الى حديث مسوب الى الرسول (ص)، فالذي يجري هنا هو لجره أطراف مخرطة في الصراع الى «استدعاء» رسول الله (ص)، قسرا، لدعم مواقفها في الفتة.

فامام مطالبات الثوار أنه بأن يخلق نفسه من المحكم، لأنه غير صالح لأن يكون خليفة ولاثهم مجزوا من التوصل إلى حل مقبول معه أعلن عثمانًا موقفه النهائي، وهو أن المخلافة منحةً الهيةً لدولن يتنازل عنها أبدأ وأطلق قوله المشهور ولا أنزع تعبيدًا البسنة الله مؤوجر إنّان

<sup>(1)</sup> مسار مثان البحث: تاريخ غليقة بن خياط (مر18)، الطبقات الكبرى لابن سعد (ج. مر26) ، تاريخ المديد المرزد لابن نيد لرغ مر280 ، المدين اين بنامه (ج. امر28)، سن القريش ايرخ مر280 مصيح في مجل (جوا مر280)، السب الأمراك للبلادي ورج مر19 - 194، تاريخ الطبري (ج.5 سر280) إن تاريخ الطبري (ج. و مر19)، تاريخ الطبري (ج.5 سر280)

فلنرَ كيف طُوّر كلامُه؟

فقد روى خليفة بن خياط في تاريخه ؟ من ام يوسف بنت ماهك عن أمها قالت ودخلتُ على عثمان وهو محصور، وفي حجره المصحف، وهم يقولون: اعتزلنا / وهو يقول: لا أخلع سريالاً سريلنيه الله ؟

وهناك رواية أخرى لدى خليفة تفيد بأن صاحب <u>فكرة القبيص الألهي</u> هو عبد الله بن عمر , فمن نافع قال *ودخل ابن عمر على عثمان وعند المفيرة* بن الاختس *فقال: انظر ما يقول هؤلاء ، يقولون اخلمها ولا تقتل نصلك!* 

فقال ابن عمر: اذا خلعتها أمخلدٌ أنت في الدنيا؟ قال: لا.

قال: فإن لم تخلمها هل يزيدون على أن يقتلوك؟ قال: لا

قال: فهل يملكون لك جنة أو ناراً؟

·¥: نال

تسمأ تبمكه الله

قال: فلا أرى لك ان تتخلع قسيصياً قسصكه الله فتكون سنة: كلما كره قومً خليفتهم أو امامهم قتلوه (\*\*)

وهاتان الروايتان عن ام يوسف بنت ماهك ونافع أخرجهما ابن سعد في الطبقات الكبرى مع اختلاف يسير: فني الاولى قول عثمان الا النوم مريالاً سريلته الله، ولكن إنزع معا تكرمونه، وفي الثانية قول ابن عمر الا ارى ان تستّ هذه السنة في الاسلام: كلما سخط قوم على اميرهم خلمور. لا تعضلم

وكذلك لدى البلاذري (أنساب الأشراف).

و المعادل المصريين لما حاصروه قالوا له «...ما مثلك يلي

أمور المسلمين، فاختلع من الخلافة ! فقال: ما كنت لأنزع قميصاً فقصنيه الله -أو قال سريلنيه الله»

وعن نافع عن ابن عمر «قال عثمان وهو محصور: ما تقول فيما أشار به على المفيرة بن الاخنس؟

(1) وربما يكون الأصح ان الكلمة الاخيرة هي اخلعوه، وليس اقتلوه،

قلتُ: وما هو ؟

قال: ان هؤلاء القوم يرون خلعك، فإن فعلتَ وإلاّ قتلوك! فدع امرهم البيد.

---قلت: أوأيت ان لم تـخلع حل يزيدون على قتلك؟ قال: Y

فقلت: فلا أرى أن تسن هذه السنة في الاسلام؛ فكلما سخط قوم اميرهم خلموه. لا تخلع قميصاً قتصكه الله ٩

وروى ابن شبة في تاريخ العذية «مشئنا أحمد بن معاوية قال: حشئنا اسعاعيل بن مجالك عن الشعبي أن مثمان رضي الله عنه لما حصر أياما طلبوا البه أن يخلع نفسة فأبي وقال: لا أعلم سربالا سربلتيه الله، ولا اعملم قعيصا كسانية الله.

فقالوا: ان الله سريلك امة محمد جميماء تسلط على اموالهم وتستعمل اخوتك وأقريتك. عليك التوية من حفًا القول لأن حفًا ليس بعيرات عن ابيك، ولا عهد من رسول الله (ص) ... ه

وهذه العارة الصادرة من حسان، بصيغها المختلفة سراه (لا انزع قميماً) أو (لا اخلع سريالاً)، مشهورة ومتراترة في جميع كب التاريخ، وهي تسجم مع وقائع الأحداث ومع فلسفة الخليفة ونظرته للخلافة كنشخة له من الله. وليس هناك ما يدمو الى الشك في صدورها عنه.

ورخم ان الروايات لا تشير الى أن حثمان نفسه قد تسب حقه العبارة الى رسول الله (ص)، ولا الأخم أنها وصية نبرية قفيعة: إلاّ أن النعمان بن بشير، وهو رجل معاوية المخلص، قد أصرّ على ان عبارة عثمان اتما هي حيثة قفيمً له من اليو/ص) ذاته وليست من لدن الطيقة ا

ورد في سنن ابن ماجه عن التعمان بن بشير عن عائشة قالت همال رسول الله (ص): يا عثمان، إن ولأك الله منا الأمر يوماً، فأرادك الشنافتون أن تخلع فسيصك الذي قتصك الله ، فإلا تخلم. يقول ذلك ثلاث مرات.

قَالَ النعبان: فقلتُ لعائشة: ما منعك أن تعلمي الناسَ بهذا؟ قالت: أنسسته وورد في ستن الترملي عن النعمان بن يثير عن عائشة ان رسول الله (ص) قال فيا عثمان: أنه *لعل الله يقمصك قميصاً*؛ فإن أرادوك على خلعه فلا تتخلعه لعمة

معاوية بن بشير قال الانتخاب المعاون بن بشير قال الله أرسله معاوية بن وجاء في صحيح البن حيان من النعمان بن بشير قال الله أرسله معاوية بن ابي مقيان بكتاب الى عائشة، قد فعه البها، ققالت: ألا أحدثك بحديث سمعته من رسول الله؟

قلت: بلى

قالت: اني عنده ذات يوم أنا وحفصة فقال رسول الله(ص): لو كان عندنا رجل يحدثنا.

فقلتُّ: يا رسول الله أبعثُ الى أبي يكر يحيئ فيحدثنًا؟ قالت: فسكتٌ. فقالت حفصة: يا رسول الله أبعث الى عمر فيجيئ فيحدثنًا؟ قالت: فسكت(ص)

فلعا رجلاً فأسرّ اليه بشيئ دوننا.

فَلَهِ فِجَاء عَمَانَ فَأَقَبَلَ عَلَيهِ بَوجِهِهِ فَسَمِعَهِ (ص) يَقُولُ: يَا عَمَّانَ إِنَّ الله لمله يقمصك قميصاً فإن أرادوك على خلعه فلا تخلعه. ثلاثاً.

قلتُ: يا أم المؤمنين فأين كنتٍ عن هذا الحديث؟

قالت: يا بنى أنسية. كأنّى لم أسمعه قطه فهكذا حسب وحديث؛ النعمان هذا، فإنه كان يقوم بدور المرسال بين خصصى الإمام على، معاوية وعائشة، وأنه أثناء قيامه بمهمته تلك قامت ام

خصمي الأمام علي، معاويه وعائشه، وانه اثناء فيامه بمه المؤمنين عائشة فيتذكر في حديث نبوي كانت قد انسيته ا

ولا تخفى على الليب مقاصيد النصان من ترويج هذا اللحديث: فالدفاع عن شعان، وتربير مواقف أثناء الفتت سيوع بالتاكيد الى ترا رضا سيده معاوية، ونيل المنطقة عند، وهو ما كان، فيت معاوية واليا على الكوفة مكافأة لم على ذلك اللحديث، البري المفصل على مقاس شعان، وعلى الدواره الأخرى.

#### الفصل الثالث: مواقف من الهجوم على عثمان

# اقتلوا نمثلاًً (17

تميل الكثير من المصادر الى توجيه اللوم الى ام المؤمنين عائشة وتحميلها مسؤولية التحريض على قبل الخليفة عثمان والتأليب عليه. وهنا بعض الأمثلة على ذلك:

روى الميطوعي هي الديمة موتان بين حصان وحافظة عاطرة و ولك انه النصاف المسافرة و ولك انه النصاف المسافرة و ولك انه النصاف و سيدها أسوط فيرها من النصاف و سيدا الله وينادت با معتمر العساسين! عالم علياب وصول الله الميان وقال الميان وقال الميان على الميان وقال الميان على الميان ا

قالت: قد فرغت من جهازي، وأنا أريد الحج.

قال: فيدفع البك بكل درحم أنفقته درحسين. قالت: لعلك ترى اتى في شك من صـاسبك؟ اما والله لوددتُ أنه مقطع فى خوازة من خواترى» وأثمر الحيق حسله، فاطرحه فى البحرا 4

وروى ابن عساكر في تاريخ دمشق عن ابن سعد اوأرادت عائشة الحج

<sup>(1)</sup> مسادر هذا البحث: تاريخ البختري (ج2 س113)، تاريخ دشق لاين مساكر (ج72 ص253)، كتاب القوح لاين أهتم أكبو في (ج2 ص 23–234)، كتاب المحل للشيخ المهدر (ص70)، كتاب الشائد لاين في القنع الأربلي (ج1 ص25)، الإيشاع للفضل بن خانان (ص275–262).

وعثمان محصور. فأتاها مروان ويزيد بن ثابت وعيد الرحمن بن عتاب بن أسيد بن ابي العاص فقالوا: يا أم المؤمنين لو أقمت ا فإن أمير المؤمنين كما ترين محصور، ومقامك مما يفقر الله به عنه .

ين فقالت: قد خليتُ ظهري وعريتُ غرائري ولستُ أقدر على المقام

فأعادوا عليها الكلام وأعادت عليهم مثلما قالت لهم. فقام مروان وهو يقول :

حرق قيس علي البلاد حتى إذا استعرت أجذما

فقالت عائشة أبيها الشمش على بالأشعار ، وتدتُّ والله أنك وصاحبك علما الذي يعنيك أمره في وجل كل واحد متكما وحى ، وأنكما في البحرا وخوجت الى مكة »

وورد في كتاب الفتوح لابن أعثم الكوفي:

الخروج عائشة إلى الحج لما حوصر عثمان وأشرف على القتل ومقالها

قال: ومزمت ماشة على السجه وكان بينها وبين عثمان قبل ذلك كلام، وذلك أنه أمر حجاء بعض أرزائها إلى وقف من الأولان فضيت، ثم قالت: با حداداً الأكان أمانكان مياني وميان مراشات وسائل وسأسامهم الأخرار من أمار بينك، لا سقاك لله المناء من قوقك وحرمك البركة من حيضياء أما والله العربيك، لا استقال لله العام من قوقك وحرمك البركة من حيضياء أما والله العداداً الشعم لعنى إليان قوم قد تهاب ويصاله بالبحوك كما بالبح

فقال لها عثمان: (ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عيدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يفنيا عنهما من الله شيئا وقبل ادخلا النار مم الشاخلين).

قال: وكانت عائشة تعرض على قتل عثمان جهلها وطاقتها ويقول: أبيها الناس ! هذا قبيص رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ييل ويليت سنته، اقتلوا نعطل: قبل الله نعط! قال: فلما نظرت عائشة إلى ما قد نزل بينمان من إحصار القوم له تريت: راسلتها وجزمت على المعجء نقال لها مروان بن العكم: يا أم المؤمنين 1 لو أنك أقمت لكان أمظم لاجرك، فإن هذا الرجل قد حوصر فعسى الله تبارك وتعالى أن يغفر بك عن نعه أ

فقالت: الآن تقول هذا وقد أوجبت المحج على نفسي، لا والله لا أقمت.

وجعل مروان يتمثل بهذا البيت: ضرم قيس على البلاد دما ﴿ إِذَا اضطرمت يوم به أحجماً .

فقالت عائشة: قد فهمت ما قلت يا مروان ا

أعله أنه سيشأم قومه كما شأم أبو سفيان قومه يوم بدر .

فقال مروان: قد تبينت ما في نفسك . .

فقالت: مو ذاك .

-ثم إنها خرجت تريد مكة، فلقيها ابن عباس فقالت له: يا بن عباس، إنك قد أوتيت عقلا وبيانا فإياك أن ترد الناس من قتل هذا الطاغى عثمان! فإنى

ثم إنها مضت إلى مكة وتركت عثمان على ما هو فيه من ذلك العصار والششقة

وثل هده الروايات لا بد من تجاهلها واعتبارها خارجة من السياق المرجع الأحداث: اللبب الله يستد أله في فضي عاشدة هو تقاصي حداث من أما حقوق السالية وقالها الإنتقاض من الطالعا الذي كان في زمان همر. وهذا مستهد تبابا لأن حثمان كان يتصف بالسخاء في الشخ وارائطاء، وخصوصا لكاير الصحابة، ولقيش معرها، وما هو مشهر وصلم به أن ضير كان مستكل بهدائية في قريش بهنا جاء حشان اليربعها من أسلوب عمر الشديد ويضح لها آفاق الآلواء. فلا يستم أن خشان يقيمه من هاها لعمر، با الشكرى هر الصبحيح، وهنا من شخصية حداداً المتسامعة هيا يتطاق بالأموال فواد المؤلفة المنترعات العلمي التي حصلت في زمن عمر قد ظهر، وتبطئ في هيد هنداة المؤلفة لية الأموال والنائع الهائة منا أدى بالضرورة الى تضاعف العطاءات لعموم الناس، ولقريش وكبار الصحابة خصوصا.

كما أن خروج طائعة من السنية الربكة في ذلك الوقت المنظري لا يريني بالضرورة أنها كانت خاصية من الدكس هو الأرجح، فهي يريني بالضرورة أنها أنهج اللي تعرف لد المدينة من قبل أرض تصفيم الاكتاب وزارة المنافزة والذي رات فيه تطاولا على مقام المنطيةة وجرأة والأميل منطقة المنطيةة وجرأة من منطقة المنطيةة وجرأة من منطقة المنطية وجرأة من منطقة المنطية والمنافزة من منطورة من منطقة منطورة على منطقة من المنطقة من المنطقة من المنافزة على منطقة من المنافزة على منطقة من المنافزة على منطقة من المنافزة على منطقة على المنطقة على

كما أن اللغة المستخدمة على لسان عائشة: وصفه بنطل، وتعنيها أنه يطرح في قعر البحر ودعوتها الى قتل الطاغية ... وما شابه ذلك مستبعدة تماما، ولم تكن معايجري في أوساط كبار الصحابة وأمهات المؤمنين.

والمصادر الشيعية فيها نفس هذه الروايات، ولكن مع العزيد من التعابير القاسية التي تقترب من الشتائم:

ومن ذلك ما ذكره الشيخة المقبلة في كاب الجمال أن عائدة قائد على خلاف متهذه مع عشدان وكانت تستخدمه أشي الديارات رمنها أنها ناتا له مرة هما كانيوم رصول الله لم يغير وقد غيرت سته يا نظرة ومرة أخرى هما غذر يا أخيراً أخيرت أمانتك رضيت رحيتك، ولرلا السلاد اللخمس لمنظر إليا أمراك من يها بمراك نفوة لما أيقت ان المعتقد المأليسان استقدا لما أيقت ان المقدن المقدن المنتج عثمان متول لا محالة رفقت طلبا من بروان بالنفع عد وخرجت تريد المجع نظر إليا في مالي ومرة المنافعة المؤلفة المرتبة المنافعة المرتبة المنافعة المؤلفة الم

وروى ابن ابي المفتح الاربلي في كشف الغمة \(ن عائشة حرضت الناس على قتل مثمان بالمدينة وقالت: اقتلوا نمثادًا قتل (الله) نمثادًا ! فلقد أيلى سنة رسول الله وهذه ثبابه لم تبل»

وروى الفضل بن شافان في الايضاح انه حصل خلاف شديد بين عائشة وحفصة وبين عثمان بسبب قراره تخفيض العطاء لأزواج النبي(ص) عما كان وأضاف آنه لما نقم الناس على عثمان، وكان يغطب على المنير فرفعت عائشة قميصاً كرسول الله(ص) على قصبة أو جرينة من جرالله النخل فقالت: يا عثمان قميص رسول الله(ص) لم يبل وقد غيرت سنته ٩

وروية الفطل من خافان هدلا يسكن فيها على الأطلاق، على يسكن تخبل حضان ومو يتم أيا بكر وحاشة وحضفة بإحضار شاهد (دور أعامياً مهنا يطيع يورفه مم ناميا من قول من المدانس من المدانس من يمن فاطعة في ووافة إيها؟ وحساق من قبل تشيه وسول الله (ص) لمشان وبمثل اليهودي، وتشيع حشان لمائشة وصفصة بامرائي نوح ولوط مي من قبيل المشام ليس إلاً.

ورغم ذلك لا يمكن إنهام المصادر الشيعية بأنها وراء تلفيق هلم الروايات، بل هي موجودة بكثرة في غيرها. ولكن المصادر الشيعية أكثر استفاضة في ذكرها وتوسعاً في تفاصيلها وأشد تركيزا على الغريب منها.

طلحة هو زعيم المتمردين: يمنع عثمانَ الماءَ ويشرف على إطلاق النيال!(<sup>()</sup>

ولم تكتفي المصادر بتحميل عائشة مسئولية التحريض على انعثل، بل

 <sup>(1)</sup> مصادر هذا البحث: تاريخ المدينة لاين شية (جه ص 1202-1999)، تاريخ المطويي
 (ج2 ص 175)، الامامة والسياسة لاين للبية (ج ا ص 75)، تاريخ الطيري (ج3 ص 411)،
 كتاب الجمل للشيخ المفيد (ص 76)

انتقلت الى طلحة بن عبيد الله لتجعله يبدو في صورة القائد الميداني لجموع النه ار المحاصرين لعثماناً ومن ذلك :

روى ابن شبة في تاريخ السلية عن الكليم أن عشان دجو محصور ارسل طبل برايج طالب يتكون بالمقلسة لأن هد تتخفي بالسلون والقشار والقشار والقشار المتاطبة المتاطبة التناطبة والمتاطبة المتاطبة المتاطبة

وذكر المعقومي في تاريخه توحصر ابن حديس البلوي عثمانً في داره، فناشدهم الله. ثم تشد مقاتيح المخزائن، فأثوا بها الى طلمة بن حيد الله، وعشان محصور في داره

وروى ابن قبية في الامادة والسياسة هم أقبل الأشتر التخميم من الكرفة في وأقد بهم أن أخير من الكرفة في في فاقتم أمل في في التام أمل الكرفة الكرفة في في أقتام أمل الكرفة أمل تصدير في أمي متحرفين أخيرة عبد مثل عشان تم يا نظامة قال الهيئة إن هشان لا يالم ما محسرتين و أحد في يختل الله المقامة والشراب فاعتمره الماء أن يبتحل عليه و وأضاف ان مشان لا يتخلب طلعة فرفش في حصارة وقال أم وهندها استجاب منهم بعداما في المستجاب وأراس له ثلاث غيرت ويتألك وعندها لمستجاب في المسلونة بالمساحة والمساحة بالمنافق على عالمة على عالمة على عالم وقال عالى توقال يتهما في ذاك الكرفة في مسلونة باللماء طلعة على عالى وقال يتهما في ذاك الكرفة في مسلونة باللماء طلعة على عالى وقال كالأن قرب مسلونة باللماء

وذكر الطبري في تاريخه في رواية عن الواقدي أنه عندما كان عثمان محاصراً في داره ف*تر طلحة بن عبيد الله فوقف فقال: أين ابن عديس؟* فقيل: ما مو ذا.

قال فجاءه ابن عديس، فناجاه بشيئ ثم رجع ابن عديس فقال لأصحابه: لا تُتركوا أحداً يدخل على هذا الرجل ولا يخرج من عنده. قال: فقال في عثمان: هذا ما أمر به طلحة بن عبيد الله. ثم قال عثمان: اللهم اتختى طلحة بن عبيد الله فإنه حمل علي هؤلاء وألبهم. والله اني أرجو أن يكون منها صفراً، وأن يسفك دمه. أنه انتهك منى ما لا يسول له ... »

وطبعاً المصادر الشيعية لا تقل تاكيداً على اتهام طلحة معا أوردناه. فالشيخ العقيد في كتاب الجمل يضيف الزبير الى طلحة فيمن يتحملون مسوولية قتل الخليفة. فيقول :

دولما أبى عثمان أن يخلع نفسه تولى طلحة والزبير حصاره والناس معهما على ذلك فحصروه حصرا شديدا ومنعود الماء.

وأنفذ إلى علي يقول: إن طلحة والزبير قد قتلاتي من العطش، والموت بالسلاح أحسز!

فخرج متعتما على بدا السعور بن مغرة الزعري حق منتمل علما طلعة بن عبيد الله وهو جالس في داور ميسوي بنالا وعلية قصيص عائدي قلما الر رحب به ورصية على الوساعة، فقال له على عليه السلام إن احتمان قداراً إلى البكرة قد فلكموه عطائد إوان قالك ليس بالمحسن والقتل بالسلاح أحسن وكت اليت على نفس أن لا أو دعت أحما بعد أهل عصر وأثا أحب أن تشخلوا عليه المناحق تواراً بالمجموعة

فقال طلحة: لا والله لا ننعمه عينا ولا نتركه يأكل ولا يشرب ا

فقال علي (ع): ما كنت أظن أن أكلم أحدًا من قريش فيردني. دمُّ ما كنت فيه يا طلحة.

فقال طلحة: ما كنت أنت يا على في ذلك من شئ .

فقام علي (ع) مغضبا وقال: ستعلم يا بن الحضرمية أكون في ذلك من شئ أم لا . ثم أنصرف.

وروى أبر حليفة بن إسحاق بن بغير القرشي أيضا قال حدثني/ يزيد بن أبي زياد هن حبد الرحمن بن أبي ليلى قال: والله إني لأنظر إلى طلحة ومثمان محصور وهر على فرس أحمم وبيف الرمع يجول حول الدار وكأني أنظر إلى بياض ما وواه الدرع . وروى أبر إسسناق قال: لها اشتذ العصار بعثمان حمد بنز أمية على إشراجه ليلا إلى مكة وحرف الناس فبعلوا عليه حرسا وكان على الحرس طلعة بن حبيدالله وهو أول من زمى بسهم في شار عثمان .

قال: وأطلع عضان وقد اشتد به الحصار وظماً من العطش فنادي أيها الناس اسقونا شرية من المناء واطعمونا مما رزقكم الله! فناناه الزبير بن العوام: يا نخل لا والله لا تلوقه !

وروى أبر حفيقة القرشي هن الأعش هن حبيب بن ثابت هن تغلية بن يزيد المحماني قال أثبت الزبير وهو هند أحجار الزيت فقلت له: يا أبا عبد الله قد حيل بين أهل الدار وبين الماء. فنظر نحوهم وقال: وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريبه

وقد اوضح الشيخ المفيد فلسفته في رواية هذه الأخبار حين قال :

هيفه الأساويت في جملة كثيرة في مثا العمنى وهي كانفة صعا ذكرتاه من أدخال القوم من الطاهر بطلب مع حشاء وهم توارا حتى ولم بطاير أسعد منعم الإ الله حليه ولمنا بايع الناس حليا أظهووا الناس على افرط منهم وقرفوا بعا مستموا أطاؤوا القتنة التي رجع صليهم ما كاتوا أملوه فيها منه وهو الظاهر منهم والباطر كان حافاتاً للظاهر منهم فيها العود بعندانه

وهذا الروايات من أي مصدر جادت، ينهي ردها وهيم الاتفات لها.
فقطمة بن عبد الله لم يكن زعم التواد التصرين على عثمان، ولم يكن
سيطراً على متركاتهم به لم يكن أن الميا أبوا المؤاجلة المهارات الأصادر
من أجل قتل عثمان وتأمير طلحة، بل وأكثر من ذلك: إن طلحة بنظر اولك
الماليون ميثل قدمان لا يتغلف من كثيراً فيو ترشئ مثله ومن طبقة كيار
الصحابة الدين استفادوا من حكمه وسياحت فأثرى ثراة فاحداً، فهو وجها
آخر ليرس طلخ يفمودل أنسهم بحمراته وطي بستحق الحامة بنظر التاليم
آخر ليرس طلخ يفمودل أنسهم بحمراته وطي بستحق الحامة بنظر التاليم
آخر بيرس طلخ يفمودل الدي يتمي الى نشس النظام الفرشي الذي أنتيج
ضماداً أن بيساء منطقة، وهو الذي يتمي الى نشس النظام الفرشي الذي أنتيج

ثم ما الذي سيجيه طلحة نفسه من الانفسام الى صفوف هولاء المشترفين القادمين من الأحسار؟ أي أمل برجوه طلحة من هولاء المشتين الم شتى قبائل العرب، المنافقين على قريش وحكمها؟ ولماقا يساهم طلحة غي همة طاقعاً الحكم الذي أسسه عمر بن الخطاب، والذي هو شخصياً من كبار أصفحة ورم جيناتيًا

ولستُّ أنكر أن علاقاً أو اختلاقاً قد يشاً بين الرجلين، عثمان وطلحة. فهذا الرَّ الوَّفُ وطيعي، روما يكون طلحة مستال أو حتى غاضياً، بسبب بعض قرارات خدان. ولكن الاختلاف في الرأي يشأن مواقف معينة شيئ، والشاركة في قل الطيقة وترعزه نظام الحكم شي اخر تداماً.

رفلك أقول ان هذه الاخيار من قيام طلحة يستم العاء من حشان، أو يربي أليال تتجاه بين لا أساس لها من الصحة. وهدف موافقها هو القلام بطلحة من طرق القول ان انخراطه بحرب الجمل ضد الامام علي لم يكن له أي سرخ ولية كان كانياً في سعيه بالطلب يدم حشان. وربياً أواد موافق هذه الاخيار الدفاع من الامام علي في وجه التهم التي وجهت اله بالتواطؤ بسب انضمام قاتلي حشان الى صفرته، فكانت هذه وسيلتهم. فكأتهم أوادوا ان يقول الخصوصهم: لبي علي المسؤول عن مقتل حشان، بل هم وجلكم طلحة اورلياة هذا لاعبار.

الصحيح بشأن موقف كبار الصحابة الغاضبين على عثمان والخاذلين له(١)

من المفيد التأمل في الروايات التالية :

ود في تاريخ الدينة لاين فسبة عن حائشة اتبا قالت 180 القوم بينطفون إلى في حيب حصفان وضي الله حتء ولا أواد إلاّ أنها معاتبة ، فأما مد فأصود بالله من دمه الله لودندگراني حشش برصاء في الدنيا سالشا وأني لم أفكر حضان يكتلسة تفاله

<sup>(1)</sup> مصادر البحث: الإمامة والسياسة لاين قبية (ج 1 ص87)، تاريخ المدينة لاين شية (جه مر1226)، الطبقات الكيرى لاين صعد (ج3 ص71)، تاريخ الطبري (ج3 ص410)، وترجمة على بن أبي طالب في أنساب الأشراف للبلاتوي (ص227).

روى اين صعد في الطبقات الكبري عن ابي جعفر القارئ مولي اين عباس المستوومي، بعد أن ذكر المشعورين القاندين من مصر والكوفة والبصرة ومن اتضه البهم من الثان هوكان الصعاب المهراهي الكبر عقاره كرهم! اللتئة وظنوا أن الأمر لا يبلغ قتله. فتصوا على ما صنعوا في عامره والعربي لو تامراه أو لئام بضهم فعنا في وجوهم الزاب لاتصراط عاسرة، والعربي لو تامراه أو لئام بضهم فعنا في وجوهم الزاب لاتصراط

دوی الطبري في تاريخه من الواقدي من ابي حبيبة قال هنظرت *الى سعد* ب*ن ابي وقاص يوم قتل مشعان دخل حليه شم شورج من حنده وهو يسترجع معا* ير*ى على الباب* .

### فقال له مروان: الآن تندم أنت أشعرته

فاسمع سمدا يقول: أستغفر الله. لم أكن ألفل الناس يجترؤون هلم الجرأة ولا يظلبون نمه. وقد دخلت عليه الأن فتكلم بكلام لم تعضر أنت ولا أصحابك فترع هن كل ما كره منه وأعطى الترية وقال: لا أتسادي في الهلكة. ان من تمادي في الجور كان أبعد من الطريق فأنا أثرب وأنزع.....»

هذه التصوص الثلاثة مي غير ما يوضح حقيقة موقف كبار الصحابة من محت شنان. نهزلاء كان لهم شاه على شنان وسياساته، وكان إميار ضون يعفى قراراته ويطالون بالعودة متها دو يربدون مه ساركا كممر بن الخطاب وكانزا بعكم مراتهم الرقيمة في العراق يتمنون بجرأة رقية بالمضى تعاهيم الى مواجهة الخليفة بالتقده والقد الشديد احياناه مباشرة. ويحكم مكانتهم وشهرتهم كان الكثيرون من الرحية بلجوون اليهم توصيل صوتهم الى الخلفة.

ولكن ذلك كله كان يجري في إطار نظام الحكم الذي أرسى دعائمه عمر بن الخطاب فالمهاجرون القرشيون من كبار الصحابة هم قادة الدولة وهم الطبقة الحاكمة وهم الذين يتناولون الخلافة فيما بينهم.

ذلك هو الاطار الذي يحكم علاقتهم. وهم حين يختلفون يدركون أن العامة يتطلعون اليهم كقدوة وموجهين، وبالتالي يحلون خلافاتهم فيما يتوم دون أن يسمو المعرم أن يتما والميا يتهم. أو مكنا ينهى أن تكون من يتهم ودن أن يسمو المنا ينهى أن تكون من نظافهم ودن المنا ينهى أن تكون من نظافهم ودن المنا يتهم أن المكان ينهى أن تكون من نظافهم ودن المنا يتهم أن المنا يتهم أن نظافهم والمنا المنا المنا المنا يتهم أن وقول اسد هما المنا المنا

موقف علي بن ابي طالب من مقتل عثمان<sup>(3)</sup>

واتهمه آخرون بالتواطؤ والتأليب عليه،

التباس وشبهات

يتميز موقف الامام علي من مقتل عثمان بالتعقيد الشديد، الى حدٍ أثار اللبس لدى الكثيرين من الماضين والحاضرين:

فنَسَبَّهُ بعض الناس إلى الرضا بما صنعه الثاثرون بعثمان ،

\_\_\_

(1) الإمامة والسياسة لابن تتبية (2) ترجمة علي بن أبي طالب في أنساب الأشراف للبلافري (ص227)

<sup>()</sup> مسأور (البحث الامامة الإسابية لان قبية اورا أمر 185) تاريخ الطبري (جود من10-19-1901 وجه مناه) تاريخ المستهة لان نهة (جه من 1221-1230) 1230-1230 1230-1230 (1930-1230) على الطائب حيان (رحم من (1930-1230) 1230-1230) الجيما للطبيخ المنية (ص 1930) موتم المساوري (جود من الأحداث المنافقة المنا

وقال آخرون انه كان مقصراً فيما كان يجب لعثمان عليه،

وأكّد آخرون انه كان كارهاً لكل ما جرى لعثمان من حصار وقتل، وأنه كان له مواليا وبأعماله راضيا ولكن العجز عن نصرته أقعده عنها .

والسبب في هذا اللبس والاضطراب في فهم حقيقة موقف على ناجمٌ في الاساس عن أفعاله المختلفة مع عثمان:

فتارة ينكر عليه ما أنكره المسلمون، أشد الانكار

وتارة يدفع عنه وينهي عن قتله (1) القاصدين إلى ذلك من أهل الأمصار، .

وتارة ينكر على مَن منحةُ الماة ويغلظ لذلك ويغضب أشد الغضب<sup>(1)</sup>، وتارة يجلس في بيته وهو يرى الناس يهرعون إلى قتله ويطلبون دمه

فلا يكون منه تدخل ولا نهي عن ذلك، رغم أنه في ظاهر الحال مُطاعٌ مُعظمٌ مسموعُ الأمر مُتبعُ الرأي

كما أنه تولى الصلاة بالناس يوم النحر وعثمان محصورٌ ولم يستأذنه في ذلك()

(1) روى إن كينة في الامادة والسياسة (جاء صر99): خليا مقابات مضاف بوافقة العالى الأرادة مروان فأما قبل حضان اللارقيم المال للعسن والمسين انتخاب المحاصل حراقية من المساحف الولا المصافية الموارقية في موضع أثران أنها لمنا أرسل إنه الى حضان المصافرة... دخل عليه العسن بن على القال: قرن بها شنات الإن طوح بالمال... القال له حضانة الرجع با ابن العرب. المبلس في يتكن حرى بيكن الله يأبرد

(2) وكار الكوليس في المناصة من في حياء علي في الفلس تفاقر: يا أبيها الناس إلا المنان تعسير ولا لا يشاء الرفونيين ولا أمر الكافرين لا تعلموا من طبا الوطا المعادة فإن الروز مؤامر المنان المناطع من المنان حسور وقطة كافراز لا والله ولا تعدة حرياً لا ترك باكار ولا يشربها فرس بعمانته في العاد المراز لا تفاهد في التنافية في المنان المن

(ار رئي الحقوق في تاريف، من طريق الأفتاني ورايس هذا أو الاساحة مؤون المراقع المعارفة الموقع الموقع الموقع المو حدث الله الله المحارفة العالم الاساقية المحارفة المحا هذا مع هجره لعثمان أحيانا ومنازعته له حينا وصلحه أحيانا ومسالمته له حينا وتغليظ القول عليه أحيانا وسعيه في الصلح بينه وبين الناس زمانا وترك ذلك إلى الكف عنه زماناً أخر

ومما فاقم اللبس لدى الكثيرين ما روي عن الامام علي من أقوال عديدة بعد قتل عثمان مما تختلف ظواهرها وتشتبه معانيها .

. كقوله مرة:: «اللهم إني أبرأ إليك من دمه أن أكون قتلت أو مالأت على. تتله (۱۱).

وقوله حينا: «المله قتل عثمان وانا معه<sup>00)</sup>، وكذلك الآلا ان الله قتل*ه وأنا* معه<sup>00)</sup>

وقوله وقتا آخر: «ما أمرتُ ولا نهيتُ ولا سرّني ولا سامني قتل عثمانه (١٠) وقوله حيناً آخر: «لقد نهيتُ عنه ولقد كنت له كارها ولكن غلبتُ (١٠)

وقوله: «اللهم اكبب اليوم قتلة عثمان لمناخرهم»(\*)، وكذلك «اللهم جلّل قتلة عثمان اليومُ حزياً »(\*)

وقوله عندما طالبه وقد الشام بقتلة عثمان: مَن قتل عثمانَ فليغُم، فقام أربعة آلاف من الناس المتحيزين إليه، فقال: هؤلاء قتلة عثمان!

. وقوله في مناسبة أخرى: اللهم اقتل قتلة عثمان في يَرّ الأرض ويحرها،

و كذلك «اللهم المن قتلة عثمان في البر والبحر والسهل والجبل – ثلاثاً »(\*) ------

(1) روی ذلك این شبة في تاریخ المدینة من طریق كثیر بن هشام(2) روی ذلك این حیان في كتاب الثقات

(3) رُرى ذلك أَبْن شَيةً في تاريخ المدينة (جه من 1221) من طريق مجالد بن سعيد وفي
 (ص1259) من طريق عبد الله بن نضالة

(4) روى ذلك ابن شبة في تاريخ المدينة من طريق ابي خلدة الحنفي
 (5) روى ذلك ابن شبة في تاريخ المدينة من طريق ابن حباس

(6) روى ذلك أبن شبة في تاريخ المدينة من طريق محمد بن الحنفية
 (7) روى ذلك أبن شبة في تاريخ المدينة من طريق اسماعيل بن ابي خالد

(7) روى ذلك ابن شبه في ناريح المدينة من طريق السماعيل بن ابي خالد (8) روى ذلك ابن شبة في تاريخ المدينة من طريق سالم بن ابي الجعد

## وقوله الا أقول انه قتل مظلوما ولا أقول انه قتل ظالما ×(۱)

والشبهة التي أثارها خصوم الامام على حين قلفوه بدم عثمان ليست من

فهو أخذ نجائب عثمان وأدراعه (1) بعد مقتله. (1)

كما لم يروَ أن علياً قد بادر الى محاولة الصلاة على عثمان أو تكفينه أو

دفته<sup>(4)</sup>

وهو طبعاً تصدي للخلافة وتقبل البيعة من بعده. (1) روى ذلك الطبري في تاريخه (ج4 ص4)

(2) وقد اعترف الشيخ العفيد في كتأب الجمل بللك، ولكته قدم دفاعاً وجيهاً وحاراً عن الامام على حين قال: هوفلك أنه أو لم يقبض فلك عليّ (ع) الأسرع إلى قبضه ونهية وتملكه مَنْ ليس له ذلك بحق من الرعبة واحتاط بقبضه وإحرازه الأربابه. وقد كان هو

الإمام باتفاق الجمهور بعد عثمان وللأمام أن يحتاط لأموال المسلمين وتركات من قضى بينهم ليصل إلى مستحقيه دون غيرهم. وليس إذا النمس الوليد بن حقبة ما لا يستحق فمنم منه كان ذلك لغلول المانم له بما التعسه ولا لتغلبه عليه ولا قول الوليد أيضا مسموح ولا شهادته مقبولة مع تزول القرآن

ويعدُّ فلو كانت الأدواع والنجائب التي قبضها أمير المؤمنين (ع) بعد قتل عثمان ملكاً له، لكان أولاده وأزواجه أحق بها من الوليد وكان أرتباط علي (ع) ليوصلها إلى ورثته أولى من تسليمها للوليد وأمثاله من بني أمية اللين ليس لهم من تركة عثمان تصيب علَى حالَ، فكيفُ وقُدُّ ذكر الناس في عَلَهُ الأُدرَاعُ وَالنَّجَالُبُ إِنْهَا مِن الفيعِ اللَّيْ يستدحته المسلمون فغلب حكيها مشعان واصطفاحا لنفسه ، فلمنا بايع الناس حليا انتزحها (ع) من موضعها ليجعلها في مستحقيها فما في ذلك من تهمة بقتل عثمان لولا العمى والخذلان

(3) وفي ذلك شعرٌ مشهور للوليد بن حقبة بن ابي معيط يخاطب بني هاشم ويتهمهم عند قتل عثمان:

ابني هاشم ردوا سلاح ابن أختكم ، ولا تنهيره لا تحل مناهبًه بنى حاشه كيف الهوادة بينتا ﴿ وحند على درعُه وزجالُهِ ني علشم كيف التودديننا ، وتبر ابن أروى فيكم وجواله بنى هانسم إذا وما كان منكم 4 كصدح الصفا ما يومض الدهر شاحيه فلرئم به کیشا تکونوا مکانه 🐞 کشا غدرت یوما بکسری مرازیُه فإن لُم تكونوا قاتليه فإنه ، سواه علينا مسلموه وسالُّهه وقد ورد هذا الشعر؛ باختلافات يسيرة، في حدة مصادر منها مروج الذهب للمسمودي. (4) سوف بأتي الحديث عن دفن عثمان بالتفصيل. كما أن السيرة العملية لأمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ترضيع أنه لم يبعد نضه بما في الكفاية عن أرساط الثانوين القادمين من الأمصار واللمن كان قائلوا خشان من يبتهم. لقد بُدا عليّ قريباً جداً منهم، ظم يمدهم عنه، وكانوا من الدائرة المحيطة به.

رينفي التنويه الى أنه عند التدقيق في سيرة الإمام علي، يمكن التأكيد على أنه لم يعسر عنه طوال فترة حكمه، ما يشير إلى أي جديق في اتخاذ أي خطواتٍ عقابية تجاه مجمل الثاثرين على عثمان، فلم يقم بأي إجراءات عملية لمناطبتهم . (\*)

كما يلاجظ أن هلياً قام، عن علم وإرادة، بتعيين عدد من الأشخاص الشهمين, بقتار عثمان في مناصب مهمة في سكومت، واعتمد عليهم في إدارته. وطيعاً كان الثاثرون يرون في سياسة المثليقة عليّ تلك إقراراً منه لهم على تصرفاتهم.

كما كان لدى علي رأي ايجابيٌّ بحق بعض الشخصيات القيادية التي نزعمت الثورة على عثمان<sup>(1)</sup>

ولا بد من الإشارة أيضاً إلى أنه كان هناك ارتباط عاطفيّ وثيقٌ لمجمل الثائرين على عثمان بشخص عليّ بن أبي طالب (")

(1) فمثلًا روى السيوطي في تاريخ الخلفاء أنه بعد بيعته

ه جاء مَلَى الل امراءُ حَمَّانَ لقَالَ لها: من كَتَلَ حَمَّانَ؟ قالت: لا أدري! دعول رجلان لا أمرفهما، ومعهما محمد بن أبي بكر. وأخبرت علياً

والناسُ بها صنعُ مصدنًا. فلما على مصدنًا، فسأله حما ذكرت امرأة طشان؟ فقال مسمد: لم تكلب. قد والله مشلتُ عليه وأنا أريد قطه، فلكرتن أبي، فقعتُ حنه

واتا تائب الى الله تعالى. والله ما قتلت ولا أمسيكته. فقالت امرأت: صدق! والكنه أدخلهما ٩

 وقد ظهر من عليّ، أثناء توليه الخلافة، ما يشير إلى تهويته من موضوع قتل عثمان بجملته. فالأمر هامشيّ ينظره وليس له الأولوية، ولا بأس بتأجيل النظر فيه إلى ما بعد أن تستنب أموره في الحكم. (\*)

وهذه الأمور مجتمعة، وهي بالتعبير الامني والقضائي الحديث دظروف تجلب الشبهة، مكتّت خصوم علي الكثر من القول إنه متورطٌ بقتل مثمان عن طريق الإيماز بذلك إلى أتباعه هؤلاء، وعلى أقل تقدير إنه زحيم الفتلة والفرغاء الذين هاجموا عشان.

# فما حقيقة موقف عليّ؟

من مجمل القرائن والادلة، المستندة الى عموم الروايات والاخبار والى وقائع الاحداث، يمكن الاستتاج انه :

ه اتخذا مايًّ موقعاً سلياً من حداد، والسلية منا لا تمي اللابهلاك تبعاد طورة المنكم والعلاقة التي تهم كل السلسين ولكن تعني أن تأكي يضاء من المناقبة عليه والمناقبة على المناقبة على والمناقبة على المناقبة على والمناقبة على المناقبة على المنا

در من التصبين على حالتان من أساب ولا المنز بالمؤدب المقابدة الخاط المقابدة المنظمة ال

<sup>(1)</sup> مثالًا يسفى الإضارات إلى أن حَيَّا كَلْتَ لَمِهَا كَلْتَ لَمِهَا هَيْ فِي إيمراء نوع من المحاكمة لالخماض الطلقين بخلارة وقد حالت ولكن حيث الأصول القريبة لداماً. وأربوا ال يقد فور عضاء بطلب له برصفه الطيقة السرواء الشاهس من هواك اللين قطار حالية المحالية المحالية المحالية المين الخراص عمل الأبداء وقال المواجعة والما المحالية ال

السلبي من عثمان عن إحباط شديد من جانب علي تبجاه سياسات الخليفة على مدى سنين طويلة، وحجزه عن التأثير الإيجابي عليه.

كان على يؤيد مطالب المتمردين ويراها محقة وعادلة<sup>(1)</sup>.

 كان على يرى أن أساس المشكلة يكمن في عثمان نفسه، لا في المتمردين. والحل هو بيد عثمان لا غيره.

 بذل على جهده للوساطة بين المتمردين والخليفة. ولكنه لم يكن محايداً تماماً بل كان أقرب الى المتمردين في مسعاه ذاك. فوساطة على كانت تنصب على التوصل الى اتفاق يلتزم فيه عثمان بالاستجابة للمطالب العادلة للمتمردين مقابل عودتهم الى ديارهم. وقد نجع عليٌّ في التوصل الى اتفاق لحل الأزمة ولكن جهوده في النهاية

٥٠٠ ' ضاعت سدى بسبب تراجعات عثمان وتصرفات البطانة الأموية المحيطة به. ولا شك أن الْإَعْلَال بالإتفاق الذي توسّط به من طرف عثمان جعل علياً يرفع يديه تماماً ويعتزل الأمرَ. فهو قد عمل الذي عليه، وأراح ضميره ولا يمكنه فعل المزيد ما دام الخليفة مسلماً زمام أمره الى مروان بن الحكم وامثاله.(2)

 كان على يستند إلى الاسس الشرعية تماماً في موقفه. فهو يرى ضرورة المَحَاكَمة قبل اصدار أي حكم. والمحاكمة لا بدأن تستند الى القرائن والحجج والأدلة ولا بدأن يتاح فيها للمتهم الفرصة العادلة للدفاع عن نفسه . 🖽

 <sup>(1)</sup> وقد تطرقنا في فصل الحلالة على بينسائية إلى خلفيات وتفاصيل مآخذ على على الخليفة آلتي تراكمت على للدي سنوات حكمه، (2) روى الطبري في تاريخه من طَريق الواقدي أن الامام عليا أجاب سعد بن ابي وقاص

حير طالبه بنصرة عثمان: هِا أَبَا إسماق والله ما زَلت أفتِ حت حتى إني لاستعما ولكن مروإن ومعاوية وحبد الله بن عامر وسعيد بن العاص هم صنعوا به ما ترى فإذا نصحته وأمرته أن يتحيهم استغشني حتى جاء ما ترىء

<sup>(3)</sup> روى ابن حبان في كتاب الشات أن الأمام عليا إما سمع بخبر مقتل عثمان توجه الى بيته فرجده مقتولاً 333

ويناه على ذلك عارض عليّ الاتباء المتطرف في صفوف المتبردين
 والذي بنا يعنج الى التخلص من الخليقة بأي وسيلة عنى لو كانت
 القتلّ (". فكما سيّ لعلى أن عارض ما فعله عيد الله بن عمر من قلل القتل".
 لمن الشتبه بتأمرهم على افتيال والله دون دليل، هو الأن يعارض أن
 بنو المعنى بتمثل عضاؤدون حكم شرعي.

 وفض علم التصرفات القلمية التي مارسها المتمردون في المرحلة الاخيرة من هجومهم على عثمان، وبالأخص مسألة حرماته من العاه.
 وقد أصرّ عليّ على إيصال العاء الى عثمان، وأو كان في ذلك مخاطرة عليه أو على ابنائه.

وقل لتّحَص عليّ فيسابعد وهو شليفة موقفه من عشان يقوله <sup>10</sup>: طو*المرتُ* به لكتُ قائلاً، أو نهيتُ عنه لكتُتُ ناصراً. خير أن ثمَّ نَصْرُهُ لا يستطيع أن يقول شغلةُ ثمَن أنا عَيْرُ منه، وثمُن شغله لا يستطيع أن يقول تصرُّهُ من هو شيرٌ من،

وأنا جامعٌ لكم أمره: استألَّرَ فأسِاءَ الأثرة، ويَجَزِعتم فأسأتُم البَّرَع، ولك حكم واقع في المستأثر والجازع ٩

ه... ثم خرج وهو خضبان يسترجع. فلقيه طلحة بن حيد الله فقال ما لك يا أبا الجسين؟

من المساوية ا المساوية ال

نقال نه طلبعة لو دفعه مروان إليهم لم يغتاره. نقال على لو خرج مروان آليكم لقتاتموه قبل أن <u>يثبت عليه</u> حكومة...» (1) روى ابن حبان في كتاب الثقات أنه لما تسوّر المتمردن الدار كافتار اعتمان ثم خرجوا،

ر زوی این حیان فی شکاب القات آنه اسا شور العشیر دن الدایل وکفوار طشان نیخ فز حیان خرجت زوجت واقعیک اساستم نخت اساستم می است. وحدا لا بعلمان بالکانات و نخان استرانین حلی الباب بیشتر آنه و بیشنان النامین حت المسا منطق ارجدوا حشان مقیرها کرو واضاف انه لدا بلغ الفتر احلیاً فقیت والانج این به تاثانی

لهما وكيف قتل أمير المؤمنين وانتُما حلى الباب 1 قالًا: لم تُعلم...... . (2) فهج البلاخة، بشرح معمد حيده

<sup>(3)</sup> وقد شرح الشيخ مصعد حيث حل البعبلة كما يلي الحي أن اللين يضيرود ليسوا بأنضل من اللين خلاوة الفلالا بستطيع نطوراً أن يقول إلي حرقر من الليء خلاله ولا يستطيع خافات أن يتول إن الناصر خير شرر بهي أن القلوب منطقة حلى أن ناصريه لم يكونواً في شرح من الفيز اللي يفضلون به على خافليه

وهذا النص يوضيح اصطاد كمل أن حسان قد أودى به سوه صدا، وضاد سياست وذلك ظاهر من قول: استأر طلساء الاثرى ولذلك البهستين النصرة بنظر. وقول مجزمة *ماساسة ولليورع بشير ال انتخاد على لمحالة البهينان الناسية* صار عليها جموع التارين والتي أدت الى قتل حسان بنلك الطهرية الناسية. وحتاماً من الشياد إداد نص من كتاب سليم بن قيس الهلالي وفي أن

الامام عِلياً قِال:

الاً عثمان لا يعلو أن يكون إسمد رجلين: إما أن يكون دعا الناش الى نصرته فلم ينصروه >

وإما أن يكون القوم دعو، الى ان ينصروه فنهاهم عن نصرته.

فلم يكن يحلّ له أن ينهى المسلمين عن أن ينصروا إماماً هادياً مهتادياً لم يحدث حدثاً ولم يُؤو مُحدثاً. ويشس ما صنع حين نهاهم! ويشس ما صنعوا حين أطاعوه!

وإما أن يكون جوره وسوء سريرته قضى أنهم لم يروه أهلاً لنصرته لجوره وحكمه بعلاف الكتاب والسنة ٤

موقف المدينة المنورة: الأنصار(1)

بواجه مصيره وهو شبه وحيد. بتهم

لم تكن أهداد الثوار القادمين من الأمصار بالغة الضخامة. ومن المرجع أنه لو كانت لعثمان قاعدة معقولة من التأييد في داخل المدينة لكان بالإمكان صد الثوار وردّهم عن الخليفة. ولكن الذي حصل أن المدينة تركت عثمان

<sup>(</sup>۱) مسائر البحث الرابع العربي (ج (در 200-444 من (200-444 من (2004) من (2004

فالعنية المنزرة، بالإجدال، بقياتراتواب الخلية وما يتعرّض له من وحتى منعا تما الواز باتزال حداثاً، ووزناي جهو يُذكر اللفاع حداو حسابه. وحتى منعا تما الواز باتزال حشان من المنير وشعوه أوطروه من مسجد رسول اللماص) وحصروه في يته لاكثر من أربعين يوناً، لمع تقم المنبئة بكي ضيع ممثل للصفيف من حت.

ويمكن القول أنْ صِمر الانصار من اهل المدينة قد نظروا الى الخليفة نظرة هي مزيعٌ من التشفي (بالحاكم الظالم) والثيفقة (على الرجل الميوز) واللامبالاة (أودى به سوء ممله).

كتابيكن القرل لهذا أن استياه أهل المنتية من الخليقة برجع في جزء من الرسم الناسخة القرنية المحتفظة التي تجيها حداث والمن المنتقطة القرنية المامة والأمرية الناصة التي المنتقطة من مبادئ المنتقط والمنتقطة من مبادئ المنتقطة والتنبيز في تطبيق المنتقطة المرحية"، منا يقلع من مبادئ المنتقطة الراحية المنتقطة من الأساب الراحية إنتقطة المنتقطة المنتقطة من المنتقطة ا

<sup>(1)</sup> وقد مر بنا كيف أذ حبد الرحمن بن عليس البلوي (تاريخ الطبري جـ 7 ص/300) وهو أحد المتهيئ الرئيسين بقتل طعائدة فقل في تعرض طرحه لأسباب الثورة على حتيان د.... ثم تكرول أكساء معالم جدث في الصفية وما عاقف بد صاحبهه معا يذل على المتعابل المعرفات مثمان ومعاقلتانية حراسات إلى بكر وحد

#### شخصيات الاتصار الذين انضموا الى صفوف الثوار

وتذكر المصادر أسماه شخصيات من الانصار معن لم يكتفرا بالعراقية والمتابعة السلية لتطورات الهجوم على عثمان، بل إنتقكرا الى المساهمة الفعلية في يشاطات الثوار ومساهدتهم والتحريض على الخليفة.

### وفي تاريخ الطبري ترد أسماء ثلاثة منهم :

خين ابن اسسخ انه بعد وساطة علي بن ابي طالب بين العظيفة والئواز الخلما حضت الايام الثلاثة وهو على ساله لم يغير شيئا معا كرهو وكم يمتزك عاملةً، ثار به النائش وخرج حصوو بن ستزم<sup>00</sup> الاتصاري حش أتى العصريين وهم بذي خشب فأشيرهم الغير وسالة معهم حتى قصوا العلاية 4

وعن جعفر المحمدي ف*ظم يزل الناس يقتطون حتى فتح عمرو بن حزم* الانصاري باب داره، وهو الى جنب <u>دار حث</u>مان بن مقان، ثم نادي الناس*ّ عليهم* من دارد فقاتلوهم في جوف الشار 9

وعن الواقدي 150 أول تن اجترأ حل متشان بالطئل السين جيلة بن معيول اللساعتي، تر يه طشان ومو فراناي قومه دولي يه جلة بن حمود بنا منا ما شمان استلم ترفّل القوئم، فقال جبلة: ليُم ترفّزه على حجل فعل تحتا رحلنا؟ في أخيل مص مشعان فقال: والله كأطر ميزٌ عقد البساسة في مطلك إلى استرتز بالطائلة علماً

### فقال عثمان: أي بطانة؟ فوالله اني لا أتخير الناس.)

(1) ويشأن علية على الشخصية الانصابية يعكن الرجوع الى ما ذكره اين مساكر في لليغ منشأن العمودين من التحقيق المساورية وهو من بني طالك بن جنب بن المعتزوج كال من منطأ العصافية وقد عليه من البيرامي المنطق والمسافحة مشامل إمساف المسافرة من المسافرة المسافحة ا

ولم يشر ابن صناكر في ترجيب الى موضّوع حصارٌ عثمانُ ومثتك. (2) قال عنه ابن حيد ألبر في الاستيماب الخان جيلة بن صمرو فاضلًا من فقهاه الصماية. وشهد جيلة بن صدورصفين مع على رضي الله عنه. وسكن مصر» فقال: مروان تبخيرته، ومعاوية تبخيرته، وحيد الله بن عامر بن كريز تبخيرته، وحيد الله بن سعد تبخيرته. منهم ثمن نزل القرآن يليّمة؛ وأباح رسول الله صلى الله عليه وسلم دمه. ` `

قال: فانصرف عثمان. فما زال الناس مجترئين عليه إلى هذا اليوم ١٠١٠

وعن جعفر المحمدي انه <u>أثناء المهجوم على</u> عثمانه حمل *وقاحة بن واقع<sup>(10)</sup> الانصاري، ثم الزرقي، على أمروان بن الحكم (فضريه فصرعه) فنزل عنه <i>وهو يرى انه قد تط*له

وكذلك يجب الاشارة الى الحجاج بن عمرو(١) الانصاري، فهو قد

شارك الثوار في الهجوم الفعلي على الخليفة واقتحام بيته

فقد ذكر ابن الآثير وابن حيد البر في ترجعته اوجو *اللي ضرب بروالً يوم الغاد حتى بسقط، كوحمله اب*و ح*ضصة مولا ف*يمو لا يعقل <sup>(4)</sup>

واما اليلانوي في أنساب الأشراف فقد ذكر أربعة أسساء مَن اهل المعينية الضعوا الى صفوف السياحيين، قال نقلاً من الي معضة أن الاقوار لما الإز دار حداد زوليد معهد رجال من القرالسلية معهمة جلدار بن باسر المنسية. فرقاعة بن رافع الأصاري - ركانا به يدراك والعجاج بن خوية - ركانات الم صعبة - وعامر بركيراً حداث كاناة مصروا حداد العمار الاول،

1) ورود تلك أيضا يضير في المباية الأركة . (2) قال من أن جد الله أرض و الأحديث خديد أو أراضاً ورسال المستقد مع رسول القالدين وقتل المستقد مع رسول القالدين ورسال القالدين ورسال التقالدين الما يستقد الالتجهيداً والمحتلف المناطقة في تبدوه المهام القالدين بالمثال المناطقة ويسنة الأصوارات

(2) كار الوالي أن القيلة القيلة (است المساجع من صورين فيه الاصلاي المنزوجية (2) كار الوالي أن القيلة القيلة القيلة الفروجية (المساجع المنزوجية (المساجعة (المساجعة المنزوجية (المساجعة (المساجعة المنزوجية (المساجعة المنزوجية (المساجعة المنزوجية (المنزوجية (المن

كما ورد ذكر لاسمين آخرين من الأنصار ممن قاموا يمنع دفن الخطية عثمان في مقبرة البقيء وهما أسلم بن أوس بن يجبرة الساعدي وأبو حية المازفي، وقالوا الا والله لا يفغن في مقابر المسلمين أبداً. ووى ذلك الطبري من طريق الواقدي.

وذكر ابن سعد في الطبقات الكبرى رواية نقلا عن مجاهد يبدو فيها وكانه يور العذبية التي تعرض لها أهل الدينة عام 22 اللجوء على أساس أنها انتقام عادل لموقفهم تبعاء عشان قبل 27 سنة فويمت يزيد إلى أهل المدينة عشرين الله، قاباسوا المدينة ثلاثاً يصنعون ما شاؤوا لعداهتيم،

وأهمية هذا النص أنه يشير الى شيوع خبر تخلي المدينة المنورة عن عثمان ورسوخ تلك القناعة لدى الحكام من بني أمية، بل ولدى المؤرخين اجعالاً. فذلك صار من المسلمات.

#### التيار العثماني في صفوف الانصار:

ولكن عثمان لم يعدم من يتعاطف معه في المدينة. وقد كان هناك تيار صغير في صفوف الانصار ممن يمكن وصفهم بـ١٤ العثمانية ٩.

وقد ذكر ابن خلدون في تاريخه أسماء أشهر هؤلاء:

ولما كثر مذا الطعن في الأمصار وتواتر بالمنيئة وكثر الكلام في
 عثمان والطعن عليه وكان له منهم شيعة بذبون عنه مثل زيد بن ثابت<sup>(1)</sup> وأبي
 أسيد الساحدي و كعب بن مالك<sup>(2)</sup> وحسان بن ثابت فلم يغنوا عنه... ١

<sup>(</sup>۱) كان زيد بن ثابت على حلاقة منازة مع حشان إلى حرجة أن حشان قد عهد أن جهيمة في غاية المنظورة وهي نسط المسحف، وقد سيق وتلاقتا كيف كان الحجاز حشان ليفه على حضر مت ومزاته في الإسلامية القال خفسه القائدة المنظورة المتصاحف أمير حدالة التي مسعود الذي قال جامعة المسلمين الأمراك من نسخ كتاب المصاحف أميراكا ما رجل والما قد المسلمة رازته التي صُلب رجل كافره كما ورد في تاريخ المفيدة المنورة لا إن المنافقة المساردة لا

حبه النميري . (2) وكعب بن مالك هذا كان من الثلاثة الذين تخلفوا عن الرسول(ص) يوم تبوك فنزلت فهم الآية الترآنية . ذكر ذلك ابن حساكر في تاريخ دمشق.

وريسا أخذ ابن خلاون معلوماته من البلافزي الذي قال في رواية هن الزافلتي النساب الأطراف عن من 173) الولم يكن احد من أسماب رسول الله (ص) يمنع عن متعان ولا يكر ما يقال في الأقريد بن ثابت، وأبر أسيد الساعلي، وكعب بن مالك بن أبي كعب من بني سلمة من التصار، وحسان بن ثابت الأنصاري،

وقد ذكر الإمام البخاري في التاريخ الصغير عن ابن شهاب قال في*لفني* ان *كعب بن مالك قال: يا معشر الانصار كونوا أنصار الله مرتين، يمني في أمر* عثمال؛

وهؤلاء الذين تعاطفوا مع عثمان كانوا في الواقع من القلّة من أهل المدينة الذين استفادوا من عثمان وحُكيه.

فزيد بن ثابت مثلاً كان من المستخيلين البارزين من حكم عثمان. فقد ذكر الطبري أن هممان بن عفان كان قد وأن زيد بن ثابت الديوان وبيت المال. كما ذكر أحمد بن حيل من قتادة الإن زيد *بن ثابت ترك فعباً وفضة كبير بالفوومي* 49.

وقد حاول زيدٌ جهده لاتناع قومه من الاتصار بتأييد عثمان في محته، دون جلوي. روى اللمبي في سير اعلام النيلاء من الراقفي المسا حصر عثمان أثماً زيد بن البت، فدخل عليه اللمار. فقال له عثمان: أنت خارج اللمار أتتم في مناك ما هناء فلن عزرًا

فخرج، فكان يُدب الناس، ويقول لهم فيه، حتى وجع أناس من الانصار. وجعل يقول: يا للأنصار 1 كونوا أنصارا لله مرتيز، انصروه والله ان دمه لحرامه<sup>(2)</sup>

 <sup>(1)</sup> كتاب المثل لاحمد بن حتيل وتاريخ الطيري. كما تحدث المسعودي في مروج الذهب
و معلدن البعوهر من تركه فقال فرقد تكر سعيد بن السبب إن زياء بن الهت حين مات
شعلف من الذهب والفقة ما كان يكسر بالفؤوس، غير ما خلف من الاموال والضياح
شعلف من الذهب ونزاه.

<sup>(2)</sup> وقد ذكر غليفة بن خَياط في تاريخه أن زيد بن ثابت قال لعثمان وهو محصور هنولاء الأنصار بالباب بقرارد: إن ثشت كنا أتصار الله مرتبئ» وكللك ذكر ابن سعد في طبقاته (جرة ص70) في رواية لابن سيرين.

والانتماء الضماني لحسان بن ثابت امر لا يرقى اليه الشك. وقد شاعت وانتشرت قصائده التي يرثي فيها عنمان. وقد ذكر ابن هيد البر في الاستيماب أن حسانا روى عدة قصائد فيها رئاء حاز لعثمان وتحريض على التأرك .

ومن ذلك قصيدة حسان المشهورة التي يقول فيها :

من سرّه العوت صرفاً لا مزاج له فليأسرّ مأدبة في دار حثمانا ضحّوا بأشعط منوان السجود به يقطّع الليل تسبيحاً وقرآنا الى أن يقول محرضاً أهل الشاع على الثار لعثمان:

لتسمعزّ وشيكاً في دياركمُ الله أكبرُ يا ثارات عثمانا

وذکر قصائد أخرى لحسان منها : تتلتم *ولى الله في جوف داره وجنتم بأمر جائر غير مهت*ل

فلا ظفرت أيسانُ قوم تعاونوا على قتل متصادُ الرشيد العسدر وكذلك الانتساء العثماني لكعب بن مالك أمرٌ مسلمٌ به. وقد ذكر ابن عبد البر أنه وئاء بشعر كلير ومنه تصيية بقول فيها :

إن رايك قبل العار مضطيعاً مصفالاً يجدى الرائج سائل بيدن الموجدات في تفخي يا تقابل الله توماً كان المرتشكم من الحال الموام الزنجي الطبيب الردنو ما تقابل على نشيب التيم به الأكافئية نظفراً زوراً حلم يكن وفي تازيخ الطبوري أن حيد الله بن العسن قد نشر العرفف العضائي لتلافة من حوالا بقل ل:

المما حسان فكان شاحرا لا بيالي ما يصنع.

وأما زيد بن ثابت فولاء عثمان الديوان وبيت السال فلما حصر عثمان قال: يا معشر الأنصار كونوا أنصار الله مرتيز. فقال أبو أيوب (الانصاري): ما ننصره إلا أنه أكثر لك من العضدان! فأما كعب بن مالك، فاستعمله على صدقة مزينة وترك ما أخذ منهم له ٤

وأنا أضيف الى كلام عبد الله بن الحسن بشأن حسان بن ثابت: إنه رقم غيرة حسان في الله بن من رسول الله(ص) بشره تجهد قسائد اللهجاء التي كانت تبعال على رسول الله (ص) من شعرة قرن حسان شامراً محتراً عمل السرور ألى نفس-(ص)، إلا ألا ذلك لا يغير من حقيقة كرن حسان شامراً محتراً عامد أم أجادوا الليان واستخدام الأوزان والكلمات لا غير. فلم يكن حسان ممن بل على المكنى: ققد كان معروة بجب الشيد اللي كان يجمعه يهم عبد بل على المكنى: ققد كان معروة بجب الشيد الذي كان يجمعه يهم عبد وكان معن تورط في حادثة الألك حين قفرة زوجة التي (ص) عاشته نألهم على المحدر، وقد را هري يعلم ذلك وحين كفرة زوجة التي (ص) عاشته نألهم على المحدر، وكان الرسول (ص) يعلم ذلك وكان يكني منه بنا يجده ويضاء الشعر، احماجته البد، وشخص من هذا الارع يمكن بكل مهولة للحاكم إن بسنيل وميترضهم يأبير الأكمان، ويدلو أن هدان كان يعلم ويركيه، فلذاك

ولذلك ليس غربياً على حسان ان يوجه ذلك الاتهام الصريح لعلي بن ابي طالب بقتل عثمان حين قال في قصيدته المشهورة (":

يا ليت شعري وليت الطير تخبرني ما كان شأن عليّ وابن عفانا 😭

وقد تلقف معاوية هذا البيت واستخدمه كثيرا في حربه الدعائية ضد الامام على.

ولم يكن للعثمانية هولاء كورٌ فعال في الدفاع الفعلي عن عثمان. فهم حاولوا إقناع الثوار بالكف عن الخليفة، وإقناع أطل المدينة بعدم التعاطف معهم. ولم يتجاوزوا ذلك إلى خطرات عملية لحماية عثمان.

<sup>(1)</sup> مروج الفعب ومعادن الجوهر للمسمودي (2) وقد استكر العلامة فين حجد الهر هذا الأنهام للامام علي. ولذلك عندما تطرق الى قصيدة حسان الشهورة قال وهو يومن الى هذا اليت هزاد فيه *أمل الشام أبياناً لم إلا* للكرعة وجهاه – الاستيعاف (ص. 193).

وسوف نتطرق اكثر الى العزيد من الشخصيات ذات العيول العثمانية في الجزءالثاني من الكتاب عند الحديث عن بيعة علي بن ابي طالب والمتخلفين عنها.

#### \*\*\*\*\*\*

لماذًا لم يقاوم الخليفة؟ موقف عثمان من الذين حاولوا الدفاع عنه('')

أجمعت روايات المورخين (منهم: البلاتوي وخليلة بن خياط وابن سعد دابن شير و خياط وابن سعد دابن شير وابن خياط وابن السعد دابن شير وابن شير المواحد المداخية الدواه مقارمة المهاجمين واصر عمل المادن مورضوا طبه التصورة الأيشور واسلامهم الامراث معالمة، منها: «ورست عمل من المنافذة منها: «والل لجميع من في المادن النم في المرائد المرائ

وهذا الموقف قد صدر بالفعل عن عثمان. ولا شك بانه قد قرر عدم المقاومة وطلب ممن ناصروه ألاً *«هيراق فيه محبحة دمه<sup>60</sup>. ولكن لماذا؟* وكيف يمكن للخليفة أن يجعل من نفسه لقمة سائفة لجموع المهاجمين ؟

تحاول بعض الروايات أن ترحي بان السبب هو رأقة الخليقة بأتبامه وشفقته عليهم، وبعضها يرد الأمر إلى إيمان حثمان بقساء الله وقدره، وفيرها تتحدث عن معرفة حمان بانتهاه أجله اهتماداً على كلام قاله له الني (ص) يأنه يقرأ مظلوماً.

<sup>(2)</sup> أنساب الاشراف للبلافري

<sup>(3)</sup> الأمامة والسيّاسة لأبن تُعيَّة (4) الطبقات الكبرى لابن سعد، وقريب منه لدى ابن شبة في تاريخ المدينة. (5) الأمامة والسياسة لابن ثبية

لتنظر الى هذه الرواية عن ابن سيرين": (كان مع عثمان يومئذ في الدار سبعمانة لو ينعهم لضريوهم ان شاء الله حتى يخرجوهم من أقطارها ....)

فهل هذا معقرات الماقا يروي ابن سيرين مثل ذلك الكلام الذي لا يمكن لماقل أن يستدقه المن الواضع ان هذا الرواية التي تتحدث عن 100 رجل كانوا مع حثمان نابعة من الاحساس بالعرج الذي انتاب بان سيرين (وكييرين (وكييرين (وكييرين (وكييرين (وكييرين والمسابة آخيرين) من مدى العادلة التي وجد يها طعنان نقسه بعد تعلق عموم المسحابة واهل المدينة عنه فاراد ان يحفظ ماء الرجه اللخلية الراشدة عن طريق القرال المدينة عنه فاراد ان يحفظ ماء الرجه اللخلية الراشدة عن طريق بالدخول وكال الخليفة حتى على فرض أنه أمرهم بالكفء؟ ذلك أمر غير عمكراته ممكراته

فما الحقيقة؟ وما السبب الذي جعل عثمان يتخذ ذلك الموقف السلبي؟

الجواب يتلخص في كلمة واحلد: البأس الغد للذه عداد الأمل وأيتن نا صاصرية كانوا من القلق والفصف الى العدد الذي يجعل من العبث أن يطلب متم القيام دورة في وجه المهاجمين، وتا على ذلك شواهد عديد ودنها ما رواه ابن تقيية في الاماة والسياسة من أن شعاد كب كابا موجها الى عصوم المسلمين وأرسله مع ناقع بن طريف الى مكة نقراء على الناس في موسم المجع ويه هيم مثلة الرحمة الرحمية من عبد الله عثمان أمام المواجهة الى من حضر السجم من السلمين المام المنا فقيل كيت البكم كامي عام في المناس محصورة العرب من يتم القصور ولا كانل من الطعام ما يكنيني علية أن تناف منتج القرارة علين عبد من برا العصر، ولا كانل من الطعام ما يكنيني المناس عنى حقية القرارة الله رجاء من السلمين يلغه كتاب إلا قدم طأية بأناف

وهكذا فإن الخليفة يطلب النصرة والعون من عامة الناس، البعيدين،

 <sup>(1)</sup> رواها حت كل من ابن سعد في الطبقات الكبرى والبلائري في انساب الأشراف.
 (2) وهل تتسع دار عضان أصلاً الهلا العدد؟ واما ابن قبية في الأمامة والسياسة فقد روى احركان معه في الدامة على يصرونه. ولكن حتى رقم أل 100 هذا لا يمكن تصديق.

ويدعوهم اليه. فكيف يستقيم انه يأمر المحيطين به والراغبين في القيام دونه أن يكفوا؟ إلا أن يكون عضان قدر أنه لا يجديه نفعا تأييد بضعة أشخاص وانه يلزمه تأييد هند كبير من الناس. ظاهرٌ أن عثمان يشس من أهل المدينة لما رأى ان أشخاصا معدودين فقط مستعدون للدفاع عنه.

والرواية التالية للبلاذري<sup>(۱)</sup> (أنساب الأشراف) توضح كذلك أن مضمان كان يأمر بالكف عنه يأساً من القدرة على صد السهاجمين، وأنه لو كان يرى أن له مناصرين حقيقيين لأمرهم بالقتال:

قال له الزبير بن العوام الان في مسجد رسول المعارم) جماعة يعنعون من ظلمك ويأخذونك بالمحق. فاعرج خخاصم القومَ الى أزواج النبي(ص). فخرج معه فوئب الناس عليه بالسلاح. فقال: يا زبير ما أرى احداً يأخذ بعش ولا يعنع من ظلم.

ودخل، ومضى الزبير الى منزله ٤

واتا ملاحظة أخرى حول الأشخاص الذين ناصروا حدادا في محت وأمريوا عن استخدادهم للقال في سيله. فعشط مولام – عمل قاضه – أم يكونوا جديدن في إملائهم من الجاهزية للدفاع المسلح عن االخليفة ، بليد يكونوا جديدن في الأكام في المنافقة بالمستحدات والآل يكن أو مولك يكن من طيفة كالامهم يمين أو الام على الاستحدادات من حدادات الموقف لا يحتدان والرابيط مهدة في حياته بين لحظة وأخرى أم يأتم من فيسأله؛ من ندائع معال ام 17 الا فلا يمكن أن يكون السائل جدياً بيل أمن في الساقية في مويد بين بواب حدادات الأكيد سيكون أمراً بالكتف أن السقيقة بأي من مويد بان بواب طبق التاليخة، والتيجة أن السائل بطبئي نشته حداداً بالقدود وثريح فسيره، عن طبق نقلت الاستخدادة من حداداً والي ذات الوق يقول أنه صل ما عليه طبق ذلك الاستخدادة من حداداً والي ذلك المن يقول أنه صل ما عليه وكان ستما التلسمية لولا أن الخطيفة عنه من ذلك ال

ومن هؤلاء أبو هريرة.

قال ابن عبد البر في الاستيماب:

دوروى سعيد المقبري، عن لبي حريرة قال: إني لمحصور مع عثمان رضي الله عنه في النار. قال: فرّمي رجلٌ منا فقلتُ: يا أمير المومنيز، الأن طاب الضراب ! قتلوا منا رجلاً.

قال: عزمتُ عليك يا أبا حريرة إلاّ رميتَ سيفك، فإنما تراكُ نفسي، وسأتم العومنين بفسي.

> قال أبو هريرة: فرميتُ سيفي لا أدري أين هو حتى الساحة (\*\*\*) ومن هو لاء ايضا عبد الله بن الزبير .

فقد ذكر ابن سعد في طبقاته رواية ابن أبي ملكية عن ابن الزبير هملتُ لعثمان: إن معك في الدار عصابة مستنصرة ينصر الله بأقل منهم فأذن لي فلاقائل»

وفي رواية أخرى –عن مروة بن الزيير – أن عبد الله بن الزيير قال لعشمان هنتلهم أفرالله ققد أسل الله لك تتالهم و إنّه هد كان حشمان أثّر عبد الله بن الزيير على الشار وقال متمان: من كانت لي عليه طاحة فأيطيع عبدً الله بن الزير عائق

وأما عبد الله بن عمر، فرضم ان هناك روايات تشير الى استعداده للقتال<sup>00</sup> إلاّ أن ذلك مستبعد لأنه لم يكن من نوعية الرجال المقاتلين أولاً، ولأن تلك الروايات وردت من طريق نافع مولاه الذي ربعا أراد رفع شأن سيده. والأصح

(1) كلام أبي هريرة علما وقوله الأن طاب أم ضراب، وسيفه الذي ألقاء فلم يجدد بعدها رواه بصبغ متابئة خليفة بن خياط في تاريخه و ابن سعد في طبقاته و ابن تحبية في الامامة والسياسة و ابن شبة في تاريخ المدينة.

(2) وتظهر في الرواية معاولة عروة بن الزيير تعظيم شان أعيه عبد الله أثناء حصار عثمان. وجزء من كلام ابن الزيير هذا نبعد الدي محليفة بن خياط في تاريخه. (3) ذكر خليفة بن خياط في تاريخه من نافع الانابن عمر كان يرمئد متقلماً سيفه حتى عزم

ً حليهُ عشان أن يخرج مُخافة أن يقتلُ» وَذكر ايضاً عن نافع أنَّ ابن صبر «لبس الدرَّع يومُ الدار مرتد:» أن ابن عمر اكتفى بإسداء النصح للخلية بأن يتمسك بعنصبه ويرفض الاعتراك كما مر معنا. كما روى ابن قبيت<sup>ين ا</sup>أن ابن عمر سأل عشان هم *اسير المؤمنين: مع من تأمرني أن تكون ان فلب هؤلاء القوم عليك؟ قال: عليك <i>بازوم الجماعة...*ه وذلك السؤال ليس ببعيد على ابن عمر.

وقد تلقی عثمان اقتراحات بتهریه خلسة الی خارج المدینة، فرفضها. فقد روی این قتیبا<sup>00</sup> آن المغیرة بن شمیة دخل علی عثمان فاقترح علیه ان پتم تهریه عن طریق باب یُخرق له الی مکة او الی الشام.

وروی این شهایه از اساحة بن زیاد بعث مولای بیطة الی حضال المقتر علمه آن بختیرا له الدار لیسترم حصن تلعث ماستک. حش بیتان مرا اطعاع من حصالك و ایکن حضال دهد و فیر و این المساعة علی طشان المان با آمیر الموشین این صناع طفراً طبیراً درجالاً جلناً من قومی من مشا العمل من تلکب: عضار حس حتی اقدم با الشاع مثل انصارك. فیضرب العمل انصارت العمل انصارك. فیضرب العمل انصارت و فیضر العمل انصارك. فیضرب العمل انصارت و انتخاب دو فیضل العمل انصارت و فیضر العمل انتخاب و انتخاب داده و فیضر العمل انتخاب و انتخاب العمل انتخاب العمل انتخاب و انتخاب العمل انتخاب انتخاب العمل انتخاب انتخاب العمل انتخاب العمل انتخاب العمل انتخاب العمل انتخاب العمل انتخاب انتخاب العمل انتخاب العمل انتخاب انتخاب العمل انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب العمل انتخاب ان

وأما حديث بعض المؤرخين عن فقية من قريش وفقوا عن حدانا وخرجوا من يت وقد تلفؤا بالداء الا بدعر كونه بهالمنات مدفعا النول بأن كبار الصحابة لم يتخلوا عن حدان (ألهم إن لم يقوموا هم بأنضهم بالمنظات عن ققد أرسلو أبنا خاسعم. ورى باين جان في كتاب النقات الثال عائل المكسن والمصدين أذخها به يتنكما عن تقاطى باب مثنان لا تدعا أحداً يصل إليه. ويعث الزير إنه، ويعث طلعة البه، ويعث عدة من أصحاب وسول اللماهي).

ورماه الناس بالسهام حتى خضب الحسن باللماء، وتخضب محمد بن طلحة، وشيج قنير مرلى على ١٠٠١

<sup>(1)</sup> الأمامة والسياسة لابن قتية.

<sup>(2)</sup> الامامة والسياسة وأيضا أبن شبة في تاريخ المدينة .

<sup>(1)</sup> تاريخ المدية.
(4) تاريخ المدية.
(5) ورورى عثل ذلك بن قعية في الاساء والسياسة ومنا يوجد تتاقض لدى ابن قبية فهو نصر رحمة روية على موضع أخر من كتابه ان طلحة كان يحرض الثرار على عندان، فكيف يرسل إبد للدفاع من موضع أجرال للحفر؟!

وروى اين حيد البر في الاستيعاب من كتابة مولى صفية بنت حيى بن أعطب قال «عيشت مقتل مثعان، فأعزج من الغار أمامي أربعة من شبان ويشر مقلمتين بالدم معمولين، كانوا يتواون عن حثمان وضي الله عنه: العجب «علي"، وحيد الله بن الأيبر، و معمد بن حاطب و موان بن العبكتي»

وتذكر بعض المصادر أسماه شخصيات أخرى، غير مشهورة، معن عرضوا النصرة على عثمان. فتثلاً ذكر خليفة بن خياط في تاريخه اسمي اصليط بن سليطه واهبد الله بن عامر بن رييمة<sup>60</sup> من ضمن هؤلاء.

دفاع ابن سلام عن عثمان: نبوءات من التوراة والقرآن ا(4)

والمنتبع لأخبار المدافعين عن عشان خلال تلك الأيام العصبية يستطيع أن بينيز موقف الصحابي عبد الله بن سلام عن غيره. فنخلاقاً للأخرين كان ابن سلام يتحدث بلهجة العارف الليب بما ستصير اليه الأموره ولمكر أخباراً ونبوءات فيها تقاصيل حترة عن الله والملاكة ويوم القيامة لا يعرفها غيره.

<sup>(1)</sup> تبائغ بعض المصادر في إظهار مدى الدم الذي نقفه حداد من الحسن بن علي بالملاء، من الدوراية ابن خلية في تلزيق المدينة التي يقد فيها الحسن معرضاً حداث على القال: أن الدسن من علي عالي الموسن على المواسن المواسنة تعليم؟ قابل: المسكن عليك با ابن اعتراب الافتال بديك راسطت بامثال. فلا حاجة أن قريم مراقة المسكن

<sup>(2)</sup> وأما أين شية تم تاريخ الشدية فيذكر أسماد رجال بني أمية من ضمن فتيان قريش. الملين مشيرة فتيان قريش. الملين ما الملين المامية والمساوين على مديد المامية النياز موجد الله بن الزياد من يوالمستجري، وحريال والحارث وحيد الرحمين بر المحكم. وحيد الرحمين بر المحكم. وحيد الرحمين بر المحكم. وحيد المامية من المامية وحيد المامية بدأت منال المساوية على الميامية المامية ا

<sup>(3)</sup> وأيضًا رُوى ابن سعد في طبقائه: قال عبد الله بن عامر بن ربيعة (قال عثمان يوم *الدا*ر: إن أمظمكم عني غن*اءً رجلً كفّ بادُهُ وسلاحه*)

<sup>(4)</sup> مُسادر مثل البُّلمت: الأماقة والسياسة لان فهة لوج من 1889، تاريخ الطري (جود من 219م من189)، تاريخ المثلقة للسيرطي (من 1989)، القيامة الكري لان مستد (جود من 201)، كتاب القدم لا ين أحد الكري في من 200)، تاريخ السيدة لاين شية الشيري (جود من 1970–1881)، تاريخ مصلى لاين مساكر (جهاه من 2013)، فتم الباري لاين حوج المسئلار (برود عربي)،

#### وفيما يلي استعراضٌ لبعضها:

ففي متابعة لروايات ابن قتيبة (الامامة والسياسة) حول المدافعين عن عثمان يقول: أن عبد الله بن سلام، الذي كان مع عثمان في الدار، أطلَّ على المتمردين فوعظهم ونصحهم وألقى عليهم خطبة طويلة قال فيها ان الله سيغضب واثنى عشر الفا من الملائكة سيتفرقون من حول المدينة إن قتل عثمان، وانه يجد في التوراة التي انزلت على موسى ان عثمان هو الخليفة المظلوم الشهيده ! فأجابه الناس فأيا يهودي: أشبع بطنك وكسا ظهرك،

ويلاحظ كيف يحدد ابن سلام بدقة عدد الملائكة الذين سيتفرقون من حول المدينة ا وكيف يؤكد على أن الثوراة الحقيقية التي انزلت على موسى تتحدث عن عثمان المظلوم.

روى الطبري في تاريخه من طريق سيف:

افأقبل عبد الله بن سلام حتى قام على باب الدار ينهاهم عن قتله وقال: يا قوم لا تسلوا سيف الله عليكم قوالله إن سللتموه لا تغملوه. ويلكم إن سلطانكم اليوم يقوم باللرة فان قتلتموه لا يقم إلا بالسيف. ويلكم إن مليتتكم محفوقة بملاثكة الله والله لئن قتلتموه لتتركنها ا

فقالوا يا ابن اليهودية ا وما أنت وهذا؟ فرجم عنهم ورواية الطبرى هذه أهون قليلا من رواية الامامة والسياسة. فهي لا

تحدد عدد الملائكة الذين سيتركون المدينة إن قتل عثمان، رغم تأكيدها على الغضب الألهي.

وروى السيوطي في تاريخ الخلفاء عن عبد الرازق في مصنفه اكان عبد الله بن سلام يدخل على محاصري عثمان فيقول: لا تقتلوه، فوالله لا يقتله رجل منكم إلاّ لقي الله أجذم لا يدله، وإن سيف الله لم يزل مغموداً، وانكم والله إن قتاتموه ليسلته الله ثم لا يغمله عنكم أبداً. وما قتل نبي قط إِلاَّ قَتَلَ بِهِ سَبِمُونَ ٱلفَّاءُ وَلا خَلَيْفَةَ إِلاَّ قَتَلَ بِهِ خَسَمَةً وَثُلاثُونَ ٱلفَّا قَبْلُ أَن يجتمعواه

وهنا يؤكدابن سلام معرفته بعقاب قاتل عثمان يوم القيامة وكيف ستكون هيئته اكما يحدد أحداد الضحايا الذين سيسقطون من الأمة إن قتل الخليفة. وقد روى ابن سعد باسانيده في الطبقات الكيرى أقوال ابن سلام: همّال أشيرنا أبو معاوية الضرير قال أشيرنا الأصبش عن أبي صالح قال نسمت عبدالله بن سلام بيرم قتل عثمان يقول: والله لا تهرقون محجما من دم إلا أزدنته به مزالله بعدا

قال أخيرنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن ليث عن طاوس قال: سئل عبد الله بن سلام حين قتل عثمان كيف يجدون صفة عثمان في كتبهم؟ قال: نجده أميرا يوم القيامة على القائل والخافل.

قال أخبرنا إسماعيل بن إيراهيم الأسدي عن ليث عن طاوس قال قال عبد الله بن سلام: يحكم عثمان يوم القيامة في القاتل والخاذل ٩

فعثمان، كما تذكر التوراة التي لدى ابن سلام، سيكون يوم القيامة حاكماً فيمن قتلوه وخذلوه.

وروى ابن احثم الكوفي في كتاب الفتوح أن عبد الله بن سلام خاطب الثائرين فقال لهم:

.... فأنشدكم الله أن لا تطردوا جيراتكم من العلائكة وأن لا تسلوا
 سيف الله العنعود، فإن الله عز وجل سيفا لم يسله قط على قوم حتى يسلوه
 على أنفسهم، فإذا سلو لم يفعده عنهم إلى يوم القيامة .

فلياكم وقتل حلنا الشيخ ! فإنه خليفة، ووالله ! ما قتل نبي قط [لا قتل به سبعون ألفا من أمت عقوبة لهم، ولا قتل خليفة من بعنه [لا قتل به خمسة وثلاثون ألفاء فاتقوا الله ويكعرفي حلنا الشيخ .

قال: فنادوه من كل جانب: كلبت يا يهودي ا

فقال عبد الله بن سلام: بل كلبتم أنتم، لست بيهودي ولكني تركت اليهودية وتبرأت منها واخترت الله ورسوله…»

وروى ابن شبة في تاريخ المدينة أحيار ابن سلام أثناء حصار عشان، وكيف أنه بلدا مجهورة أن التأكيد للمهاجمين بغير ورة الكف عن عشادا وهم قتله - رقم أنه مئاكد أنهم سينشارت - لأنه على بيش أنه بكل الأحوال أن يعش أكثر من أبيمين بها اوقال فهم انامن بنائيل عشان سينقل الله بوم القيامة وبعد مشاولة مقطوعة أن سيلقاء وهو أجلم إن عشان سيحكم يوم القيامة في المقاتل والخذائل. وأصل ابن سلام أنه هم يخاب الله استزال: تد ليس من قوم يقول وغيانهم إلا على الله بحسة والايرز الله أو الا فوم يظور نيهم الآ كان الله بدستال الله والله يقدم يهدف لا توجه الله الله الرائم العجالة لهذا، ولا يجاوز خاتر النبرة فيها إلا حاجاً أو معشراً ، ونقول الروايات اذا المسابق نسته قد الرسل الإن سلام يسأله معا يرى فأجابه الإله لهي تحاب الله المسابق المشافر المنظاره

ومن الراضح أن ابن سلام يقصد التوراة بقوله «كتاب الله المنزل» لأن القرآن موجود ومعروف وليس به كلام عن القوم الذين يقتلون خليفتهم فيقتل منهم 55 أنفاً، ولا عن ان عثمان هو الخليفة المظلوم!

والسلاحظ في حلمه الروايات ان السهاجمين لم يزدهم كلام ابن سلام إلاً خضبا وعلباء فاقيمو بأنه يهوزي وقد أشيع حشان بطنه و حصيود وظاهرً من رد فعل الثانور : أهم أم يكونوا يعترفون ببجدية اسلام عبد الله ين سلام. يم يزدن دوماً ألى مرجبت اليهودية الأصلية.

وقا لا أستيده حدة الروايات عن موقف ان سلام وما قاله فهو، وخيره من الهود اللين أسلمواد كانو أكبرا ما بيرزن أتشجه عن العرب العسلمين بإظهار معرفهم بالاورزة وما بها فيحدثون من أستيارها ورايانها ويكتلون من موسى وديت. وكان البعض يستمع لهم باختيارهم اهل العلم والكتاب الاول، ولكن لسوم علا اين سلام لم يلتى كلامه قبولا لدى المتعرفين فقصيم وشيعوه.

وجديرٌ بالذكر انه كانت لابن سلام تبرّات من التوراة بخصوص الخليفة عمر بن الخطاب أيضاً أ ومن ذلك

ما رواه ابن حساكر بسنده في تاريخ دشش أن ابن سلام قال مخاطباً السليقة عمر بن المنطقاب المعربي أبي مع ابائه عمر موسى بن معران من جريرا مع المدارات قال بكوران في أمة محمد (مسلم المع در سام بلا مها و مسام برجانية يقال له عمر بن المنطقاب المسرس الناس دينا والمستهم يتينا ما دام يتهم اللدين عمل والمدن تأثير المبتدات بالعمرة الراقع، من اللدين فعيهم مقافلة وقامات معر برق الدين ويقال البيان وقال أعمار العماليين والترق الناس على فرق وبالاضافة الى ابن سلام فإن كعب الاحبار قد تميز برواياته الاسرائيلية الكثيرة التي اختلطت بكلام الذي (ص) عن طريق صديقة ليي هريرة. وكان هولاء اليهود الذين أسلموا ناجعين في التقرب الى العاكمين. فكانوا يروون لهم نبوطات واخيار من ترواة اليهود، وكعب الاحبار كان مقرياً

محاوز بيرون تهم بيروات واخيار من بوراه ايهود. و نصب الأخيار كان مقرية من الخليفة عمر بن الخطاب ويروي له انه يبجد صفته في التوراة ا ومن ذلك ما رواه ابن حجر في فتح الباري ا*لان عمر دخل على ام كلثوم* 

بنت على فوجدها تبكي فقال: ما يبكيك؟

قالت: هذا اليهودي -لكعب الاحبار- يقول انك باب من أبواب جهنم. فقال صدر: ما شاء الله! ثم خرج فأرسل الى كعب فجاءه.

عنان حقور عند المعاومين. والذي تفسي بيده لا ينسلغ قو الحجة حتى تتخل الجنة.

فقال: ما هذا؟ مرة في الجنة ومرة في النار؟

فقال: إنا لنجلك في كتاب الله على باب من أبواب جهنم تمنع الناسَ أن يقتحموا فيها، فإذا مِتَ اقتحموا ٩

ومن ذلك أيضاً ما رواه الطبري في تاريخه في سياق حديثه عن اغتيال الخليفة عمر بن الخطاب :

«جاده كعب الاحبار فقال له: يا أمير المؤمنين اعهدا فإنك ميت في ثلاثة أيام.

قال: وما يشريك؟ قال: أجله في كتاب الله عز وجل التوراة!

قال عمر: آلله إنك لتجدعمر بن الخطاب في التوراة؟

قال: اللهم لا، ولكني أجد صفتك وحليتك، وانه قد فنى أجلك! قال وعمر لا يحمر , وجعاً وألماً

عن رضو د پیشن و بعد رضد فلما کان من الفد جامه کمب فقال: یا آمیر المؤمنین، ذهب یوم ویقی

يرمان. قال ثم جاءه من غد الغد فقال: ذهب يومان ويقي يوم وليلة، وهي لك الرحسيحتها

#### قال فلما كان الصبح خرج عمر الى الصلاة ....٩

ومن بعد عمر، كان كعب الاحبار من بطانة حثمان الذي كان يقربه ويستشيره حتى في القضايا الشرعية. وقد سبق وذكرنا قصة الصدام الذي جرى بين أي يثر الغفاري وكعب الأحبار بحضرة حثمان بشأن تركة عبد الرحمن بن عوف.

## هل كان معاوية متواطئا؟(1)

وهنا من المفيد التطرق الى موضوع موقف معاوية أثناء حصار عثمان.

فالكثير من المصادر التاريخية تشير إلى أن معاوية قد تباطأ في نجدة عثمان، وتلمح أو تصرح إلى أنه بشكل أو بآخر تواطأ من أجل أن يقتل عثمان وتحمله صدوراية ترك الخليفة بواجه مصيره دون مَكد.

خشانگروی البعقوبي في تاریخه ان مشعان اقتب ال*ی معاویة سلة مصیبل* القدوم علید نورجه البه فم التي م*عشر الفاء ثم قال : كوزوا بسكانكم في أوائل* الشام - حتى آتي أمير العوشين لأحرف صعة أمرد. فأتى منشأت فسأله حق السلة، نقال: قد قصت لأطوف وأيك وأحود ليهيم فأسيشكل بهم.

قال: لا والله. ولكنك أردتَ أن أقتل فتقول: أنا ولي الثأرا ارجع فجنني

#### فرجع فلم يعداليه حتى قتل ا

بالناس.

ولكن مل يعقل ان معلونة حسب هذا الرواية يزاد قارته على حدود النام ثم يلغب عفر أل الخليفة المحصور ليجتم اليه ثم يعود لاستقدامهم؟ لا يوجد أي خبر عن هذا الاجتماع المرحوم عن ضمات ومسابق في للك الفرة الصعية في أي مصدر تاريخي، وهل يمكن أصلاً تمثيل أن معارية بدخل المعنية وهو يلا قوات ثم يعزج عنها سالماً، وهي التي كانت تميم بالثانين على عشاد فاليك كان معارية من أيز مطالبهم؟

وورد في تاريخ المدينة لابن شبة عن جويرية ف*أرسل عثمان رضي الله* 

<sup>(1)</sup> مصادر هذا البحث: تاريخ البطويي (ج2 ص173)، تاريخ المدينة لابن شبة (جه ص1290)، تاريخ الطبري (ج2 ص1900)، الإمامة والسياسة لابن قتية (ج1 ص65 وص75)، الاستيماب لابن هبدالبر (ص190)، أسد الفابة لابن الآثير (ج1 ص753)،

عنه الى معاوية رضي الله عنه يستمدّه. فبعث معاوية رضي الله عنه يزيد بن أسد -جد خالد القسري- وقال له: إذا اتيتّ ذا خشب فأقم بها (ولا تتجاوزُها ولا تقل الشاهد يرى ما) لا يرى الغالب. قال: أنا الشاهد وأنت الغالب.

فأقام بذي خشب حتى قتل عثمان رضى الله عنه.

فقلتُ لجويرية : لمّ صنع هذا ؟

قال: صنعه حمداً ليقتل حثمان رضي الله حنه قيدعو الى نفسه ٩.

ولم ترضع هذه الرواية لماذا يتجشم معاوية عناء ارسال جيش من الشام ليقف على تخرم المدينة (بذي خشب) ثم لا يدخلها لحماية الخليفة 19 فلو كان يريد التقاصى عن نصرة عثمان لكان أجدر به ألاّ يرسل قراتٍ أصلاً.

ووددت رواية أخرى يتهم فيها العسور بن مغرمة معاوية بأنه تخاذل من نصرة علمان فوكتب يستملك بالبيئاء فعبستهم عنه، حتى قتل وهم بالزرقاء (ملية بالشام)»

وروى الطبري في تاريخه من طريق ابن السائب الكلبي:

هلما رأى عثمان ما قد نزل به وما قد انبعث عليه من الناس كتب إلى معاوية بن أبي سفيان وهو بالشام:

بسم الله الرحمين الرحيم أما بعد فإن أهل المدينة قد تخير وا وأخفافوا الطاعة ونختوا البيعة فابعث إلى من قبلك من مقاتلة أهل الشأم على كل صعب وظول. فلما جاء معاوية الكتاب تربص به وكره وأظهار مضافقة أصبحاب رسول الله صلى الله عليه وصلم وقد علم اجتماعهم.

فلما أبيطًا أمره على مضعان كتب إلى يؤيلا بن أسلا بين كرز وإلى أعل الشأم يستغرهم ويفظم حقه عليهم ويلكر الخلقاء وما أمر الله عز ويتل به مرطاعتهم ومناصعتهم ووعلهم أن يتجلهم جند أو بطاقة دول الناس وذكرهم بلاه» عنلهم وصنيعه إليهم، فإن كان عندكم خيات فالعجل العجل فان القوم معاجلي

فلما قرئ كتابه عليهم قام يزياد بن أسد بن كرز البجلي ثم القسري فصعد. الله والنر عليا تم ذكر مصمان فعظم سقه و مضهم على نصره وامرحم بالعسير إليه فتابعه ناس كثير ومساروا معه حتى إذا كانوا بوادي القرى بلفهم قتل مشمان رضى الله منه فرجعوا وسب خدا الرابة بإذا صنادان غيه به البأس را تستيابة معارية الل حد الكابة بباشرة الل يقامات من الهر الشام إدارة مولاء قد استجبارا له دول إذن معارية الوكن من السلم به بالينجأ أن سيطة معارية على الشام كانت محكمة فكيف شير توارث ويورش من عمد دولما عما كما أن الرواية تول المعارية وعلى المحاللة المعارية المحالية المنازية ما ما من أن المحالية بالما مجتمعين على حصار حضائر وخلف وقداء آثم متى كان ما يهة يقم وزنا المصحابة دولة الذي كان وجه اليهم تعليزاً بل تهديداً صارحاً في آخر زياد تا

خلك الروايات كلها غير صحيحة . أو بالأحرى هي محرقة يهدف توجيه المفاوتية للمؤافرة التحال المواقدة المؤافرة المؤا

فالذي حدث تاريخياً أن عثمان قد أرسل بالفعل يستنجد بمعاوية في الشام كي يهبّ لانقاذه. وتبدو رواية الإمامة والسياسة لابن قتية الأقرب الى المستة:

موكتب إلى أمام الشام عامة وإلى معاونة وأمل دحشق شاصة: أما بعد، فإنى فى قوم طال فيهم خاص، واستعبطوا القد وتي، وقد شيورين بين أن يسعملون على شاوف من الإيار إلى دشول رجزيرة في البشن )» وبيين أن أنزع لهم دفاء الله الملكي كسائق، وبين أن أقيضهم ممن تخلف، ومُن كان على سلطان بيشطور وصيب.

فيا غوثاه يا غوثاه! ولا أمير عليكم دوني. فالمُجَل المُجَل يا معاوية! وأدرك ثم أدرك، وما أراك تدركه

والأرجح أن مبادرة معاوية بإرسال نجدة عسكرية لإنقاذ الخليفة كانت في الواقع القشة التي قصمت ظهر البعير والتي عجّلت في قيام الثوار بقتل عثمان. أي بعبارة أخرى ان استجابة معاوية لنداء عثمان قد سرّحت في مقتله وليس نقاصه الذي أدى لذلك. نتاج في رواية الإمامة معاوية قد يعت من الشام ويقد يقد جار أبي الرأد إنناء معمل فرامية الأول معمل الإراد أنناء معمل أورامية الأول من معاوية قد يعت من الشام ويقد بين أسيامية تذكر المتشارات في أرامية الأول من أم خيل الشام. فاصنعوا ما أنتام صائعون وإلاّ فانصرفوا 4 وكذلك روى ابن ما الإمامية في الاحامة والسياسة 4. مقاما منع القوتم أوقيال أعمل الشام، قامواً المأليها النار بياس حضال...

فالتوار المسجوات فنظ وتي شديد لكن يتهوا من الأمر اللذي مم
يدأن. فلم يكد أمامهم مسحم مفتوح من الوقت لكي يتصرفوا. فجنود معاوية
كالمون في الطبؤية وطهيم التعاق قرارة يجب على حشان الويستسلم ويالي مؤقفة كانت ويقل بهوائل فقد من متعبه ويصرفه ويالا كان طهيم مواجهة
الجنود القادمين من الشام. ولو وصل جزد معاوية فهم حساء قادون على
حماية حشان وعشاها يكون قد أمقط يد الوارد وعاب كل جهدهم. فعمني
قلف بينتر حشان قد أمقط يد الوارد وعاب كل جهدهم. فعمني
قلف التي نقط سيتموز حشان في متعبه وسياست وشبأ عن أنشاء الجميعية
روكان أيضانا سيكون الحمايي للطبلة و والفاحان المستموز حكمه المنافقة ورفق في منافقة المنافقة ورفق المحانات المستموز حكمه الاستحداد ميكون سعي التوارد قد ارتد ممكوساً عليهم، وهذا ما لا يستطيعون

وقد ذكر العلامة اين حيد البر في الاستيماب<sup>(۱)</sup> فإن معاوية قد رجّه حييبُ بن مسلمة بجيش الى تصر عثمان بن عفان، فلما يلغ وادي القرى بلغه مقتل عثمان، فرجمه

ولم يشر الى تخافل ولا تأخير من قبل معامية. ورضم اللبس الذي يتعلق بشخص القائد المسكري الذي أرسله معارة بعد التعدات وينهد بن أسد القسري في الاخداة والسيات أو سهيه بن مسلمة القبوي لدى اين ميد البراء الأولان في اين ميد البراء الإلا ذكات في من ميد إدرسال قبل ان وكانها أن تعلق أرضات المناسب فعادت ادراجها من حفود الشام عندما بلغها بنا مقول الخلولية.

 <sup>(1)</sup> وايضا ذكر ابن الأثير في أسد الغابة نفس هذا الخبر مع تحديد عدد القوات التي أرسلها
 معاوية مع حبيب بن مسلمة الفهري، وهو أربعة آلاف.

### الفصل الرابع: النهاية المأساوية للخليفة

#### عملية القتل(1)

استمر حصار عثمان في داره 40 أو 45 أو 99 يوماً حسب الروابات، وسبقتها الفترة التي لم يكن فيها عثمان محصوراً. وهذه فترة طويلة شهكة جداً بكل تأكيد: منهكة للترار الفسهم، ولعثمان، وللصحابة الموجودين في المدينة ولكل سكانها أيضاً.

وقد صورت العماد كيف كان عثمان البرال إفتاع المهاجعين بالكف عند. وتبر شها برسم صورة مسرزة للطيفة ويساول يتصدن عن المجوي – بلا جندي – الى تعداد مافة الاسلامية في جهد ند لتأثير السهمية، ومن ذلك ما رواه الترمذي في ست من في حيد الرحين السلمي قال الحما حصر حثمان المراسطين الموقع وادوام المائد أقد كرم بالله على تعليز ان سراء مين التفضى قال مرسل المائد (ص): البت سراء فليس عليك إلا تيم أو صبديل أو شهيد؟ قالون السرل المائد (ص): البت سراء فليس عليك إلا تيم أو صبديل أو شهيد؟

قال: اذكركم بالله هل تعلمون ان رسول الله (ص) قال في جيش العسرة: من ينفق نفقة منقبلة؟ والناس مجهدون ممسرون، فجهزتُ ذلك الجيش؟ فالوا: نعم!

<sup>(1)</sup> مصادر مثا البحث كتاب الثقاف الإن حيان (ج. ص. 104) اطبقات الكبرى لاين صعد (ج. ص. 10-10) تاريخ خليفة بن خياط (م. 104) تاريخ المدينة لايشة (ج. في مير 2022 مي (104 مير 104) المؤلفة الميان المؤلفة المؤلفة

ثم قال: اذكركم بالله هل تعلمون ان رومة لم يكن يشرب منها أسد إلآ بثمن فابتدتها فجعلتها للغني والفقير وابن السبيل؟ قالوا: اللهم نعم! وأنساء حدماء(\*)

ولكن كانت الجموع الثاثرة قد وصلت إلى نقطة اللاعودة في صراعها مع عثمان. وكان الفتل هو التيجة الطبيعية للموقف كله.

وتوجد روايات كثيرة حول تفاصيل عملية القتل، ومَن الذين باشروا بنتفـذها فعلا.

روى ابن حيان في كتاب الثقات 1... ثم أخذ محمد بن أبي يكر بيد جماعة، وتسور الحائط من غير أن يعلم به أحد، من دار رجل من الأنصار، حتى دخلوا على عثمان وهو قاعدٌ والمصحف في حجره ومعه امراته والناس فوق السطح لا يعلم أحد بدخولهم.

فقال عثمان لمحمد بن ابي بكر: والله لو رآك أبوك لساءه مكانك مني. فرجم محمد.

وتقلم اليه سودان بن رومان العرادي، ومعه مشقص، فوجأه حتى قتله وهو صائم.

ئم خرجوا هاريين من حيث دخلوا

.... وكان تمام حصاره خمسة واربعين يوما ٤

وروى ابن سعد في الطبقات الكبرى :

ان محمد بن این بکر تسور علی عثمان من دار عمرو بن حزم، ومعه
 کتانة بن بشر بن عتاب و سودان بن حمران و عمرو بن الحمق. فوجدوا عثمان
 عند امرائه نافلة وهو بقرأ فی المصحف سورة البقرة.

فتقلمهم محمد بن ابي بكر فأخذ يلحية عثمان فقال: قد أخزاك الله يا تعال!

<sup>(1)</sup> ولا مانع من قبول مثل هذه الروايات، مع التحفظ على بعض مضامينها، ومخاصة إجابة المهاجمين بنمم على كل ما يقوله الخليفة هن نفسه.

فقال عثمان: لستُ بنعثل، ولكن عبد الله وأمير المؤمنين.

فقال محمد: ما اغنى عنك معاوية ولا فلان

فقال عثمان: يا ابن أخي ا دع عنك لحيثي فما كان أبوك ليقبض على ما قضتَ عله!

فقال محمد: ما أريد بك أشدّ من قبضي على لحيتك.

فقال عثمان: أستنصر الله عليك وأستعين به.

ثم طعن جبينه بمشقص في ينده ورفع كتانة بن بشر بن حتاب مشاقص كانت في يند فوجاً بها في أصل أذن حثمان فعضت حتى دخلت في حلقه ، ثم علاء بالسيف حتى قتله »

عنى وولية ابن ابي عون الضرب كتانة بن بشر جينة وعقدم رأيه بعمود عبديد فتر ليجة , وطرم سووانا بن حيران المرادي بيدما متر ليجية القطرة أما اما عمور بن المحتى فرئب على مقدان فيطيس على صدود ويه رفق فقعت تسم طعنات رقال: أما ثلاث منهن فإني طعتهن لله وأمست فإني طعنت اباعاتر لما كان في صدوع عليه

وأضاف مزيداً من التفاصيل المؤثرة:

هرأعين معمد بن حد قالت: لما ضربه بالمستألم قال العنان بسيدالله التوكنات على الله ، وإذا المد يسير على اللعبة يقطره والمصحف بين بابد، فاتكا على شقه الإسر وهو يقول سبحان الله العقيم وهرفي ذلك يقرأ المصحف، واللم يسبيأ على المصحف المصد والف الله معة قول مثالي الوسيكيكيم الله وهو السبح الماسي العلمية . واطفق المصدون والسراب حيثاً طريقة والمستدين العلمية . واطفق عنى ركات ويصل الرحم ويطعم المعلون ويعمل الكال فرجة اللهه

ورد في الامامة والسياسة لابن قتبية:

... فلشل حليه معمد بن أبي بكر قصرحه، وقعد على صدره، وأشا.

بلعيته، وقال: يا نعثل ما أغنى عنك معاوية، وما أغنى عنك ابن عامر وابن أبي سرح .

فقال له عثمان: لو رآئي أبوك رضي الله عنه لبكاني، ولساءه مكانك مني . فتراخت يله عنه، وقام عنه وخرج

فلها عثمان يوضوه فتوضأ، وأخذ مصحفاء فوضعه في حجره، ليتحرم به . ودخل عليه رجل من أهل الكوفة بمشقص في يلمه فوجاً به منكبه مما يلي الترقرة، فأدماه ونضع الدم على ذلك المصحف .

وجاه آخر فضريه برجله، وجاء آخر فوجأه بقائم سيفه، فغشي عليه، ومحمد بن أبي يكر لم يدخل مع هؤلاء. فتصابيع نساؤه، ورش العاء على وجهه فأفاق .

فدخل محمد بن أبي بكر وقد أفاق فقال له: أي نعثل، غيرت ويدلت وفعلت .

ثم دخل رجل من أهل مصر، فأخذ بلحيته، فتتف منها خصلة، وسل سيفه، وقال: أفرجوا لي، فعلاه بالسيف، فتلقاء عثمان بيده، فقطعها، فقال عثمان: أما والله إنها أول يد خطت العفصل، وكتبت القرآن !

ثم دخل رجل أزرق قصير مجلو، ومعه جرزٌ من حليك فمشى إليه فقال: على أي ملة أنت يا نعثل ؟

فقال: لست بنعثل، ولكني عثمان بن عفان، وأنا على ملة إيراهيم حنيفا وما أنا من المشركين.

قال: كليت، وهن بالجيز أعلى صفحة الأيسر فصله الله وخو طرح طل وجهه وحالت ثاقلة بتت الفراطعة أوجه بينه وييه، وكانت جيسية، والت بت فيه تضية المعلى عليه وخلاط عليه وجل من أهل مصرو ومده سيف مصلت، القال والله الأعلى الله مقاطع الرائد عنه تختف منها وحمها. للما لم يصدل إليه أدخل السيف بين قرطها ومشكيها فضرت على السيف، فقطع أتمامها تقالت: يا واع، فلالولندان أمو وده سيف، أمن منهم بالمنافق فقعل الأمود افتناء ثم دخل آخر معه سيف فقال: أفرجوا لي، فوضع ذباب السيف في بطن عشدان فأسكت ثاقلة زوجه السيف، فحر أصابيها، ومضر السيف في بطن مشان فقتاء، فخرجت امرأته وهي تصبيع، وخرج القوم هاريين من حيث دخلواء

وروى خليفة بن خياط في تاريخه عن وثاب در جاء محمد بن *ابي بكر* ف*ي ثلاثة عشر رجلاً فأخذ بلحيته فقال بها حتى سمعت وقع أضراسه.* 

وقال: ما أخنى عنك معاوية، ما أغنى عنك ابن عامر، ما أخنت عنك كتبك!

فقال: أرسل لى لحيثى يا ابن أخى.

فقال: ارسل لي لحيتي يا ابن اح

قال: فأنا رأيته استعدى رجلاً من القوم بعينه، يعني أشار اليه، فقام اليه بمشقص فوجاً به رأسه.

قلت: ثم مه؟ قال: ثم تعاوروا عليه والله حتى قتلوه رحمه الله

ودوى عن الحسن 110 ابن ابي بكر أخذ بلحيته فقال عثمان: لقد أخذت مني ماخذاً أو قعلت مني مقعلاً ما كان أبوك ليقعلداً فخرج وتركه. ٩

وروى عن ابن عمر اضربه *ابن ابي بكر بمشاقص في أوداجه، ويعجه* سودان بن حمران بحربة ا

وروى عن قتادة ا*الذي ولي قتل عثمان رومان، رجل من بني أس*د بن خزيمة . *أخذ ابن ابي بكر بلحيت*ه وذبحه *رومان ب*مشاق*ص كانت* معه

وروى عن كنانة مولى صفية ان الذي قتل عثمان «*رجل من أهل مصر* ي*قال له خالد بن الحارث*»

ولم تنفل روابات خليفة من هجاه **المقاتلين. في** تتعدث حتهم وكأنهم وحوش من خير بني البشر! فيعضها تلكر حياء *دريميل كأنه* قلب» ويعضها تقول ادخش عليه رجل من بن<sub>ه</sub> سدوس يقال له العوت الأسود ضنقه قبل ان يضرب بالسيف» وأيضا لم يشر خليفة ورواته إضافة التفاصيل الدرامية للحادث أ فلكر أن أول قطرة من دم عثمان سالت فوقعت على المقطع من المصحف الذي في وفسيكفيكهم الله ؟ أوأيضا أن رجلاً ضرب عثمان بالسيف والمصحف معه فقطت يده فقال له عثمان أن تلك البدائي قطعها أول يدخطت المصحفا

وروى ابن شبة في تاريخ المدينة عن صالح بن كيسان «*دخل عليه محمد* ب*ن ايي بكر بشريان كان معه فضريه في حشاله حتى وقعت في أوداجه فخرّ. وضرب كتانة بن بشر جبيته بعمود.* 

وضربه سودان بن حمران بالسيف.

وقعد حمرو بن السعيق على صيده فطعته تسسع طعنات وقال: علمتُ انه مات في الثالثة فطعته ستاً لعاكان في قلبي عليه ٩

وروى عن يزيد بن ابي حيب ان الذي تولى قتل عثمان هو هذان بر رومان بن هذان الاصبحي. كما روى عن نائلة بنت الفرافصة زوجة عثمان شمراً تتهم فيه كنانة بن بشر التجبي بقتله.

وبالإضافة الى هذه الروايات المختصرة أخرج أيضاً روايات فيها تفاصيل مأساوية من المعتبرة من والإضافية تقول ان المستودين مأساوية من المستودين المستودين المستودين المستودين عليه بعد أن سال دعد أن سال دعد اذات الدعد اذات المستودين بينا بهائمة المشتحل محصد برائي يمكر بعد ذلك بنائم موسرين أن تقد قول خلف أراة قاصة تقار: ألا أراجم تماماً حول بمثل أما راصة بلهجيد فيمرة من المبتد اللى وغيرت بها المار وهم يقول: بتكت كتاب الله وغيرته بالنفر وهم يقول: بتكت كتاب الله وغيرته بالنفر وغيرته بالنفرة وغيرته

فقال عثمان رضي الله عنه: لستُ بنطل ولكني أمير المؤمنين. وما كان أم ك لمأخذ بلحت.

فقال محمد: لا يقبل منا يوم القيامة أن تقول (رينا أطعنا سادتنا وكبرامنا فأضلونا السبيل).

ودخل رجل من كتلة تجويي من أهل مصر مخترطاً بالسيف فقال: اخرجوا اخرجوا. فأخرج الناسّ فطمن في بطنه. فجاءته امراته بنت الفرافصة الكلبية تمسك السيف. فقطع أصابعها ·

كما أخرج روايات تقول بعضها ان الذي قتله كان حمرو بن بديل الخزاهي، وأخرى تقول ان القاتل كان رجلاً من اهل مصر اسمه جبلة، وأخيرة تقول ان القاتل كان نيار بن حياض الاسلمي.

كما أخرج الروايات التي تقول ان دم عثمان سال على المصحف، وبالتحديد قطر على آية (فسيكفيكهم الله).

وأغف الروايات وطاة فيما يتعلق بمحمد بن ابي بكر هي تلك التي وردت عن كنانة مولى صفية بنت حيى بن أخطب والتي يجيب فيها من سأله إن كان محمد يؤخذ بدم عثمان فأجاب هماذ الله. دخل عليه فقال له عثمان رضي الله عنه: لستّ بصاحبي، وكلمه بكلام فخرج ولم ينذ بشيء من دمه.

فقلتُ لكنانة: من قتله؟ قال: رجل من أهل مصر يقال له جبلة بن الأيهم!» وعلى ابن شبة: هفيانان للحديثان يبرانان محمد بن ابي بكر من أن يكون نرى قتل عثمان رضى الله عنه، وسائر الأحاديث جامت بنمالافهما»

ولستُ أدري كيف أدخل جبلة بن الأيهم، وهو الذي له شؤون مع عمر بن الخطاب، في هذا الأمر؟!

وقد أخرج الطبري في تاريخه مددا كبيراً من الروايات من مصادره حول صلية قبل حشادت مثنق في اجبالها بي ما درد أعلاد لدى الصعلاد الأخرى والمثير من رواية له من الراقعي يذكر فيها مراحة الأخرى والمثير من القبل مسلوا أنها من فقد فوقات من القام الفراقي ومصمح لاتفاذ العالمية على المأجر الرواية من جعفر المحمدي يذكر فيها أن البب الذي استفرا الوار دوضهم للهجرى كان قيام المتحصدين بنا من خالف من بنا من حيات بنا من حيات من بنا من حيات منا ما رواض متمان ويذهن نبا بن حيات المناسبة الذي المناسبة المناسبة ويذهن متمان المناسبة المناسبة ويذهن متمان المناسبة المناسبة ويذهن متمان المناسبة المناسبة على مناسبة المناسبة على موادن أو كبر بن المسلسبة الكندين.

وروى ابن عبد البر في الاستيماب:

عن الزبير «وكان أول من دخل الدار عليه محمد بن ابي بكر، فأخذ بلحيته فقال له: دعها يا ابن أخي ! والله لقد كان أبوك يكرمها. فاستحيا وخرج .

ثم دخل رومان بن سرحان -رجل آزرق قصیر معلود، عداد، في مراد، وهو من ذي أصبح- معه شنجر، فاستقبله به وقال: على أي دين أنت يا نعثل؟

فقال: لستُ بنعثل، ولكني عثمان بن عفان، وأنا على ملة ابراهيم حنيفًا مسلماً وما أنا من المشركين.

الله: كليت أوضيه على شدانه الإس نقامة الترزيط الله عنه وإضافه الرأة ثالثة يتها وين فيابها، وكانت امرأة جسينة. وبخط رجل من امرا مصر معه السياف معاناً قائل: وإلله الأطمئ أنف اضابع البراءً: تكشفت من ذراعها، وقيضت على السيف، فقطم ابهامها فقالت لفلام لمثمان -يقال له رباح- ومعه سيف حصارت أمن على ملماً وأخرجه عني. فضريه الفلام بالسف فقاتها

وأضاف ابن عبد البر اواختلف فيمن باشر قتله بنفسه:

فقیل: محمد بن ایی بکر ضربه بمشقص.

وقيل: بل حبسه محمد بن ابي بكر وأسعده غيره، وكان الذي قتله سودان بن حمران.

وقيل: بل ولي قتله رومان اليعامي .

وقيل: بل رومان رجل من بني أسد بن خزيمة.

وقبل: بل ان معمد بن ابن بكر أعفر بلسيته، خيزها وقال: ما أخنى حلك معادية، وما أخنى مطال بران بي سيره وما أخير عطك ابن عامر، فقال إلى ابنا بابن أشهى أرسل لمعيني، فوالله اللك لتصبية لعبة كانت تعز على إليك، وما كان أبوك يوضى معلمات علما في الحيال المستشرك وخشرج حت. ويقال: انه سيتشلة الشار الل من كان معه، فطعت أصفهم وتطوء. والله أعلمه كما ذكر رواية كتانة مولى صفية بنت حي بن أخطب التي ييرًا فيها محمد بن ابي بكر من دمه ويقول اقتله رجل من اهل مصر بقال له: جبلة بن الأيهم، ثم طاف بالمدينة ثلاثاً يقول: أنا قاتل نعثل »

ولم يفغل ابن عبد البر الحديث عن الدم السائل فوق المصحف، فقال: هر*اكترهم يروي أن ان قطرة أو قطرات من دمه سقطت على المصحف، على* ق*وله جل وعلا (فسيكفيكهم الله وهو السميم العليم)*»

وقد انفرد اليعقوبي في تاريخه بذكر محمد بن ابي حليفة من ضمن الفتلة. فروى باختصاره المعهود :

قوكان اللين تولوا قتله: محمد بن ابي بكر، ومحمد بن ابي حليقة، وابن حزم.

وقيل: كتانة بن بشر التجيبي، وحمرو بن الحمق الخزاعي، وعبد الرحمن بن عليس البلوي، وسودان بن حمرانه

وروى السيوطي في تاريخ الخلفاء ان محمد بن اهي بكر هو الذي بادر بشمور ولر عثمان ومعه وجازنة أو صاهما بقامه ويوري إسال محمد بلمية عثمان ثم انسحاب مد أن ذكره حثمان باييه نقام اللرجلانه بثناء. كما أخرج رواية لابن صاكر عن كنانة مولى صفية فيها هجاء للقائل ه*شل عشان رجل* م*ن اهل معمد الذول الشري نقال ان-حما*رة

ومن إجمالي الروايات أهلاه يمكن تلخيص ما جرى على النحو الثالي: • هناك شبه اجماع على مسؤولية الثوار القادمين من مصر عن تنفيذ صملية الفتل.

و رسلت الدينة أعيارً بأن الفرت قادم لخشان من ولانه في الأصمار.
فضر الأوار بالعاجة ألى التصرف بمنظلي مطلق المعدد أنوان المعدد أنوان من شنة حصارهم لخشان و شنطهم عليه لينتزل المنافزة أو يواجه الشاق الأثناء فلا أحد رجالات الثانين بسهم الخلف احد المتحدد بنام من ذلك المتحدد بنام الخلف احد المتحدد بنام الخلفة وقط المتحدد بنام العلم ولا تنظيف طاعات.

• تلقى المهاجمون مساهدة الوجنية من شخصيات اتصارية من اهل الطبيعة، وبالتحديد من عمرو بن حزم الذي كان جاراً المسان افتح ابواب داره وأدخل الثوار المهاجموا هشان شها. كما انقس وفامة بن رافع بن ماك الأصاري (الل جموع الثوار في مجرمهم على عثمان ومن معه، وشارك في اشعال البوان بهاب دار طشان.

وفي ظل تلك القوضى العارمة، وحتى القتل المستعرة، يصعب تحديد الذين قاموا بتسديد الطعنات إلى جسد عثمان العجوز، ولكن الأرجع أن يكونوامن بين هولاء الأشخاص المعروفين بحماسهم وتشددهم تجاه عثمان.

وليس مهماً في الحقيقة أن تم الإشارة إلى اسم معين كمسوول من قتل عضانه لأن طروف تلك السادقة تجعل المسوولية جماعة إلى أنصى حد. فما تم فيس حادث اختيال فروي وإنها تتيجه عياج عام وظيان تراكم حتى انفجر. ومن المستبد أن يكون شاك كن بين القوار من لم ينقل صبره بعد ذلك المصدار العلولي والمفاوضات المضينية بلا طائل.

وتذكر الروايات بعض التفاصيل الدرامية في ذلك الموقف العصيب. وبعضها يشير إلى دفاع زوجة الخليفة، نائلة بنت الفرافصة، عنه دون جدوى،

 <sup>(1)</sup> سبق الحديث عنه من ضمن الشخصيات الانصارية التي انضمت إلى صفوف الثوار.

مما أدى إلى قطع أصابع يدها. وبعضها الأخر يشير إلى أن الخليفة كان يقرأ القرآن حين قتل ه*سال اللهُم على المصحف*اء وأخرى تقول ان قطرة دم سقطت على المصحف تماماً فوق آية وفسيكفيكهم اللهاء

وكان قتل عثمان في 18 من ذي الحجة سنة 35.

هل دافع مروان عن الخليفة؟<sup>(1)</sup>

من المدهش جداً أن مروان بن الحكم قد نجا من القتل رغم وجوده الى جانب عثمان في تلك الظروف العصبية.

وعلى الرغم من أن بعض الروايات تشير إلى أن مروان كان بطائع من السافية وأنه لذلك تترض للفعرب والاستاد عي أعني بها والا وتلك م مستبعد تعاماً. فليس مثال أي تضير عشت بهن الوارا من قار مرواد. فرأس مروان كان من المطالب الرئيسية للتوان والذي بسيه وبما فقد عثمان حياته. يحكي بينته الموارد عن فل مروان إذات الانتفار باخيل وأس المعوانة، وشيخ بني أمية، ولم يواول بكرت خليفة للمسلمين، فما الذي يمكن أن ينالهم من جرده إضافة مروال إلى جانب عضان كشعبة لهذا التوراة

وقد روى الطبري في تاريخه أخباراً عدة بشأن مروان. فمن طريق الواقدي روى أن شاهد العيان أبا حفصة اليماني، وهو مولى لمروان، قال ان عشمان *ه... قال لمروان: لجلس فلا تخرج.* 

فعصاء مروان فقال: والله لا تقتل ولا يبخلص اليك وأنا أسـمع الصوت! ثم شورج إلى الناس.

فقلت ما لمولاي مترك فخرجت معه أذب عنه ونحن قليل. فأسمع مروان بتمثل

قد علمت ذات القرون الميل ﴿ والكفُّ والأنامل الطفول

<sup>(1)</sup> مصادر البحث: تاريخ الطيري (ج 3 - ص 412 - 414)، تاريخ دستى لاين حساكر (ج77 ص/244 مي 429)، أنساب الإشراف للبلاذري (ج6 مي 199) و كتاب الثقات لاين حيان (ج2 مي 265).

ثم صاح من بيارز؟ وقد رفع أسفل دوعه فجعله في منطقته

قال فيثب إليه ابن النباع فضريه ضرية على رقيته من خلقه فألبت حتى سقط فعا ينبض منه عرق. فأدمثلته بيت فاطعة ابنة أوس جلة إيراهيم بن العلني قال شكان حبد السلك وينو أمية يعرفون ذلك لآل العلني»

وروى عن طريق جعفر المحمدي عن حسين بن عيسى عن أبيه ٠.٠. وحمل رفاعة بن رافع الأنصاري ثم الزرقي على مروان ابن الحكم فضريه فصرعه فنزل عنه وهو يرى أنه قد قتله ٩

وروى الطبري أيضا عن طريق ابن أسحق عن أبي بكر بن الحارث بن هشام :

أنغرج مروان بن الحكم فقال من يبارز ؟

فقال عبد الرحمن بن عليس لفلان بن عروة: قم إلى ملنا الرجل. فقام إليه فلام شاب طوال فأحد رفيف الدرع فغرزه في منطقت فأعور له عن ساقة فأعرى له مروان وضربه ابن عروة على عنقه فكأني أنظر إليه حين استثبار.

وقام إليه عبيد بن رفاحة الزرقي لبدفف عليه. قال فوتبت عليه فاطمة ابنة أوس جدة إيراهيم بن حدي قال وكانت أرضعت مروان وأرضعت له فقالت: إن كنتُ إنما تريد قتل الرجل فقد قتل، وإنْ كنتُ تريد أنْ تلمب بلحمه فهذا قبيع ا

قال فكف عنه. فما زالوا يشكرونها لها فاستعملوا ابنها إبراهيم بعده

وروى ابن حساكر في تاريخ دمشق عن ابن سعد أن ابن البياع الليثي كان فيبارز مروان بن الحكم.

فكأني أنظر الى قبائه قد أدخل طرفيه في منطقته وتحت القباء الدرع.

فضرب مرواتُ على تفاء ضربة قطع حلايي دقية . ورقع لوجهه فأوادوا أن بلينفوا عليه نقيل: أنهضمون اللعهم؟ الأولى ودوى إليضاً من أبواميع بن عبيد بن زطاعة قال همال أبي بيعد اللياء وهو يفكو مروان من الدسحة: حبادً اللها والله لقد خربتُ وجه ضعا أحسب إلا تخد مات. ولكن العراقة احتفظتني قالت: ما حضةً بلعمة تقيمه؟ فأسفر السفطة لوتيته و هكذا فالروايات مضطرة. فبعضها يذكر أن الذي هاجم مروان كان ابن الناح الوابن البياع) و يصفها تذكر رفاعة بن راقع (أر عيد بن رفاعة)، وقد ذكر ناسابة أن ابن الاثير وابن عبد البر قد ذكرا أن الحجاج بن عمرو الانصاري هر الذي ضرب مروان بوم الدار فأسقطه رهو لا يعقل.

ولكن معظمها تشير الى أن مروان قد حُول الى بيت امرأة وهو شبه ميت فقامت بإيماد المهاجمين عنه.

و الكن هذا الروايات خير متشدة وريما يكون فيها احتلاق لمسلمة مروان. فقل كان مروان جاداً في الدفاع من الخليفة كما تصوره الروايات الما كان سكان أن يقيل على فيد الحسابة، وكان مصيره عنل خيره مسن أعلسوا المشان وفاهوا مته: فقد روى ابن حيان في كتاب القائدت هؤال يوم كافل مشان من فيريم مهد الله بن وهم بن زنده الأسلمي وميذا لله بن صيد الرحم من بن العوام والمعقبرة بن الأخسرين فرضي القلفي، وكل معهم خلال المتدار العراق العالمية التصويرات

وصا يضعف من نظرية قيام مروان بالاستبسال في الدفاع عن الخطية ان قصة العراة التي أنقلت مروان بن العكم من العوت، بعد أن أصب و كلا يبعلك، ككروت في سياق أحطات حوب البحيل، ويشكل يكاد يكون منطابة تقريباً أفقد دروى بان حساكر في تاريخ دستن عن ابن سعد وقرائل مروان أبيضاً حتر ارتش فضكي الل بيت المراقع من جزء تفاوره وقاموا على.

فما زال آل مروان يشكرون ذلك لهم

فهل هذا معقول ؟ وهل كان مروان متخصصا في العثور على نساء يسعفته بعد إصاباته الخطرة؟

فالأرجع إذن أن مروان بن الحكم قد فرّ من المدنية المتورة بطريقةٍ ما، لما شعر بافتراب أجل عثمان ولمَسَ تصميمَ الثوار على قتله. وليس تصرفٌ كهذا بغريب على شخص كمروان.

<sup>(1)</sup> وهذه الرواية ترضع مدى الدزلة التي عاتى منها عثمان أثناء معت، كما توضع مدى الخذلان الذي تعرض له. فعين لا يقتل مع الخليقة سوى أربعة أنفس فذلك يعني الكبر.

أما غير مروان من يني أمية الموجودين في المدينة، فقد كاتوا مغتينين عند زوجة الرسول (عي) الأموية في مغزو للمجوب أثاثة ثلثا الاحداث العاصفة إروى البلاذين في أنساب الاشراف من طريق المدانش فلمياً بترامية يوم تحل عثمان الى ام حبية، فعيمات العاصر وأن حرب وأن أمي العاصر راك أسيد في تتشير "رجمات سالوسق من كان آخر.

ونظر معاوية يوماً الى عمرو بن سعيد يختال في مشيته فقال: بأبي وأمي أم حبيبة ما كان أعلمها بهذا الحقّ حين جعلتك في كندوجه

دفن عثمان <sup>(2)</sup>

لم تقتصر مأساة الخليفة العجوز على حصاره وإهانته في أواعر ايامه، ولا على الطريقة القاسية التي قتل بها، بل امتدت الى ما بعد وفاته: تجهيزه ودفته.

> روى الطبري في تاريخه من طريق جعفر المحمدي: هيدُ عثمان رضى الله حته ثلاثة أيام لا يشغن.

ثم إن حكيم بن حزام القرشي ثم أحد بني أسد بن عبد العزى وجبير بن مطعم بن عدي بن نوقل بن عبد سناف كلما عليا في دفته وطلبا إليه أن يأذن لأعله في ذلك ففمل وأذن لهم علي.

فلما سمع بذلك تعدوا له في الطريق بالحجارة وخرج به ناس يسير من أهله وهم يريدون به حافظا بالمدينة يقال له حش كوكب كانت اليهود تففن فيه موثاهم.

فلما خرج على الناس رجموا سريره وهموا بطرحه فبلغ ذلك عليا

<sup>(1)</sup> الكندرج هو مخزن تجمع فيه الغلال

<sup>(2)</sup> مصادر خلة البحث: الطبقات الكبرى لابن صعد (ج2 ص75)، الامامة والسياسة لابن قبية (ج) صرفة) تداريخ الطبي يوج در 160-400)، تاريخ البطوي (ج2 صر170)، الاستبعاب لابن حيد المر (صر 179)، تاريخ المدينة لابن قبة (ج) صر120)، اسد الذائبة لابن الالير (جر صر130، صر 330).

فأرسل إليهم يعزم عليهم ليكفن عنه ففعلوا فانطلق حتى دفن رضي الله عنه في حش كوكب.

فلما ظهر معاوية بن أبي سفيان على الناس أمر بيدم ذلك السائط ستى أفضى به إلى البقيع فلمر الناس أن يغننوا موتاهم سول قيره سبحى اتصل ذلك بعقابه العسلمية ١٩٠١

وروى من طريق الواقدي البت حثمان بعد ما قتل ليلين لا يستطيعون دفته . تم حمله اديمة حكوم بن مزام وجير بن منطعم ونيار بن مكرم واير جهم بن حاشيقة فلما وضع ليصل عليه جاء نقر من الأنصار بينعونهم الصلاة عليه فيهم أسلم بن أوس بن بعرة الساعدي وأبو حية الساؤي في حدة ومتعومهم أن ينفر بالميارية

فقال أبو جهم ادفنوه فقد صلى الله عليه وملائكته.

فقالوا: لا والله لا ينفن في مقابر المسلمين أبدا ا فلفنوه في حش كوكب.

فلما ملكت بنو أمية أدخلوا ذلك الحش في البقيع فهو اليوم مقبرة بني ا. تـ ه

والأخلاقا إلى الروايين العلامس والقري مسجو مقاهري مثال إلى الدوات المتعلقة بدفن مثاناً، فمن الراقعي أن البعض التحر أن يدفن حداث بيشار على المتعلقة المتعلقة

 <sup>(1)</sup> لا شك أن معاوية كان يشعر بعدى المهانة التي تعرض لها شيخه وأش بني أمية عثمان
 والمتعلقة بكونه مطبؤ تأيين اليهود فسعى الى تصحيح الوضع عن طويق معج المكاتين
 فلا يبقى عثمان بعيداً عن قبور المسلمين.

وفي رواية ثالثة للواقدي أن البعض أراد حز رأس عثمان لولا أن منعتهم زوجتاه. وانهم ارادوا ان يصلوا عليه في موضع الجنائز فأبت الانصار.

وعن سيف بن عمر ان مروان بن الحكم قد صلى عليه ودفن في البقيع امما يلي حش كوكب، مع مجموعة من عبيده، وانه لم يفسل وكفن في ثيابه.

وعن جعفر المحمدي أنه لم يشهد جنازته سوى مروان وثلاثة من مواليه وابنته.

ودوى البطويي في تاريخه وأقام ثلاثاً لم يلفن. وحضر دفته حكيم بن حزام، وجبير بن مطعم، وحويطب بن عبد العزى وصعرو بن عثمان ابنه. ودفن بالعلينة ليلاً في موضع يعرف بحش كوكب. وصلى عليه هؤلاء الاريمة.

وقيل: لم يصلّ عليه.

*وقيل: أحد الاربعة قد صلى عليه، فلغن يغير صلاة.*» وجاء في الامامة والسياسة:

. .... فإذا هر في نفر فيهم جبير بن مطعم، وأبو الجهم بن حليفة، والمسور بن مخرمة، وعبد الرحمن بن أبي بكر، و عبد الله بن الزير، فاحتملوه على

باب وإن رأسه ليقول: طق طق، فوضعوه في موضع البينائز . فقام إليهم رجال من الأنصار، فقالوا لهم: لا والله لا تصلون عليه I

فقال أبو الجهب. ألا تتمونا نصلي حليه، فقد صلى الله تعالى عليه وملائكته ..... فاستعلوه ثم انطائقوا مسرحين كأني أسسع وقع دأسه على اللوس، ستى وضعوه في أمنى البقيع .

فأتاهم جبلة بن عبر الساعدي من الأنصار، فقال: لا والله لا تدفئوه في بقيم رسول الله، ولا نترككم تصلون عليه ا

فقال أبو الجهم: اتطلقوا بناء إن لم نصل عليه فقد صلى الله عليه ، فخرجوا ومعهم عائشة بنت عثمان، معها مصباح في حق، حتى إذا أنوا به حش كوكب حفروا له حفرة، ثم قاموا يصلون عليه، وأمهم جبير بن مطعم، ثم دلوه في حفرته ؛ فلما وأنه ابنته صاحت ؛ فقال ابن الزبير: والله لئن لم تسكتي لأضرين الذي فيه عينيك ؛ فدفتوه ؛ ولم يلحلوه بلبن؛ وحثوا عليه التراب حثوا ٤

وروى ابن عبد البر في الاستيعاب:

من مالك طبا قتل حضان رضي الله حت القي مثل المنزلة ثلاثة أيام.
فقدا كان من المبل أنه اها حضر رجيلاً فيهم حيولها بن حبد العزيق وحكيم
بن حزام وحيد الله بن الزيير وجيلاًي اختطوه خاصه احرارها إلى المسقدة
ليفنون انقاصة مؤمم من بني ماؤن والله التن وفقصود ماهنا لنجير (العائر فقال أن فاحتطوه. وكان على باب، وإن رأسه على الباب ليقول طل طل احتى حساوها
فاحتلاه. وكان على عنائق بنت عندان رضي الله عنهما
معها مصباح في جرة فقاء أخر مو الميذون صاحب قائل لها إن الإييز والله
لترل لم تشكل لأهرين القائم في حيالة وقال في تعالى إلها إن الإييز والله

وأضاف ابن عبدالبر موضحاً بشأن حش كوكب فقال الاوكب: رجل من الانصار. والحشر: البستان. وكان عثمان رضي الله عنه قد اشتراه، وزاده في البقيم، فكان أول من دفن فيه. ومُحيل على لوح سراً»

وذكر ابن عبد البر روايات أخرى بشأن دفن عثمان :

اوقد قیل: انه صلی علیه عمرو بن عثمان، ابنه. وقیل: بل صلی علیه حکیم بن حزام.

وقيل: المسورين مخرمة .

وقبل: كانوا خصسة الوستة وهم: جييرين مطعم وحكيم بن حزام وأبو جهم بن مطبقة وفيار بن مكرم وفروجاه: الله وأم البنين بت حيية. ونزل في القبر نبار وأبو جهم وجير. وكان حكيم وؤوجتاء أم البنين وثاللة يشلون. فلما دفتوء خيرة قبر وضي الله تعالى عشه

وروى هن الزير فريقي عثمان رضي الله عنه يومه ذاك مطروحاً الى الليل، فحمله رجال على باب لياختوه، فعرض لهم ناسٌ ليمتحوهم من دفته، فرجدوا قبراً قد كان حفر لغيره فتختره فيه. وصلى عليه جبير بن مطعم» رورى ابن شبة في تاريخ المدينة عن الزهري هيامت أم حبية بنت ابي سفيان رضى الله عنها فوقفت بباب المسجد فقالت: لتخلق بيني وبين دفن هذا الرجل أو لأكشفن ستر رسول الله (ص). فخلوها.

فلما أمسوا جاء جيير بن مطعم وحكيم بن حزام وصد الله والمنثر ابنا الزير، وأبو الجهم بن حليقة وصدالله بن حسل رضي الله عنهم قحملوه فانتهوا به الى البقيم، فمنعهم من فقه ابن بجرة حوقال ابن نحرة الساعدي- فانطقوا به الى حشر كركب قصلى عليه جيير بن مطعم وضي الله عنه ثم دفتره وانصرفوا 4

كما أخرج ووليات أخرى تقول أن ألقي منع من دفته كان جبلة بن همور السلحة، منا دفعهم إلى أوضو كل جو كان جو الله على مل السحوي من دفعهم إلى فوضه في حقل كلي والمدون على السحوية من هموا الحالي والمواقع المالية والمواقع المالية على المالية ع

روروى ابن سعد في الطبقات الكبرى مدة روايات حول دفن حشان تفيد أن أربعة رجال قاموا بلنفن حشان والصلاة علي وهم جبير بن مظم (وهر الذي صلى عليه) و حكم بن حزام وأبر حقيقة بن الجهم المدوي ونيار بن مكرم الأسلمي، وقد دفتوه ليلا في حش كوكب، بعد أن خرجت معهم زوجتا عشان: نائلة بند الفراضة وأم البين بنت عيث.

وذكر أيضا رواية ان جبير بن مطعم صلى عليه في ستة عشر رجلا، ولكنه قال ان الروايات السابقة هي الأثبت.

وذكر رواية أن من ضمن الأربعة كان جد مالك بن أبي عامر.

ويلاحظ اختلاف في أسماه الأشخاص الأربعة بين روايات ابن سعد وفيره، كما لم يذكر أم حبيبة، ولم يتطرق إلى بقاء جثه ثلاثة أيام بلا دفن.

وجمع ابن الاثير في اسد الغابة مختلف الروايات فقال *فرلما قتل دفن* ليلاً، *وصلى عليه جبير بن مطعم، وقيل حكيم بن حزام، وقيل المسور بن* مخرمة، *وقيل لم يصلّ عليه احاء* منعوا من ذلك. ودفن في حش كوكب بالبقيم. وكان عثمان اشتراه وزاده في البقيم

وحضره عبد الله بن الزبير وامرأتاه ام البين بنت عينة بن حصن الغزارية ونائلة بنت الفراضة الكلية . فلما طوء في القير صاحت ابت عائمة فقال لها ابن الزبيرة اسكتي وإلاّ قتلتك . فلما دفوه قال لها: صبحي الآن ما بذا لك أنّ تصبح . ف

وهذه الروابات كنا مو ظاهر فها اضطراب كبير في تحديد تفاصيل دفن الطبقة ، وما الاضطراب مفهوم بل طبيعي في حل طلك الظاهر وف الساسانية ، حيث القوضى المادرة تسرد في المدينة (فتطائر برد في الروابات اسم يابل با مهاض الأسلمي فسن تقلة فشانه بينا يرد اسم تيار بن مكرم الاسلمي فسن بن دفتورة قبل مثاك خلط؟ أم اتهما قريادات أحدهما ينقض عشان والأخر يسبع؟)

ويمكن تلخيص الروايات والجمع بينها على النحو التالي:

بقيت جنة الخليفة ليومين او ثلاثة بدون دفن، وبلا احترام. ولا يمكن
 استيماد الروايات التي تقول بان بمض الثائرين قد اعتدوا على الجنة
 أو على الأقل حاولها ذلك.

تدخلت زوجتا الخليفة، نائلة بنت الفرافصة وام البين بنت عيبة بن
 حصن، أو أم المؤمنين أم حيبة بنت ابي سفيان، وضغطن من اجل دفك،
 عن طريق استنهاض همم رجال من أشراف قريش واستثارة حميتهم.

ه عسدى مجدوه من آیاد بطور قبلة قبل لمبعة السلاة على طفاه من المداد من المداد من المداد المرات بها المداد المن المداد المرات بالمداد المن المداد المرات المال المخلفة من المخلفة من المخلفة من المخلفة من المرات الم

عليه احدهم. وهنا يلاحظ غياب كبار الصحابة: فلم يشارك على ولا الزبير ولا طلحة ولا سعد بن ابي وقاص ولا عبد الله بن عمر.

• لم يتكن ولأو من دفن هدان في مقبرة المسلمين المعرونة في البقي. فقد عارضهم وتصدى لهم تشخيبات من أدام المدينة من الانسان من كاثراً داراً فقائدين على الطاقية بين عمرو رأيي بجرة منافقة بدلغ أبيا الانتقاد أدام بالمعدين عبادة مؤلاء كاثراً لا يزالون منافقة بدلغ أبيا الانتقاد أدام بالمعدين عبادة مؤلاء كاثراً لا يزالون منافقة بدلغ أبيا أدام عمومين عبادة فراسة قبل حوالي ربع ترادن مؤسوسة على أوساط الثانون.

افسلر المتوارد آم رحمان الى البحث من مكان آخر لداعته مكان المرد المدعة مكان المرد المدعة مكان المود
 السلم مرحم من كوكب الله عن موتامير المواجئة قاض إياضاء معال القدر بعد المعال الم

وذكر ابن الأثور في اسد الفابة عن نافع ان عثمان قتل يرم الجمعة 18 أو 17 من ذي الحجة سنة 35 رعن أبي عثمان النهدي: قتل في وسط أيام الشريق، رمن الواقدي: قتل يوم الجمعة 3 ذي الحجة يوم التروية من سنة 35. وقبل يوم الجمعة للبلتين بقيا من ذي الحجة

وقال ايضاً الوكان عمره 82 سنة، وقيل: 86 سنة قاله قتادة، وقيل كان عمره 90 سنة ا

وقال المعقوبي في تاريخه الوقتل لاثنتي عشرة ليلة بقيت من ذي المعجة سنة 35، وهو ابن ثلاث وثمانين سنة، وقيل ست وثمانين سنة »

## مصادر الكتاب

 عز الدين أبو الحسن على بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني المعروف بابن الأثير، توفي 630 للهجرة: - أسد الغابة في معرفة الصحابة، تصحيح مصطفى وهبي. المطبعة الوهبية

.1280

٠٢

- الكامل في التاريخ - اللباب في تهذيب الاتساب، دار صادر، بيروت.

 أبو الحسن على بن عسى ابن أبي الفتح الاربلي، توفي 693 للهجرة، كشف الغمة في معرفة الأثمة، دار الأضواء، بيروت، الطبعة الثانية 1405 ه -- 1985

• أحمد ابن أهثم الكوفي، توفي 314 للهجرة، كتاب الفتوح، تحقيق: على

شيري،الطبعة الأولى، سنة 1411 ه - 1991 م، مطبعة دار الأضواء، الناشر: دار الأضواء للطباعة والنشر والتوزيع محسن الأمين، أعيان الشيعة، حققه وأخرجه حسن الأمين، دار التعارف

> للمطبوعات، بيروت. أبو عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري، توفي 256 للهجرة:

- الجامع الصحيح، طبعة دار الجيل، بيروت - لبنان

 التاريخ الصغير، تحقيق محمود ابراهيم زايد، الطبعة الأولى 1406، دار المعرفة - بيروت.

 محمد بن حبيب البغدادي، توفي 245 للهجرة، المنمق في أخبار قريش، صححه وعلق عليه خورشيد أحمد فاروق، 1964، مطبعة دائرة مجلس الممارف العثمانية - حيدر أباد - الهند

- أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري، توفي 279 للهجرة:
- أنساب الأشراف، حققه وعلَّق عليه محمد باقر المحمودي، منشورات مؤسسة الأعلمي - بيروت ط1، 1394 -1974.
- موست الرحمي بيروت كالمامود المساور. - أنساب الأشراف، تحقيق / سهيل زكار، ورياض زركلي. دار الفكر، 1417.
  - فتوح البلدان، مطبعة لجنة البيان العربي القاهرة.
- ابر عيسى الترمذي، توفي 279 للهجرة، سنن الترمذي (وهو الجامع المسحيح)، حققه وصححه عبد الرحمن محمد عثمان، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، الطبعة الثانية 1983.
- أبر عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، توفي 255 للهجرة، البيان والتيبين، وضع حواشيه موفق شهاب الدين، الطبعة الأولى 1998، دار الكتب العلمية -بيروت.
  - هشام جعيط، معاصر، الفتنة، دار الطليعة بيروت، الطبعة الرابعة 2000
- أبر عبد الله محمد بن محمد الحاكم النسابوري، توفي 405 للهجرة، المستدرك على الصحيحين، تحقيق د. يوسف المرحشلي، دار المعرفة – بيروت. 1406
- و محرد من حالة البستي التميمي السجستاني، توفي سنة 344 للهجرة - صحيح ابن حيان، تاليف الأمير علام الدين علي بن بلبان الفارسي، حققه وخرج أحاديث وعلق عليه شعيب الأرناوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة
- الثانية. 1993 - كتاب الثقات، طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية 1393– حيدر أباد /
- الهند. الناشر موسسة الكتب الثقافية • أبو الفضل شهاب الدين ابن حجر المسقلاتي الشافعي، توفي 852 للهجرة.
- الأصابة في تمييز الصحابه ، دراسة وتحقيق وتعليق السيخ عادل أحمد عيد الموجود والشيخ على محمد معوض، دار الكتب العلمية - بيروت/ العلمة الأولى 1995
- فتع الباري في شرح صحيح البخاري، الطبعة الثانية، دار المعرفة بيروت. • هز الدين أبر حامد بن هية الله ابن أيي الحديث، توفي 556 للهجرة، شرح نهج البلاقة، يتحقق محمد أبو القضل ابراهيم، دار إحياء الكتب العربية، الطبعة الأول 1999

- محمد بن الحسن الحر العاملي، توفي 1104 للهجرة، وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة، تحقيق محمد رضا الجلالي، مؤسسة أل البيت لاحياء التراث يقم المشرفة، مطبعة مهر −قم، الطبعة الثانية 1414.
  - أحمد بن محمد بن حبل، توفي عام 241 للهجرة:
- كتاب العلل ومعرفة الرجال، تعقيق وتخريج د. وصي الله بن محمد عباس، المكتب الإسلامي - بيروت الطبعة الأولى. دار العاني للنشر والتوزيع -الرياض.
  - مسئد أحمد، طبعة دار صادر بيروت
- أبر بكر أحمد بن علي الخطيب البغنادي، توفي 463 للهجرة، تاريخ بغناد،
   دارسة وتحقيق مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط1171 1977.
- عبد الرحمن بن محمد بن خلفون، توفي 808 للهجرة، كتاب العبر وديوان المبتدأ والغرز في أخبار العرب والمجم والبرير ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر المشهور ب تاريخ ابن خلفون، دار إحياء التراث العربي، ط له 1971.
- خليفة بن خياط المصقري، توفي 240 للهجرة ، تاريخ خليفة، رواية بقي بن خاله، حققه وقدم له د. سهيل زكار، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت – لبنان 1993
- علي بن عمر الدارقطني، توفي 385 للهجرة، علل الدارقطني، تحقيق محفوظ الرحمن زين الله السلفي، منشورات دار طبية – الرياض، ط1 1405.
- الرحمان رين الله استماني، مستورات ما وعييه الرياض، 1400. • عبد الله بن بهرام القارمي ، توفي 255 للهجرة، سنن القارمي، مطبعة الإعتدال – دمشق.
- سليمان بن الأشعث السجستاني المعروف بأبي داود، توفي 275 للهجرة،
   سنن أبي داود، تحقيق سعيد محمد اللحام، الطبعة الأولى 1990، دار الفكر
   --- دت.
- أبو حنيفة أحمد بن داود الدينوري، توفي 282 للهجرة. الأخبار الطوال، تحقيق عبد المنعم عامر، ط1 1960، دار إحياء الكتب العربية.
  - أبو عبد الله شمس الدين اللهي، توفي 748 للهجرة:
- تاريخ الاسلام، تحقيق د. عمر عبد السلام تدمري، دار الكتاب العربي، يبروت، الطبعة الأولى 1407- 1987.

- سير أحلام النبلاء، أشرف على تحقيقه وخرّج أحاديثه شعيب الأرناؤوط وحسين الأسل، مؤسسة الرسالة، يووت - لبنان، 1413 - 1993
  - السيد سابق، فقه السنة، ط1 2003، مؤسسة الرسالة بيروت.
  - محمد بن سعد، توفي 200 للهجرة، الطبقات الكبرى، دار صادر، بيروت
- كتاب سليم بن قيس الهلالي العامري الكرفي، توفي 76 للهجرة، بتحقيق الشيخ محمد باقر الانصاري (الناشر غير مذكور).
  - جلال الدين السيوطي، توفي 911 للهجرة، تاريخ الخلفاء، تحقيق سعد كريم الفقي، الطبعة الأولى 2003. دار اليقين – مصر.
- الفضل بن شاذان الازدي النيسابوري، الايضاح، توفي 260 للهجرة، بتحقيق جلال الدين الحسيني الارموى (الناشر غير مذكور).
- أبر زيد صر بن شبة النيري البصري، توفي 252 للهجرة، تاريخ المدينة المنورة-مققه فهم محمد ثباتوت الطبعة الثانية 1410 معلمة قدس حقر.
   سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني، توفي 500 للهجرة، الممجم الكبير، تحقيق حدي حبد المجيد السلقي، مطبعة دار إحياه التراث العربي،
   الكبير، تحقيق حدي توقيق أقامرة.
- أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، توفي 310 للهجرة، تاريخ الأمم والملوك،
   تحقيق نخية من العلماء، مؤمسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت- لبنان.
- أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي، ترفي 460 للهجرة، رجال الطوسي،
   تحقيق جواد القيرمي الاصفهائي، مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة
  - تحقيق جواد القيومي الأصفهاني، مؤسسه النشر الأصلاء المدرسين بقم المشرفة، الطبعة الأولى، رمضان 1415.
- أبو عمر بن عبد البر القرطبي النمري، الاستيماب في معرفة الاصحاب، صححه وخرّج أحاديثه عادل مرشد. دار الاعلام—الاردن. الطبعة الاولى 2002.
- احمد بن محمد بن عبد ريه الاندلسي، العقد الفريد، تحقيق محمد عبد القادر شاهين، المكتب الجامعي الحديث- الاسكندرية. الطبعة الاولى 1998
- محمد عبده، شرح نهج البلاغة، اعتنى به وراجعه على أحمد حمود، المكتبة العصرية - بيروت، 2002.
- أبر القاسم علي بن الحسين ابن حبة الله بن عبد الله الشافعي المعروف بابن حساكر، ترفي 571 للهجرة، تاريخ مدينة دمشق، دراسة وتحقيق علي شيري، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.
- ابو محمد عبد الله بن مسلم بن قتية الدينوري، توفي 276 للهجرة، الامامة

- والسياسة المعروف بتاريخ الخلفاء، تحقيق الاستاذ علي شيري. الناشر: انتشارات الشريف الرضي، الطبعة الأولى – ايران، 1413
  - محمد يوسف الكانفهلوي، حياة الصحابة، دار المعرفة بيروت.
     عماد الدين أبو الفداء اسماعيل ابن كثير، ترفي 774 للهجرة:
- تفسير القرآن العظيم، تقديم الدكتور يوسف عبد الرحمن المرعشلي، دار المعرفة، بيروت - لبنان 1992
- المعرفة، بيروت بسان 1922 - البداية والنهاية، تحقيق علي شيري، الطبعة الولى 1408 للهجرة، دار إحياء التراث العربي - بيروت.
- علي الكوراني العاملي، معاصر، جواهر التاريخ. الناشر: دار الهدى الطبعة الأولى 2004.
- محمد بن يزيد الفزويني المعروف بابن ماجة، سنن ابن ماجة، حقق نصوصه
   وعلّق عليه محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر
- علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين الهندي، ترفي 975 للهجرة، كنز العمال، تحقيق بكري حياني وصفوة السقا، مؤسسة الرسالة – بيروت.
- أبو الحسن على بن الحسين بن على المسعودي، ترفي 345، مروج اللهب
- ومعادن الجوهر، المكبة العصرية لبنان، 2007. • أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، صحيح مسلم، طبعة
- المكتبة العصرية صيدا / لينان 2003 • محمد بن محمد بن النعمان المعروف بالشيخ المفيد، كتاب الجمل، مكتبة الداوري، قم - ايران.
- تقي الدين أحمد بن علي المقريزي، توفي 845 للهجرة، النزاع والتخاصم بين بني امية وبني هاشم، تحقيق السيد علي عاشور.
- د. هدنان محمد ملحم، معاصر، المؤرخون العرب والفتنة الكبرى، دار الطليعة – بيروت. الطبعة الاولى 1998.
- الطليمه بيروت. الطبعه الا ولى 1998. • أبو العباس أحمد بن على بن أحمد بن المباس النجاشي الاسدي الكوفي،
- برا مباس مصنفي الشيعة المشتهر برجال النجاشي، مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة، الطبعة الخامسة 1416.
- أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، توفي 303 للهجرة، سنن النسائي،

- بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشية الإمام السندي. طبعة 1930/1348، دار الفكر – بيروت.
- نصر بن مزاحم المنتري، المترفي سنة 212 للهجرة، وقعة صغين، تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون، ط2 ،1382، المؤسسة العربية الحديثة للطبع والنشر والتوزيع.
- أبر محمد عبد الملك بن هشام المعافري، السيرة النبوية، ضبط وتحقيق الشيخ محمد على القطب والشيخ محمد الدالي بلطة. طبعة المكتبة المصرية. صيدا - لبنان، 2003
- أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري، توفي 468 للهجرة، أسباب النزول، توزيع دار الباز للنشر والتوزيع، مكة المكرمة 1968. الناشر: مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزيع – القاهرة.
- محمد بن عمر بن واقد، المعروف بالواقدي، توفي 207 للهجرة، كتاب المغازي، تحقيق د. مارسدن جونس، منشورات مؤمسة الأعلمي للمطيوعات، يروت. الطبعة الثالثة 1989
- أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح المعروف بالمعقوبي،
   توفي 292 للهجرة، تاريخ المعقوبي، دار صادر بيروت.

## نبذة عن المؤلف



ولد حسام عبدالكريم، واسمه الكامل حسام محمود حسن شحادة عبد الكريم، في ملينة إربد في الأردن عام 1968، لأسرة فلسطينية نازحة.

وفي عام 1986 حصل على شهادة الثانوية العامة من الزرقاء - الأردن، وكان من ضمن الطلاب العشرة المتفوقين على مستوى المملكة الأردنية الهاشعية.

وفي عام 1991 حصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية، من الجامعة الأردنية – عمان. وكان صاحب الترتيب الأول.

وفي عام 1992 حصل على شهادة الماجستير في الهندسة الكيميائية المتقدمة، من جامعة لندن، بعرتبة الشرف ومنذ ذلك الوقت عمل كمهندس في القطاع الخاص في الأردن والسعودية والإمارات العربية المتحدة.

وقد صدر له من قبل:

<لقريشٌ وعليٌ ا نشر عام 2006

داخبار الفتنة الكبرى: عهد عثمان؛ نشر عام 2012



THE RISE



## معود معاوية خلفتان الفتنة الكبرى ـ عمد عثمان

هذا الكتاب هو الجزء الأول من عمل ضحم يحت في احداث قضية كميرة في قاريع صدر الإنجاب هو الموادق المنتخبة المناتيا في قاريع صدر الإنجابي في قاريع المنتخبة المناتيا في قاريع ما بن سنة 33 للهميرة الإنجابية كمي القيامة المنتخبة الإنجابية والمنتخبة بن الأخلية والمراتبة المنتخبة ا

يلي هذا الجزء. جزة ثان يتناول موضوع حرب الجمل بين علني وعائشة، وجوء ثالث يتناول معركة صفير الني آلت إلى نهاية عهد علن



z. Lille



